تراينا

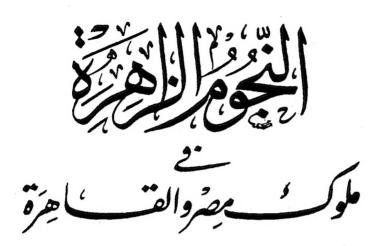

تألیف جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی همال الدین أبی المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابکی ۱۸۷۵ مر ۱۸۷۵ مر المحاسم المجرد التاسع

طبعتة مصورة عنطبعة دارالكتب

وزارة الثقافة والانطامالقومى المؤسسة المصرتمالعامة المتأليف والرحمة والطباعة ولهثر



## 

## الجزء الناسع

من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

## ذِكر عَوْد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى مُلك مصر ثالث مرّة

وقد تقدّم ذكرُ نزوله عن المُلك وتوجُّهـه إلى الْكَرَك وخَلْع نفسـه وما وقع له بالكرك من مجى، نُوغاى و رُفقتـه، ومكاتباته إلى نؤاب الشام وخروجه من الكرك إلى الشام، طالبًا مُلكَ مهر إلى أن دخل إلى دِمَشْق؛ كُلُّ ذلك ذكرناه مفصّلا في ترجمة الملك المظفر بيبَرْس الجَاشْنَكِير، ونسوق الآن ذِكْرَ دخوله إلى مصرفنقول:

لمَّ كَانَت النَّانِيَةُ مَن نَهَار الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة تسع وسبعائة، وهي الساعة التي خَلَع الملك المظفرُ بِيبَرْس نفسه فيها من مُلك مصر بديار مصر، خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون من دمشق يريد الديار المصرية، فأنظُر إلى هذا الاَّتفاق المجيب، وإقبال سمد الناصر وإدبار سعد المظفّر! وسار الملك الناصر يريد الديار المصرية وصحبتُه نواب البلاد الشامية بتمامهم وكمالحم والمساكر الشامية وخواصه ومماليكه.

وأمّا أمر الديار المصرية فإنّ الملك المظفّر بِيبَرس لمّا خَلَع نفسه وخرج من مصر إلى الإطفيحية جلس الأمير سلّار بقاعة النيابة من قلعة الجبل وجعع مَنْ بَقِي من الأمراء واهم بمخفظ القلعة، وأخرج المحابيس الذين كانوا فيها من حواشي الملك الناصر محمد وغيرهم ، وركب ونادى في الناس : أدعوا لسلطانكم الملك الناصر، وكتب إلى الملك الناصر بنزول المظفّر عن المُلك وفراره إلى إطفيح ، وسيّر بذلك أصلم الدوادار ومعه المُمّجاه ، وكان قد توجه قبل ذلك من القاهرة الأمير بيبرس المنقد تولي المنطقة وأنه سأل : إمّا الكرك وإمّا حام في رسالة المظفّر بيبرس أنه قد ترك السلطنة وأنه سأل : إمّا الكرك وإمّا حام وأمير سيف الدين شاطي السّلاح دار في طائفة الملك الناصر أيضا إليها ، وقدوم الأمير سيف الدين شاطي السّلاح دار في طائفة من الأمراء المصريين إليها أيضا . ثم قدمت الدين شاطي الأمير مهمة بجاعة كثيرة من آل فضل ، فركب السلطان إلى لقائه . ثم قدم الأمير بُرني الأشرق مُقدم الماشوق مقدد من الناصر بقدومهما ، فركب السلطان إلى لقائم . ثم قدم الأمير بيبرس الدوادار المقدم عساكر المظفّر بيبرس وزوّج آبنته ، والأمير آقوش الأمير بيبرس الدوادار المقدم ذكره في تاريخه — رحمه الله — :

«وأمّا نحن فإنّا تقدّمنا على البريد فوصلنا إلى السلطان يوم نزوله على خَزّة فَتَلْنا بين يديه وأعدُنا المشافهة عليه ، وطالَقناه بنزول الرُّكن عن السلطنة والتماسه مكامًا من بعض الأمكنة ، فا ستبشر لحَقْن دماء المسلمين وخود الفتنة ، وآتفق في ذلك النهار ورودُ الأمير سيف الدين بُرُلني والأمير عن الدين البغدادي ومَنْ معهما من الأمراء

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۳۱۷ من الجزء الحامس من هذه الطبعة . (۲) الفجاة :

۲۰ الحنجر أو السيف الصغير أو السكين المنحنية (فارمى معرب) عنالقا موس الفارمي والإنجليزي لاستينجاس.

(۳) في الأصلين : « فحر الدين » . وتصحيحه عن عقد الجمان وتاريخ سلاطين الماليك وما تقدم ذكره في الجزء النامن من هذه الطبعة في غير موضع .

والمقدّمين ، وآجتمعنا جميعًا بالدّهليز المنصور ، وقد شَمِلنا الإَبّهاج ، و زال عنا الأزعاج ، وأفاض السلطان على الأمراء التشاريف الجليلة على طبقاتهم ، والحوائص الذهب الثمينة ليصلاتهم ، فلم يتُرك أميرا إلا وصله ، ولا مقدّمًا حتى شرّفه بالجلّم وجمّّله ، وجمّّله ، وجَدَّدْنَا آستعطاف السلطان ، فيا سأله الركن من الأمان ، وكلّ من الأمراء لحاضرين بين يديه يتلطّف في سؤاله ، ويتضرّع في مقاله ؛ حتى أجاب ، وعدّنا بالجواب ، ورحَل السلطان على الأثر قاصدًا الديار المصرية ، فوصانا إلى القلعة يوم الجيس الخامس والعشرين من شهر رمضان ، وآجتمعنا بالأميرسيف الدين سلّار ووجدنا الجاشنكير قد تجاوز موضع الميعاد ، وأخذ في الإصعاد ، وحَمَله الإجفال على الإبعاد ، ولم يَدّعه الرعب يستقرّ به قرآر ، ولا تَلقّت معه أرضُ ولا دار ؛ فأقتضى الجال أن أرسانا إليه الكتُب الشريفة الواردة على أيدينا ، وعدتُ أنا وسيف الدين بادر آص إلى الحدّمة السلطانية ، فوجدُنا الدّهليز على منزلة السعيدية » . إنتهى كلام ببدر س الدوادار بآختصار .

قلتُ : ولمَّا تكاملت العساكر بغَزّة سار الملك الناصر يريد الديار المصريّة ، فوافاه أصْلم دوادار سَلَار بالنَّمْجاه، ثم وصَل رَسْلان الدّوادار فُسّر السلطان بنزوله ، وسار حتى نزل بركة الجُمَّاج في سلخ شهر رمضان، وقد جَهّز إليه الأميرُ سَلّار الطلب

<sup>(</sup>۱) الحوائص، ذكر المقريزى عند الكلام على سوق الحوائصيين (ص ۹۹ ح ۲) فقال: وتباع فيب الحوائص، وهي التي تعرف بالمنطقة في القديم ، فكانت حوائص الأجناد أولا أربعائة درهم فضة وتحوها ، ثم عمل المنصور قلاو ون حوائص الأمراء الكبار ثلثائة دينار وأمراء الطبخانات ما ثتي دينار ومقد في الحلفة من مائة وسمين الى مائة وحمين دينارا، ثم صار الأمراء والحاصكة في الأيام الناصرية وما بعدها يتخذون الحياصة من المذهب، ومنها ما هو مرصع بالحوهر ، (۲) كذا في عقد الحمان ، وفي الأصلين : « في الأمان » ، (۲) وإجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۰۲ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ، (٤) في أحد الأصلين : « ثم وصل رسلان الدوادار فسر السلطان بوصوله والأمراء والعماك ثم خرج الأمير سلار إلى لقائه ... الخ » ، (٥) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۸ م

المُسلَك عاد إلى حِساه كما بدا \* وعمسدُ بالنصر سَرَّ محمدا و إيابُه كالسيف عاد لغمده \* ومَعادُه كالوَرد عاوده السَّدَى الحسقُ مُنْ تَجَسعُ إلى أربابه \* من كفَ غاصبه و إن طال المدَى ومنها :

ياوارتَ المُـلُكِ العقِيمِ تَهَنَّــهُ \* وَآعَلَمَ بأنكَ لَم تَسُد فِــه سُدَى عن خير أسلاف ورِثْتَ سريره \* فوجدتَ منصبَه السَّرِى مُمَهَّدَا يا ناصرًا من خير منصــور أتى \* كهنَّد خلَفَ الفَـــداةَ مهنَّدا آنستَ مُلْكا كان قبلك مُوحِشًا \* وجمعتَ شَمْلا كان منه مُبَدَّدًا ومنها :

فالناس أجمعُ قد رَضُوك مليكَهم \* وتضرّعــوا ألا تزال خــــاًدا وتبــاركوا بســناء ُغَرّتك التي \* وجدوا على أنوار بهجتها هُدَى الله أعطـــك الذي لم يُعطِـــه \* مَلِكًا سواك برَغْم آناف العِدَا لا ذلتَ منصورَ اللواءِ مؤيّد ال \* عَزَماتِ ما هَنَف الجَامَ وغرَّدا

عرفهم بما بلّغه وأَمَرهم بالركوب، فركبوا وركبت المماليك ودُفت الكُوسات وسار وقت الظهر من يوم الأربعاء، وقد آحتفّت به مماليكه كى لا يصل إليه أحد من الأمراء حتى وصل إلى القلعة، وخرج الناس بأجمعهم إلى مشاهدته ، فلما وصل بين العَروستين ترجّل سلّار عن فرسه، وترجّل سائر الأمراء ومشّوا بين يديه إلى باب السّر من القلعة، وقد وقف جماعة من الأمراء بماليكهم وعليهم السّلاح، حتى عبر السلطانُ إلى القلعة، ثم أَمَر السلطانُ الأمراء بالأنصراف إلى منازلهم، وعين جماعة من الأمراء على ظهور خيولهم حول القلعة وعين جماعة من الأمراء الذين يَثِق بهم أن يستمروا على ظهور خيولهم حول القلعة

<sup>(</sup>۱) هسفا المكان ذكره المؤلف أيضا في موضعين آخرين من هسفا الجزء ؟ إذ قال في أحدهما : إنه لما هدم الملك الناصر محمد بن قلاوون دار العدل التي أنشأها الملك الظاهر بيبرس ، وجعل في مكانها طبلخاناه وجد في أساسها أربعة قرور بها رمم أناس ، فنقلت هسفه الرمم إلى ما بين العروستين ؛ وجعل عليها مسجدا ، وقال في ثانيهما : وفرشوا المسلطان شفق الحسر بر من بين العروستين إلى باب الإصطبل ، وبحسد أن تكلم صاحب الكواكب السيارة عن القبور التي بالحصن الشريف أي بقامة الجبل ذكر مباشرة بعسد ذلك في صفحة ٢٧٨ من محابه المذكور أسماء أصحاب القبور التي قبل إنها دفئت فيا بين العروستين عما يدل على أن هذا المكان يجاور قلمة الجبل .

و بالبحث تبين لى من مختلف الشواهد الواردة فى غضون الحديث عن الطريق التى كان يسلكها السلاطين و والمنوك إلى القلمة ومنها إلى المدينة وهى من باب زو يلة إلى شارع ماب الوزير فشارع المحجر، أن « ما بين العروستين » الوارد ذكره فى هذا الجزء هو الموقع الكائن بين نصبين كانا قائمين على رأس شارع المحجر، يما ثلهما الآن النصبان القائمان على رأس شارع باب الوداع القريب من شارع المحجر، والأنصاب الأخرى القائمة على جاني أبو اب حدائق القصور وساحتها المحارجية ،

والمعروف عند العامة أنالعروسة هىالشيء القائم المزين يعلق على الجمادات من الأحجار والأخشاب · ` تشبيها لها بالعروس التى تقعدها المساشطة على المنشة ( الكرسيّ ) لترسى من بين النساء لجلائها ·

ومن هسذا يستدل على أن المكان المسمى « بين المروستين » هو الذى به الآن مبنى دار المحفوظات (الدفترخانة المصر بة) إذ يقعلى النبال الغربي لهذه الدار رأس شارع المحجر حيث كانت العروستان قائمتين ، ومن بينهما يتفرع الطريقان الموصلان إلى باب السر من ناحية ، و إلى باب الإصطبل من ناحية أخرى ، والأول من هذين الطريقين يعرف الآن بشارع الباب الجديد ، وهو باب القلمة العمومي الحالى ، ومنسه إلى البقابة الوسطى بالفلمة ، وهي التي كانت تسمى باب السر ، والثاني منهما يعرف الآن بسكة المحجر إلى باب الإصطبل ، و بين هذين الطرية بن يقم مبنى دار المحفوظات بالقاهرة ،

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم أ ص ١٧٢ من الجزء الثامن من هذه الطبعة •

طول الليل فباتوا على ذلك ، وأصبحوا من الغد وفعد جلّس السلطان الملك الناصر على كرسى المُدلك وهو يوم الخميس ثانى شوّال ، وحضّر الخليفة أبو الربيع سلمان والقُضاة والأمراء وسائر أهل الدولة للهناء ، فقرأ الشيخ شمس الدين محمد بن على ابن موسى الداعى : « قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلُك بُوْتِي المُلْكَ، مَنْ تَشَاء » الآية . وأنشد معضى الشعراء هذه الأسات :

تهنَّاتِ الدنيا بمقدِمِه الذي \* أضاءت له الآفاقُ شَرْقًا ومَغْرِ با وأَمَّا سَرِيرُ الْمُلِكُ فَآهِ مَتَّرَ رِفْعَةً \* لِبلغَ فَى التَشْرِيفَ قَصْدًا ومَطْلَبا وتاق إلى أن يعلُو المَلْكُ فوقه \* كاقد حَوَى من قبله الأُخَ والأبا

وكان ذلك بحضرة الأمراء والنوّاب والعساكر ، ثم حَلَف السلطان الجميع على طبقاتهم ومراتبهم الكبير منهم والصغير .

ولّ تقدّم الحليفة ليسلّم على السلطان نظر إليه وقال له : كيف تحضُر وتُسلمً على خارجِيّ ؟ هلكنتُ أنا خارجِيًّا ؟ وبِيبَرْس من سُلالة بنى العباس؟ فتغـيّر وجهُ الخليفة ولم يَنْطِق .

قلت : والخليفة هــذا، كان الملك الناصر هو الذى ولّاه الخلافة بعــد موت أبيه الحاكم بأمر الله .

ثم النفت السلطان إلى القاضى علاء الدين على بن عبدالظاهر المُوقِع وكان هو الذي كتب عهد المظفّر بيبرش عن الخليفة ، وقال له : يا أسود الوجه ، فقال النك كتب عهد المظفر من غير توقف : يا خَوَنْد ، أبلقُ خيرُ من أسود ، فقال السلطان : و يلك ! حتى لا تترك رُنكم أيضا ، يعنى أنّ آبن عبد الظاهر كان تمن يَنْتَمِى

 <sup>(</sup>١) يريد التهنة: بالملك .
 (٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

هَٰلَفَ آبِن الْمُرَحِّلُ بالله ما قال هذا، و إنّما الأعداءُ أرادوا إتلافى فزادوا فى قصيدتى هذا البيت، والعفوُ من شِيمَ الملوك فعفا عنه ، وكان آبن المُرَحِّل قــد مدّح المظفّر بِيَجْص بقصيدة عرَّض فيها بذكر الملك الناصر محمد، من جملتها :

ما للصِّيِّ وما لألك يَكْفُـــلُه ، شأنُ الصبِّ بغير المُلك مألوفُ

هم استاذن شمس الدين عمد بن عدلان للدخول على السلطان ، فقال السلطان للمتوافار ، فقال السلطان للمتوافار ، قل له : أنت أفتيت أنّه خارجي وقتاله جائز، مالك عنده دخول، ولكن عرفه هو وأبن المُرَحَّل يَكفيهما ما قال الشّارِمُسَاحَى فحقهما ، وكان من خَبَر ذلك أن الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الدائم الشّارِمُسَاحَى الماجن مدّح السلطان ألم الناصر بشهب الدين أحمد بن عبد الدائم الشّارِمُسَاحَى الماجن المُرتَّل وآبن المُرتَّل وآبن المُرتَّل وآبن مذبّ :

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) نكلة عما سيدكره المؤلف في وفاته سنة ١٩ هـ، والدور الكامنة والمبل الصافي . (٣) ارجع إلى الحاشية وقر ٣ص ٢٦٢ من الحزء النامن من هذه الطبعة . (٤) الشارمساح ، إحدى قرى مركز فارسكور بمدرية الدقهلية بمصر وودت (٤) الشارمساح ،

<sup>(</sup>ع) الشارمسان ؛ نسبه بن سارمساح ، إحدى فرى فراز فارسلار به الدفهليه بمصر. وردت فى زمة المشاق للإدريسى : شارمساح على الضفة الشرقية لفرع دمياط، قال: وهى مدينة جايلة ، ولكنها ليست بالكبيرة ، ووردت فى معجم البلدان : وشارمساح : قرية كبيرة كالمدينة من كورة الدقهلية بمصر، بينها و بين دمياط خستة فراسخ ، وردت فى التحفة السنية لأبن الجيمان أيضا : شارمساح من أعمال الدقهاية .

<sup>(</sup>٥) أورد صاحب عقد الجمان هذه القصيدة في سبعة عشر بيتا ولم يذكر فيها البيت الأخير .

وقد طَوَى المفاقَّ لَ اللهِ الظَّفَرُ \* وناصُرُ الحقَّ وافَى وهو منتصر وقد طَوَى الله من بين الوَرَى فِتناً \* كادت على عُصبة الإسلام تَنْتَشِرُ فقل لِيبَرْسَ إنَّ الدهر ألبسهُ \* أثوابَ عاريةٍ في طوطاً قِصَرُ لَل الوَى تولَى الحيرُ عن أُم \* لم يَحْدَوا أمرهم فيها ولا شَكَرُوا كَيْفَ يَمْدُوا أمرهم فيها ولا شَكَرُوا وكيف تمثى به الأحوالُ في زمنٍ \* لا النِّيلُ وافي ولا وافاهمُ مَطَلُ ومن يقوم آبنُ عَدْلانٍ بنُصْرتِه \* وآبنُ المُرَحِّل قل لى كيف ينتصر

وكان المَطَولُم يَقَع في تلك السنة بارض مصر وقصَّر النيل ، وشَرِقت البلاد وارتفع السعر . واتفق أيضًا يوم جلوس السلطان الملك الناصر أنّ الأمراء لمَّ اجتمعوا قبل خروج السلطان إليهم بالإيوان، أشار الأفرم نائب الشام لمُنْشِد يقال له مسعود أحضره معه من دِمَشق ، فقام مسعود وأنشد أبياتًا لبعض عوام القاهرة، قالما عند توجّه الملك الناصر من الديار المصرية إلى الكَرك : منها :

أحِبَّةَ قلبي إننى لوحيدُ \* أُريد لقاكم والمَزَار بعيدُ وَحَفَى مَزَاً أَنِّى مَقيَّمُ بِلدةٍ \* ومَنْ شَفَّ قلبي بالفراق فريدُ أُجول بَطْرُق في الديار فلا أَرَى \* وجوه أحبَّائي الذين أُريدُ

فتواجد الأفرم وبكى وحَسَر عن رأسه [و وضَع] الكَلْفَتَاةَ على الأرض، فأنكر الأمراء ذلك ، وتناول الأميرُ قَرَاسنقر الكَلْفَتَاة ووَضَعها بيده على رأس الأفرم، ثم خرج السلطان فقام الجميع ، وصرخ الجاويشيةُ فقبّل الأمراء الأرض وجَرى ما ذكرناه، وآنقضت الخدمة، ودخل السلطان إلى الحريم .

<sup>(</sup>١) رواية الدور الكامنة : «وناصر الدين... الخ» · (٢) كذا في السلوك (لوحة ٣٢٧

قسم رابع أول) وفي الأصلين: ﴿ ومرشف قلمي ... الخ » ﴿ ﴿ إِلَّ الزَّيَادَةُ عَنِ السَّلُوكَ .

ثم بعد الخدمة قَدْم الأمير سَلّار النائب عدّةً من الماليك والخيول والجمال وتعاني الْفَاش ما قيمته مائنا ألف درهم، فَقبِــل السلطان شيئًا ورَدَّ البــاق . وسأل سلَّارُ الإعفاء من الإصرة والنيابة وأن يُنْهَمَ عليمه بالشُّو بَك فأجيب إلى ذلك ، بعمد أن حلَّف أنَّه متى طُلب حضَر، وخلَّم السلطان عليه، وخرَّج سَلَّار من مصر عصر يوم الجمعة ثالث شؤال مسافرًا إلى الشُّو بَك ، فكانت مدَّةُ نيابة سَلَار على مصر إحدى عشرة سنة ، وكانت الحِلْمة التي خلَّمها السلطان غليه بالعَزْل عن النيابة أعظم من خُلُمة الولاية ؛ وأعطاه حياصَةً من الذهب صُرصَّعة، وتوجَّه معه الأميرُ نظام الدين آدم مُسَفِّرًا له ، وأستمر أمر على بن سلار بالقاهرة، وأعطاه السلطان إمرة عشرة عصر . ثم في خامس شوال قدم رسول المظفّر بيرس يطلب الأمان فأمنه السلطان. وفيه خام السلطان على الأمرشمس الدين قراسنقر المنصوريُّ بآستقراره في نيامة -دَمَشْق، عَوضًا عن الأمير آفوش الأفرم بحُكُم عزله . وخلَم على الأمير سيف الدس قَبْجَق المنصوريّ بنياية حلب عوضًا عن قراسنقر ، وخلَّع على أُسَنَّدُمُ كُرُّجِي بنياية حمناة عِوضًا عن قَبْجَق ، وخلَع على الحاج بهمادُر الحلميِّ بنيابة طرابُلُس عِموضًا عن أَسَنْدَ مُرَكُّرُجِي ، وخلَعَ على قُطْلُوبِك المنصوريُّ بنيابة صَفَد عوضًا عن بَكْتَمر الحُوكُنْدَاد . وأستقر [ سُنْفُر | الكمالي حاجب الجماب بديار مصر على عادته ، ١٥ وَقَرَالاحِينَ أَمير مجلس على عادته . و بِيَرْسُ الدوادار على عادته ، وأُضيف إليه نيابة دار العُدُلُ ونَظَر الأحباس . وخلَع على الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب الشام كان بنيابة صَرْخَد على خُبْز مائة فارس. وأنهم السلطان على نُوغَاى القَبْعَجاقي بإقطاع الأمير قُطْلُو بك المنصوريّ ، وهو إمْرة مائة وتقدمةُ ألف بدمَشْق . ونُوغَاى هذا هو صاحب الواقعة مع المظفّر والخارج من مصر إلى الكُّرَك . انتهى .

(۱) يريد بها ثياب القباش المحزومة . (۲) ز انته عن السلوك عمويزى وتاريخ سلاطين المسأليك والمدر والتكامنة . (۲) واجع الحاشية وتم ۱ ص ۱ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

ثم رسم السلطان لشهاب الدين بن عبادة بتجهيز الجلُّم والتشاريف لسائر أمراء الشام ومصر فُهِّزت، وخلَع عليهم كلُّهم في يوم الآثنين سادس شوَّال، ورَكِبوا بالْجِلْمَ والتشاريف فكان لركوبهـم يومُّ عظيم . وفي يوم الأحد ثاني عشر شؤال ٱستقرّ غر الدين عربن الخليل في الوزارة عوضًا عن ضياء الدين النشائي. ثم رسم السلطان للنوّاب بالسفر، فأوّل من سافر منهم الأميّر قَبْجَق نائب حلب، وخرجَت معه تجريدةٌ من العساكر المصرية خوفًا من طارق يطرُق البلاد. والذي تجرّد مع قَبْجَق من أمراه مصرهم : الأمير جُبَا أخو سَلَار ، وطُرُنْطَاى البغدادي ، وعلاء الدين أَيْدُغْدى ، و [سيف الدين] بهادُر الحَوِى ، و [سيف الدين] بَلَبان الدَّمَشْق ، وسابق الدين بُوزنا الساق، وركن الدير بِيَرْس الشجاعيّ، و[سيف الدين] گُورِي السلاح دار، و [علاءالدين] آقطوان الأشرفية ، و [سيف الدين] بهادُر الحُوكُندار ، و [سيف الدين] كَمِان الشمسي ، و [علاه الدين] أيدُغدي الرَّزاق ، و [سيف الدين] كُهُوداش الرَّزاق ، و[سيفُ الدين] بَكْتَمُر أُستادار، وإين الدين] أيْدَمُ الإسماعيل ، و [فارسُ الدين] أَقْطَاى الجَمَدَار، وجماعة من أمراء العشرات. فلمَّــا وصلوا إلى حلب رَسَم بإقامة جماعة منهم بالبلاد الشاميّة ، عدَّتُهم سنة من أمراء الطبلخاناه، وعادت البقيّــة . وفي يوم الخميس سادس عشر شيوال حضر الأمراء الغدمة على المادة ، وقد قرر السلطان مع مماليكه القبضَ على عِدّة من الأمراء ، وأنّ كل عشرة يَقْبضون أميرا تمن عينهم، بحيث يكون المشرة عند دخول الأمر مُعنَّقةً به ، فإذا رُف السَّاط وآستدعى السلطانُ أميرَ جاندار قبَض كلُّ جماعة على مَنْ عُيِّن لهم، فلمَّا حضَر الأمراء

<sup>(</sup>۱) هو الصاحب فخر الدين عمسر بن عبد المزيز بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليلي • سيذكر المؤلف وفائه سنة ۱۱۷ه • (۲) في الأصلين هنا وفي عقسد الجمان : « بوزيا » • وما أثبتناه عما تقدّم ذكره في صفحتي ۲، ۱۱۷ من الجسزه السابع من هذه الطبعة • (٤) زيادة عن عقد الجمان والمنهل الصافي •

فى الحدْمة أحاط بهم الماليك ففهموا القصد وجلسوا على السّماط، فلم يتناول أحدً منهم لُقْمَةً، وعند ما نهضوا أشار السلطان إلى أمير جاندار فتقدّم إليه وقبض الماليك على الأصراء المعينين، وعدّتُهم آثنان وعشرون أميرًا فلم يتحرّك أحد منهم، فبيت الجميع ولم يُقلِت منهم سسوى جَرَكتَمُر بن بهادُر رأس نو بة، فإنّه لما فهم القصد وضع يده على أنفه كأنّه رُعف وخرّج من غير أن يشعُر به أحد، وآختنى عند الأمير قراسنقر، وكان زوج أخته فشقع قرا سنقر فقيل السلطان شفاعته م

وكان الأمراء المقبوض عليهم: الأمير باكير وأيبك البغدادي وقينغار التقوى وقيغار التقوى وقيغار التقوي وقيغار التقوي وقيغار المنفر، والسيواسي وقيعماس وصاروجا ويبيرس، وبيدتم وتينوا، ومنكوبرس، وإشقتمر، والسيواسي و أسنقر الكالى الحاجب، والحاج يبلك [المظفري]، والنتيي، وإكار، وحسن الردادي، و بَلاط وتَمُر بُغا، وقيران، ونُوغاى المَبَوان وهو غير نوغاى القبجاقي صاحب الوافعة، وجماعة أخر نتمة الاثنين وعشرين أميرًا، وفي ثالث عشرين شوال استقر الأمير [سيف الدين] بكتمر الجوكندار المنصوري في نيابة السلطنة بديار مصر عوضًا عن سَلار، وفيه أمّر السلطان آثنين وثلاثين أميرًا من مماليكه، منهم: تَنكين الحسامي الذي ولي نيابة الشام بعدذلك، وطُغاى، وكُشتاى، ويُقليس، وخاص تُرك،

<sup>(</sup>۱) فى السلوك: «تباكر» · (۲) كذا فى أحد الأصلين · وفى الأجلين الآخر: « قينار » · وفى المالوك: «بلبان التقوى» · (۲) هكذا ورد فى الأصلين والسلوك (لوحة ۲۹ قسم رابع أوّل) · (٤) زيادة عن السلوك · (٥) الواقعة التي يشسير إليها المؤلف هنا هى أن نوغاى القبجاقى المذكور آنفق مع جماعة من المماليك السلطانية للهجوم على المظفر بيبرس الجاشنكير وقتسله فلم يظفر بذلك وعزم على الرحيسل إلى الملك الناصر بالكرك · (راجع تلك الحادثة فى ص ٢٤٨ وما بعدها من الحسزه النام من هذه الطبعة ) · (د) زيادة عن تاريخ سلاطين الحماليك وعقد الجان ·

<sup>(</sup>٧) هو طفاى بن عبد الله الناصرى الأمير سيف الدين . توفى سنة ٧١٨ ه عن المنهل الصافى والمدود الكامنة . (٨) هو كستاى بن عبدالله الناصرى الأمير سيف الدبن . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٢١٧ه . (٩) فى الأصلين : «قماس» وهو خطأ تصحيحه عن السلوك والمنهل الصافى والدود الكامنة . وهو بقليس بن عبدالله أمير سلاح الأمير سيف الدين . سيذ كر المؤلف وظاته سنة ٢٩٨ه ،

(۱) (۲) وطط قرا، وأقتمر، وأيْدَمُر الشَّـيْخيِّ، وأَيْدَمُر الساق، وبيبَرْس أمير آخور، وطاجار [الماردين الناصري] وخضر بن نُوكاي، وبهادُر مَبْجُق، والحاج أَرْفُطَاي، وأخوه [سيف الدُّين] أَيْتَمُشُ المحمَّــدى ، وأَرْغون الدُّوَادَار الذي صار بعــد ذلك نائب السلطنة بمصر ، وسُنقُر المَرْزُونِي، وبَلَبان الجَاشْنَكير ، وأَسَنْبُعُا [بن عبد الله المحمودي الأميرسيف الدين]، وَ بَيْبِغَا المَكَيِّ، وأمير على بن قُطْلُو بك، ونُورُوز أخو جَنْكَلِي، وأُجْلَاى الحُسامى، وطَيْبُغُا حاجى، ومُغْلَطاى العزى صهر نُوغاى، وقُرْمُشي الزينى، وَبَكْتُمُر قُبْجَق، وتينوا الصالحيّ، ومُفْلَطاي البّهَائِي، ومُنْقُر السّلاح دار، ومَنْكَلَى مُنَّا ، ورَكِبُوا الجميع بالخِلَع والشرابيش من المنصوريَّة بين القصرين وشُّقُوا القاهرة ، وقد أُوقدت الحوانيتُ كُلُّها إلى الُّرْمِيلة وصُفَّت المغانى وأرباب الملاهي في عِدَّة أماكن ، ونُثِرت عليهم الدراهم فكان يومًا مشهودًا . وكان المذكورون منهم أمراء طبلخاناه وعشراوات . وفيه قبَض السلطان على مُرُلْني الأشرفي وجماعة أَخَر . ثم بعد أيام أيضا قبض السلطان على الأمير عزّ الدين أَيْدَمُن الحَطيري الأُسْتَادار ، والأمير [بدر الدين] بَكْتُوت الفَتّاح أمير جَانْدَار بعد ما حضرا من عند الملك المظفِّر بِيَبْرُس ؛ وخلَم عليهما ، وذلك بهــد الفَّتُك المظفَّر بِيبَرْس حسب

<sup>(</sup>۱) في السلوك: « وخلط قوا » . (۲) في السلوك: « وأركنمر » . (۳) في السلوك: « وأركنمر » . (۳) في السلوك: « السابق » . (٤) زيادة عن الدررالكامنة . (٥) في أحد الأصلين: « و بهادر بقق » . (٦) زيادة عن تاريخ سلاطين المماليك والمنهل الصافي . (٧) في الأصلين: « سنقر الرومي » وتصحيمه عن المدر والكامنة وتاريخ سلاطين المماليك . (٨) زيادة عن المنهل الصافي . (٩) في أحد الأصلين: « يلبغا المكي » . وفي السلوك: « وفي السلوك: « وفي اللهوك: « العربي » . « بيبغا الملكي » . (١٠) كذا في أحد الأصلين والسلوك ، وفي الأصل الآخر: « العربي » . (١١) في أحد الأصلين: « وبكتمر بقق » . (١٢) يريد المدرسة المنصورية ، وواجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (١٢) شارع الحز لدين الله الآن ، (١٤) في الأصلين: « إلى الرطة » وتصحيحه عن السلوك ، و راجع الحاشية رقم ٥ ص ٩ ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (١٥) زيادة عن السلوك .

ما ذكرناه في ترجمة ألمظفر بيبرس، وسكتنا عنه هنا لطول قصته ، ولقصر مدة حكايته ، فإنه بالأمس ذُكر فليس لتكراره على ، ومن أراد ذلك فلينظر في ترجمة المظفر بيبرس . إنهى ، وفيه سقر الأمراء المقبوض عليهم إلى حبس الإسكندرية ، وكتب بالإفراج عن المعتقلين بها ، وهم : آفوش المنصوري قاتل الشجاعي ، والشيخ على التّاري ، ومنكلي التّاري ، وشاورشي [قنقر] وهو الذي كان أثار فينة الشجاعي ، وكتبه ا وغازى وموسى أخوا حمدان بن صلفاى ، فلم حضروا خليم عليهم وأنم عليهم بإمريات في الشام ، ثم أحضر شيخ الإسلام تن الدين أحمد ابن تيمية من سجن الإسكندرية وبالغ في إكرامه ، وكان حبسه المظفر لأمر وقع ابن تيمية من سجن الإسكندرية وبالغ في إكرامه ، وكان حبسه المظفر لأمر وقع به أو باش الحنابلة ، وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرين صفر سنة عشر وسبعائة عن لله أو باش الحنابلة ، وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرين صفر سنة عشر وسبعائة عن السلطان قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي عن قضاء الديار المصرية بقاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي ، فاقام بعد عزله وعن لا قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي ، فاقام بعد عزله وعن لا قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي ، فاقام بعد عزله وعن له ومات .

ثم كتب السلطان الملك الناصر بالقبض على الأمراء الذين كان أطلقهم من حبس الإسكندرية وأنم عليهم بإمريات بالبلاد الشامية خوفًا من شرَّهم . ثم آستقر السلطان بالأمير بَكْتَمُر الحسامى حاجب دِمَشْق فى نيابة عَزَّة عِوضًا عن بَلَبَان البَّدْرِى مَ ثم قبض السلطان على قطقطو، والشيخ على وضروط، مماليك سَلَّار،

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين هنا : « شاور » والتصحيح والزيادة عن عقد الجمان والسلوك ( نوحة ٣٣٣ )
 وقد تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ١ ص ٢ ؟ من الجزء النامن من هذه الطبعة باسم سيف الدين قنقغ النتارى.

 <sup>(</sup>٣) فى تاريخ سلاماين الهاليك: « وقد عزل قبل وفاته بثمانية عشر يوما » .

وأُمَّرَ عُوضَهم جماعةً من مماليكه وحواشيه، منهم: بَيْبُهَا الأشرفي، و [سيف الدين] جفتاى، وطَيْبُها الشمسي، وأَيْدَمُر الدوادار، وبهادُر النقيب .

وفيها حضر ملك العرب حُسام الدين مُهَنّا أمير آل فضل فا كرمه السلطان وخلّع عليه ، وسأل مُهَنّا السلطان في أشياء وأجابه ، منها : ولاية حَمَاة لللك المؤيّد إسماعيلي آبن الملك الأفضل [على آبن المظفّر محود آبن المنصور محمد تَقِي الدين] الأيو بي ، فأجابه إلى ذلك ووعده بها بعد أَسَندَدُمْرُكُو بِي ، ومنها الشفاعة في أَيْدَمُر الشَّيخي فعفا عنه وأخرجه إلى قُوص ، ومنها الشفاعة في الأمير بُرُلْنِي الأشرف ، وكان في الأصل فعفا عنه وأخرجه إلى قُوص ، ومنها الشفاعة في الملك المنصور قلاوون ، فوريّه ملوكه قد كسبه مُهنّا هذا من التتاريم أهداه إلى الملك المنصور قلاوون ، فوريّه منه آبنه الملك الأشرف خليل بن قلاوون ، فعدّد السلطان الملك الناصر ذنو به فما زال به مُهنّا حتى خفّف عنه ، وأذن للناس في الدخول عليه ، و وعده بالإفراج عنه بعد شهر ، فَرضى بذلك وعاد إلى بلاده وهو كثير الشكر والثناء على الملك الناصر .

ولما فَرَغ السلطان الملك الناصر من أمر المظفر بيبرس وأصحابه ولم يَبقَ عنده ممّن يخشاه إلا سَلار ، ندب إليه السلطان الأمير ناصر الدين محمد آبن أمير سلاح بَكُمّاش الفخرى وكتب على يده كتابا بحضوره إلى مصر، فأعتذر سَلار عن الحضور إلى الديار المصرية بوَجَع فى فؤاده، وأنّه يحضرُ إذا زال عنه، فتعخيل السلطان من تأخره وخاف أن يتوجّه إلى التتار؛ فكتب إلى قرَاسْقُر نائب الشام و إلى أَسَنَدُمُ نائب حَاة بأَخْذ الطُّرُق على سَلر لئلا يتوجّه إلى التتار، ثم بعث الملك الماصر بالأميرين: يَبغِرس الدوادار وسَنْجَر الحاولي إلى الأميرسلار، وأكد عليهما إحضاره بالأميرين: يَبغِرس الدوادار وسَنْجَر الحاولي إلى الأميرسلار، وأكد عليهما إحضاره

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك · (۲) في الدرر الكامنة « جقطاي » بالقاف والطاء ·

٢٠ (٣) هو بها در الإبراهيمى • تنقل إلى أن صار نقيب الهاليك ، ثم صرف الناصر سنة ٢١٦هـ •
 وأمره على الحاج • (عن الدر رالكامنة) •
 (٤) زيادة عن السلوك والدر رالكامنة •
 (٥) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٩٢ من الجزء الحامس من هذه الطبعة •

وأتما سَلَّار فإنه تحيّر في أمره وأستشار أصحابه فاختلفوا عليه، فنهم : من أشار بتوجُّهه إلى السلطان ، ومنهم من أشار بتوجُّهه إلى قُطْر من الأقطار : إمَّا إلى التتار أو إلى اليمن أو إلى بُرقة ، فعوَّل على المسير إلى اليمن ، ثم رجع عن ذلك وأجمع على الحضور إلى السلطان، وخرج من الشُّو بَك وعنده ممَّن سافر معه [من مصر] أربعائة وســتون فارسًا ، فسار إلى القاهرة ، فعند ما قَدِم على الملك الناصر قَبَض عليه وحبَّسه بالبُّرْج من قلعة الجبـل، وذلك في سلخ شهر ربيع الأوَّل ســنة عشر وسبعائة ، ثم ضيَّق السلطان على الأمير بُرُنْنِي بعد رواح الأمير مُهَنَّا، وأخرج حريمَه من عنده؛ ومَّنع ألَّا يدخُل إليه أحدُّ بأكل ولا شرب حتى أَشْفَى على الموت ويبِست أعضاؤه وَخَرِس لسأنُه من شدّة الحوع ، ومات ليلة الأربعاء ثانى شهر رجب . وأمَّا أمُّ سَلَّارَ فإنه لمــا حضَر بين يدى الملك الناصر عاتبه عتابًا كثيرا وطلَب منه الأموال، وأُمَّر الأميرَ سَـنْجَر الجاولي أن ينزل مصه و يتسلِّم منه ما يُعطيه من الأموال، فنزل معه إلى داره ففَتح سّلار سَرَباً تحت الأرض، فأخرج منه سبائك ذهب وفِضْة وجُرُب من [الأُدِيم] الطائِفِي ، في كل حِراب عشرة آلاف دينار ، غملوا من ذلك السَّرَب أكثر من [حل] حسين بفلاً من الذهب والفضة ، ثم طلع سَلَّار إلى الطارِمة التي كان يَعْكُمُ عليها فحفروا تحتها ، فاخرجوا سبعًا وعشرين خابيةً مملوءةً (٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٨ من الجزء السابع من هذه (٤) زيادة من عقد الحان . (٣) في السلوك : « شهرر بيع الآخر» . (٥) تَقَدُّم فِي الْحَاشِيةِ رَقْم ع ص ٤٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة أن الطارمة بيت من خشب

<sup>(1-</sup>Y)

(١) ذهبًا، ثم أُخْرَج من الجواهر شيئًا كثيرًا، منها : حجرُ بَهْرَمان زَنَّهُ أَر بعون مثقالًا، وأُخرَجَ اللهي حاصَّة ذهب مُجَّوْهِنَّ بالفصوص ، وألفي قلادة من الذهب، كلُّ . قَلَادة تُساوى مائةَ دينار ، وألفي كَلْفَتاة زَرْكش وشيئًا كثيرا؛ يأتي ذكره أيضا بعد أن نذكر وفاته ، منها : أنهم وجدوا له جُمَّا مفصَّضَّة فَنَكَتُوا الفضَّة عن السيور ووزنوها ، فِحاء وزنُها عشرة قناطير بالشامي . ثم إنّ السلطان طلبَــه وأُمَّى أن نُبنّي، عليمه أربعُ حيطان في مجلسه، وأمَّر ألَّا يُطْعَمُ ولا يُسْتَى ؛ وقيل : إنه لما قبَض عليه وحبَّسه بقلعة الحبل أحضر إليه طعاما فأنى سلَّار أن يأكل وأظهر الغضب، فطُوله السلطان بذلك، فأمر بآلا يُرسل إليه طعامُ بسد هذا، فبَق سبعةَ أيام لا يُطعَم ولا يُسهَى وهو يستغيث الجوع، فأرسل إليه السلطان ثلاثة أطباق مُغَطَّاة بُسُفَر الطعام، فلما أحضروها بين يديه فرح فرحًا عظمًا وظنّ أنّ فيها أطعمةً يأكل منها، فكشفوها فإذا في طبق ذهبُّ، وفي الآخر فضَّة، وفي الآخر لؤلؤُ وجواهر، فعَلم سَلَّار أنه ما أرسل إليه هذه الأطباق إلا لُيقابله على ما كان فعَـله معه ، فقال سلَّارِ : الحمد لله الذي جعلني من أهل المقابلة في الدنيا! وبَقَّ على هــذه الحالة آثني عشر يومًا ومات، فأعلموا الملك الناصر بموته فحاءوا إليه، فوجدوه قــد أكل ساق خُفَّه ، وقد أخذ السَّرْمُوجَة وحطَّها في فيه وقد عضَّ عليها بأسنانه وهو ميِّت ؛ وقيل : إنهم دخلوا عليه قبل موته وقالوا : السلطان قد عفا عنك، فقام من الفَرَح وَمَشَى خطواتِ ثم خَرْ مَيِّتا، وذلك في يوم الأر بعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعائة ؛ وقيل: في العشر بن من جُمادي الأولى من السنة المذكورة. فاحذه الأميرُ عَلَمَ الدين سَنْجَر الحاولي بإذن السلطان وتوتّى غُسلَه وتجهيزَه، ودَفَنه

<sup>(</sup>١) عبارة عقد الجمان : « مانة حجر من الجواهر وفيها حجر بهرمان ... الح» .

<sup>(</sup>٢) فى كتاب الألفاظ الفارسية المعربة «سرموزة» . وهى نوع من الأحذية ، مركب من «سر» أى فوق ، ومن « موزة » أى الخف ، والسرموجة والسرموزة والسرموز لفات فيه .

40

1. ----

بتربته التي أنشأها بجانب مدرسته على الكبش خارج القاهرة بالقُرب من جامع آبن طولون، لصداقة كانت بين الحاولى وسلار قديما وحديثاً . وكان سلار أسمر اللون أسيل الخفّ لطيف القدّ صغير اللهة تركى الجنس، وكان أصله من مماليك الملك الصالح على بن قلاوون الذي مات في حياة والده قلاوون ؛ وكان سلار أميرا جليلا شجاعا مقداماً عاقلا سيوسًا ، وفيه كرم وحشمة ورياسة ، وكانت داره ببين القصرين بالقاهرة ، وقيل : إنّ سلار لما جج المزة الثالية فرق في أهل الحرمين أموالًا كثيرة وغلاًلا وثيابا ، تفرج عن حدّ الوصف حتى إنه لم يدّع بالحرمين فقيراً ، وبعد هذا مات ، وأكبر شهواته رغيف خُبز، وكان في شونته يوم مات من الفلال ما يزيد على أربعائة ألف إردب ، وكان سلار ظريفا لِبيسًا كبير الأمراء في عصره ،

(۱) تربة سسنجرالتي أنشأها بجوار مدرسته ، ذكرها المقريزى في خططه ياسم المدرسة الجاولية ... (ص ۲۹۸ ج ۲ ) فقال : إنها بجوار الكبش فيا بين القاهرة ومصر ( مصرالقديمة ) . أنشأها الأمير علم الدين سنجرالجاولى فسنة ۲۳ ۷ه . ولما يتكلم على الحوائل ذكر هذه المدرسة كذلك باسم الحافقاه الجاولية (ص ۲۲۱ ج ۲) فقال : إن هذه الخافقاه على جبل يشكر يجوار مناظر الكبش ، أنشأها الأمير علم المدين سنجر الجاولى سنة ۲٫۷ ه ، قال : وقد تقدّم ذكرها في المدارس .

وأقول : إن هذه المدرســـة لا تزال موجودة إلى اليوم بآسم الجاولية أو جامع الجاولى مشارع مراسينا ... ه بقـــرب جامع ابن طولون بالقـــاهـرة ، على أن الصواب أنها أنشئت فى ســـنة ٧٠٧ هـ، كما هو مذكور فى اللوحتين المثبتين : إحداهما بأعلى باب المدرسة ، والثانية على باب تربة الأمير سلار .

ومن ينظر من الوجهة الفنية إلى الوجهة البحرية الشرقية لهذه المدرسة والمتذنة والقبنين المجاورتين لها اللتين تعلوان تربق الأميرين : سلار وسنجر يرى مجموعة فنية فريدة من نوعها تلفت الأنظار برونقها وحسن شكلها .

(۲) دارسلا بين القصرين بالقاهرة ، لما تكلم المقريزى فى خططه على مسالك القاهرة وشوارعها (ص ۲۷۳ ج ۱) قال : ثم يسلك الداخل أمامه فيجد على يميته الزقاق المسلوك فيه إلى بيت أمير سلاح المعروف بقصر أمير سلاح ، و إلى دار الأمير سلار فائب السلطنة ، و إلى دار الطواشي سابق الدين مثقال ، ومدرسته التي يقال له المدرسة السابقية ، و بالبحث تبين لى أن الزقاق المسلوك فيسه إلى دار الأمير سلار هو الذى يعرف اليوم بدرب قرمز ، ومن أوله على اليمين بيت أمير سلاح الذى يعرف الآن بقصر بشتاك ، وفي آخره المدرسة السابقية ، وكلاهما قائم الى اليوم .

وأما دار الأمير سسلار فقد آندثرت، وكانت واقعسة على يسار الداخل فى درب قرمز فى المنطقة التى تحدّ الآن من الجنوب بدرب قرمز، وكان فيه الباب، ومن الشرق بعطفة قرمز، ومن الشهال والفرب شارع التبكشية بقسم الجالية بالقاهرة.

اقترح أسياء من الملابس كثيرة مشلَ السَّلَارِي وغيره، ولم يُعرف لُبُس السَّلَارِي قبله، وكان شَهِد وقعة شَقْعَب مع الملك الناصر وأَبْلَى في ذلك اليوم بلاً حسنا ونحنت جِراحاتُه، وله اليدُ البيضاء في قتال التتار، وتولَى نيابة السلطنة بديار مصر، فاستقل فيها بتدبير الدولة الناصرية نحو عشر سنين، ومن جملة صدقاته أنه بعث الى مكة في سنة آثنين وسبعائة في البحر المالح عشرة آلاف إردب قمع ففرقت في أهل مكة، وكذا فعل بالمدينة، وكان فارسًا، كان إذا لَعِب بالكُرة لا يُرى في ثيابه عَرَق، وكذا في لعب الرمح مع الإتقان فيهما ،

وأمّا ما خلّفه من الأموال فقد ذكرنا منه شيئًا ونذكر منه أيضا ما نقله بعض المؤرِّحين. قال الحَزْرِيّ : وُجِد لسلّار بعد موته ثما نمائة ألف ألف دينار، وذلك غير الجوهر والحليّ والحيل والسلاح ، قال الحافظ أبو عبد الله الذّهيّ : هذا كالمستحيل، وحَسِبَ زنة الدين و وحُملَة بالقنطار فقال : يكون ذلك حُمل خمسة آلاف بقل، وما سَمِمنا عن أحد من كبار السلاطين أنه مَلك هذا القدر، ولا سيما ذلك خارج عن الحوهر وغيره ، انتهى كلام الذهبيّ .

قلت : وهو ممذور في الجَزَرِيُّ ، فإنه جازف وأمعن .

وقال آبن دُقَاق في تاريخه : وكان يدخل إلى سلّار في كل يوم من أُجرة أملاكه ألفُ دينار . وحَكَى الشيخ محمد بن شاكر الكُتْبيّ فيا رآه بخط الإمام العالم

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٢) كذا في الأصلين «يريد: أثخته جراحاته» . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٣٦ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن أيدمر بن دقاق صارم الدين . توفى سنة ٩ . ٨ هـ ( عن المنهل الصافى ) .

<sup>(</sup>٥) يريد بناريخه الجوهر النمين ، في سير الملوك والسلاطين . وتوجه متضفتان مخطوطتان بدارالكتب المصرية ، إحداهما مخطوطة والأخرى مأخودة بالنصوير الشمسى تحت رقمى (٢٢ ٥ ٥ ٩ ٧ ١٥ ١ تاريخ) . (٦) هو محمد بن شاكر بن أحمد بن عبسد الرحن بن شاكر بن هارون بن شاكر صسلاح الدين المؤرخ (٦)

الكتبي الداراني الدمشق . وله من التواريخ القيمة كتاب عيون التواريخ ، ويوجد منه خمسة مجملدات =

العلامة عَلَم الدين البِرْزَالَى ، قال : رَفَع إلى المولى جالُ الدين آبن الفُو يُرة ورقة فيها قَبْثُ أموال سلار وقت الحَوْطة عليه في أيام متفزقة ، أوَلُما يوم الأحد : ياقوت أحر وبَهْرَمان يطلان و بَهْرُمان يطلان و بَهْنُ و نَصف ، زُمُر دَ رَجَانِي وَذَبابِي تسعة عشر رطلا . صناديق ضخنها فصوص [وجواهم] ستة ، ما بين زُمُر وعين الهِت ثلثائة قطعة كار ، لؤلؤ مدور من مثقال إلى درهم ألف ومائة وخمسون حبّة ، ذهب عَين مائت الف دينار وأر بعية وأر بعون ألف دينار ، ودراهم أر بعائة ألف وأحد وسبعون ألف درهم ، يوم الآثنين : فصوص مختلفة رطلان ، ذهب عَين خمسة وخمسون ألف دينار ، دراهم ألف ألف درهم ، مصاغ وعُقود ذهب خمسة وخمسون ألف دينار ، دراهم ألف ألف درهم ، مصاغ وعُقود ذهب

= مَأْخُوذَة بالتصوير الشمسي محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٤٩) وسنة عشر مجلدا من نسخة أخرى ، بعضها مخطوط والبعض الآخر مأخوذ بالنصو ير الشمسي محفوظة بدار الكنب المصر بة تحت رتم ( ١٤٩٧ تاريخ ) وله أيضا كتاب فوات الوفيـات وهو ذيل على كتاب وفيات الأعيــان لابن خلـكان .' ويوجد منه ثماني نسخ بدار الكتب المصرية وكلها مطبوعة . توفي سنة ٢٦٤ هـ (عن الدر رالكامنة) . (١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٥١ من الجزء النامن من هذه الطبعة . (۲) هو يحيي بن محمد ابن عبد الرحن بن ممد بن عبد الرحن بن محمد جال الدين (وفي الدرر الكامنة كال الدين). توفيسنة ٢٤٧هـ (عن المنهل الصافي والدور الكامنة ) . (٣) البهرمان : نوع من الياقوت الأحر ، ولونه كلون العصفرالشديد الحرة الناصع في القوة الذي لا يشوب حرته شائبة و يسمى الرماني ، لمشابهته حب الزمان الرائق الحب، وهو أعلى أصناف الياقوت وأفضلها وأغلاها ثمنا . (عن صبح الأعشى ج ٢ ص ٩٧) . (٤) البلخش ، ويسمى : اللعل (من الأحجار الكريمة ) ومعدن البلخش يؤخذ من نواحى بلخشان والعجم تقول : بذخشان بذال معجمة وهي مناخة بلاد الترك . (عن شفاء الغليل ومسبح الأعشى ج ٢ ص ٩٩ ومعجم البلدان لباقوت) . (٥) زمرد ريحاني، هو مفتوح اللون، شبيه بلون و رق الريحان . (عن صبح الأعشى ج ٢ ص ١٠٤) . (٦) زمرد ذبابي ، وهو شديد الخضرة ، لا يشوب خضرته شيء آخر من الألوان من خضرة ولا سواد ولا غيرهما ، حسن الصبغ جيد المــا ثية شديد الشعاع . ويسمى ذبابيا لمشابهة لونه في الخضرة لون كبار الذباب الأخضر الربيعي ، وقسد ذكر صاحب صبح الأعثى بعض خواصه ومنافعه (راجع صبح الأعشى ج ٢ ص ١٠٤) . (٧) زيادة عن (A) عين الهر، هو في معنى الياقوت إلا أن الأعراض المقتصرة به أقعدته عن الياقوتية ، وتخرجه الرياح والسيول كما تخرج الياقوت . والغالب على لونه البياض بإشراق عظيم وماثبة زُفِيقة شقاة · وقد ذكر صاحب صبح الأعشى سبب تسميته بعين الهـر · (راجع صـبح الأعشى ج ٢ ص ١٠٠ – ١٠١) · (٩) في المنهل الصافي : ﴿ أَلْفَ وَحَمَّمَاتُهُ وَحَمَّمُونَ ﴾ . مضرى أربع قناطير . فضيات طاسات وأطباق وطشوت ستّ قناطير . يوم الشلاناء : ذهب مَيْن خمسة وأربعون ألف دينار ، دراهم ثلثائة ألف درهم وثلاثون ألف درهم ، قطزيّات وأهله وطلعات صناجق فضة ثلاثة قناطير ، يوم الأربعاء : ذهب عَيْن ألف ألف دينار ، دراهم ثلثائة ألف درهم ، أفيية بغرو قاقم ثلثائة قبّاء ، أقيية حرير عمّل الدار ملوّة [بفرو] سِنْجاب أربعائة قبّاء ، سُرُوج بفرو قاقم ثلثائة سرج ، ووُجِد له عند صهره أمير موسى ثمانية صناديق لم يُعلم ما فيها ، خملت إلى الدور السلطانية ، وحمل أيضا من عند سلّار إلى الخزانة تفاصيل من طردوحش ، وعمل الدار ألف تفصيلة . ووُجِد له خِيامُ السَّفَر ستّ عشرة نو به كاملة . ووصل معه من الشّوبَك ذهب مصرى خمسون ألف دينار ، ودراهم أربعائة الم وصبعون ألف درهم وسبعون ألف درهم ، وخلّع ملوّنة ثلثائة خلمة وخركاه كسوتها أطلس أحسر درهم وسبعون ألف درهم ، وخلّع ملوّنة ثلثائة خلّعة وخركاه كسوتها أطلس أحسر

<sup>(</sup>١) قطريات ... وطلمات، هكذا في الأصلين والسلوك ولم نقف على مني عها .

<sup>(</sup>۲) الفاقم: دوية تشبه السنجاب، إلا أنه أبرد منه مزاجا وأرطب، ولهذا هو أبيض يقق، وينبه جلده جلد الفنك، وهو أعز قيمة من السنجاب ومنه يخذ الفراه (عن حياة الحيوان للدميرى وصبح الأعشى ح ٢ ص ٤٩) . (٣) يراد بها دار الطراز التي كانت بالإسكندرية و بمصر و بدمشق (عن خطط المقر يزى ج ٢ ص ٢٩) (٤) زيادة عن آبن إباس. (٥) السنجاب: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة ، يخذ من جلده الفراه يلبسه المتنعمون ، (عن حياة الحيوان للدميرى وصبح الأعشى ج ٢ ص ٠٠) (٢) عبارة آبن إباس : « ووجد له من الحيوان للدميرى وصبح الأعشى ج ٢ ص ٠٠) (٧) عبارة آبن إباس : « ووجد له من الشقق الحرير الطود وحش وغيره ألف شقة » . (٨) راجع الحاشية رقم ١ ض ٢٣٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٩) في الأصلين : «خام » ، وما أثبتنا عن عقد الجمان وأبن إباس . التي يخذها أمراه الأ فراد والأعراب والتركان مسكما لهم ، وكان التركان يصنعونها من اللبد ويسمونها : «فره أو » أي البيت الأسود . ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراه (عن تجاب الألفاظ الفارسية المغربة) . وفي صبح الأعشى (ج ٢ ص ١٣١) : الخركاه : بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة و يغشى بالموخ ونحوه ، تمحل في السفر لتكون في الخيسة للبيت في الشناء لوقامة الرد . .

معدنى مبطن بأزرق مَرْوَ زِى [وسِتْر] بابها زَرْكَش . ووُجِد له خيلُ ثاثائة فرس، ومائةٌ وعشرون قطار بعال ، هذا خارج عمّا وُجِد له منالأغنام والأبقار والجواميس والأملاك والجالك والجوارى والعبيد. ودلَّ مملوكه على مكانٍ مبنى في داره فوجدوا حائطين مبنيين بينهما أكياسُ ما عُلِم عِدَّتُها ، وفتيع مكانُ آخر فيه فَسْقيّة ملا لَة ذهبا منسبكا بغير أكياس .

قلت: وثمّا زاد سلّار من العَظَمة أنّه لمّا ولى النيابة فى الدولة الناصرية محمد بن قلاو ون، وصار إليه و إلى بيَرْس الحَاشَيْكِير تدبيرُ الملكة حَضَر إلى الديار المصرية الملك الصادل زَيْن الدين كَنْبُغاً الذى كان سُلطان الديار المصرية وعُزِل بحُسام الدين لاجين، ثم آستقر نائب صَرْخد ثم نائب حَاة، فقدم كَتُبُغاً إلى القاهرة وقبّل الأرض بين يدى الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثمّ خرَج من عنده وأتى سلّار هذا لُيسَمِّ عليه، فوجَد سلّار را كما وهو يَسير في حوش داره، فنزَل كَتُبُغاً عن فَرَسه وسلّم على سلّار، وسلّار على فرسه لم يَنْزِل عنه، وتحادثا حتى آنتهى كلام كَتُبُغاً، وعاد إلى حيث نزل بالقاهرة؛ فهذا شيء لم يُشْمَع بمثله! انتهى كلام كَتُبُغاً، وعاد إلى حيث نزل بالقاهرة؛ فهذا شيء لم يُشْمَع بمثله! انتهى .

و بعد موت سلار قدم على السلطان البريد بموت الأمير قبُجَق المنصوري نائب حَلَب، وكان الملك الناصر عَزَل أَسَنْدَمُر كُرْجِي عن نيابة حَاة وولى نيابة حَاة لللك المؤيّد عماد الدين إسماعيل، فسار إليه المؤيّد من دِمَشْق فمنعه أَسَنْدَمُر، فاقام المؤيّد بين حاة ومصر ينتظر مرسوم السلطان، فاتفق موتُ قَبْجَق نائب حلب، فسار أَسَنْدُمُر من حَمَاة إلى حلب وكتب يسال السلطان في نيابة حلب، فاعطاها له، وأسرّ ذلك في نفسه، لكونه أخذ نيابتها باليد، ثم عَزَل السلطان بَكْتَمُر

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) الزركش : الحرير المنسوج بالفضة . والأصح بالذهب ، ۲۰
 لأنه مركب من : «زر» أى ذهب ومن «كش» أى «ذو» . (عن كتاب الألفاظ الفارسية المعربة) .

الحساى الحاجب عن نيابة غَرَة وأحضره إلى القاهرة، ووتى عوصه على نيابة غَرَة الأمير قطائقتمر، وخلّع على بَكْتَمُو الحاجب بالوزارة بالديار المصرية عوصًا عن خفر الدين [عمر] بن الخليل . ثم قدم البريد بعد مدة — لكن في السنة — بموت الأمير الحاج بهادر الحلج بهادر الحلج تناب طرابُلُس، فكتب السلطان بَنقل الأمير بحال الدين آفوش الأفوم من نيابة صَرَخد إلى نيابة طرابُلُس عوصًا عن الحاج بهادر المذكور فسار إليها، وقيح السلطان بموت الحاج بهادر فرعًا عظيا، فإنه كان يخافه ويَحْشي شَره ، أليها، وقيح السلطان بعد موت قبيجق والحاج بهادر المذكور إلى أَسندَمُ كُريمى، وأخرج تجويدة من الديار المصرية، وفيها من الأمراء كراى المنصوري وهو مقدم العسكر، وسنقر الكالى حاجب الحجّاب، وأَيْبَك الرَّويي و بَيْنَجار و بُحُكُن و بهادر آص في عدة وسيس، وكتب لاستَدَمُ كرجى بنجهيز آلات الحصار على المادة ، والاهتمام في هذا الأمر حتى يصل إليه العسكر من مصر ، وكتب الملك الناصر إلى المؤيد في هذا الدين إسماعيل صاحب حَمّاة بالمسير مع العسكر المصري . ثم خرج الأمير كراى من القاهرة بالعساكر في مستهل ذي القعدة سنة عشر وسبعائة .

و بعد خروج هذا العسكر من مصر توحَّش خاطرُ الأمير بَكْتَمُر الحُوكُنْدَاو نائب السلطنة من الملك الناصر وخاف على نفسه ، وآتفق مع الأمير بَتْخاص المنصودي على إقامة الأمير مظفّر الدين موسى آبن الملك الصالح على بن قلاوون في السلطنة ، والاستعانة بالماليك المظفّرية ، وبعث إليهم في ذلك فوافقوه ، ثم شرَع النائب

 <sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين والسلوك والدور الكامنة . وفى تاريخ سلاطين الهماليك : « قطلوتمر صهر الجالق » . وهو قطلقتمر صهر الجالق ولى نيابة غزة قبل الجاول ومات سنة بضع عشرة وسبعائة (عن الدود كامنة ) .
 (٢) فريادة عن السلوك .
 (٣) في أحد الأصلين : «ومقدى الألوف » .

بَحْتَهُم الْحُوكُندار في آسمالة الأمراء ومواعدة الهاليك المظفّرية الذين بخدمة الأمراء، على أن كل طائفة تقبض على الأمير الذي هي في خدمته في يوم عينه لهم، ثم يسوق الجميعَ إلى تُقبُّ النُّصْرِ خارج الفاهرة ، ويكون الأمير موسى المذكور قد سبقهم هنــاك ، فدبّروا ذلك حتى آنتظم الأمر ولم يبقَ إلّا وقوعُه ، فَمْ عليهـــم إلى الملك الناصر بيبْرسُ الجَدَارِ أحد الماليك المظفّريّة ، وهو مّن ٱتّفق معهم بَكْتَمُر الحوكُندار ، أراد بذلك أن يتخذ يدًا عند السلطان الملك الناصر مهذا المرء فعزف خُشداشه قَرَاتُمُو الخاصَّى بما عزَم عليه فوافقه ، وكان بَكْتَمُو الحوكندار قد سير يُعرِّف الأمير كَرَاى المنصوري بذلك ، لأنّه كان خُشْدَاشَه ، وأرسل كذلك إلى قُطْلُوبك المنصورى الله صَفَد شم إلى قُطلُقْتَمُر نائب غَنَّه ؛ فأمَّا قُطلُو بَك وقُطلُقْتَمُر فوافقاه ، وأمَّا كَرَاى فأرسِل نهاه وحذَّره من ذلك، فلم يَلْتَفِت بَكْتَمُر، وتَمَّ على ماهو عليه. فلمَّا بلغ السلطانَ هذا الخبرُ وكان في اللَّيل لم يَتمَّل، وطلب الأمير موسى إلى عنده وكان يسكن بالقاهرة، فلما نَزلَ إليه الطلب هرب، ثم أستدعى الأمير بَكْتَمُر الحُوكُندار النائب، و بَعَثُ أيضًا في طلب بَتُّغَاص، وكانوا إذ ذاك بسكنون بالقلعة، فلما دخَل إليه بَكْتَمُر أجلسه وأخذ يُحادثه حتى أتاه الماليك بالأمير بَشْخاص، فلما رآه بَكْتَمُوعَلِم أنه قد هَلَك ، فَقُيِّــد بَقُغاص وسُجِن وأقام السلطَان ينتظر الأمير موسى ، فعاد إليه الجاولي ونائبُ الكَرَك وأخبراه بفراره فآشــتد غضبُه عليهما، وما طلَم النهــار حتى أحضر السلطان الأمراء وعرَّفهم بما قد وقَع، ولم يذكر آسم بكتمر النائب، وألزم السلطانُ الأميرَ كُشُدُفُدى البهادُرِيِّ والى القاهرة بالنداء على الأمير موسى ، ومَن أحضره من الحُنَّـد فله إمْرَتُه، وإن كان من العاتمة فله ألفُ دينار، فنزل ومعه

<sup>(</sup>١) وأجع الحاشية وقر ١ ص ٤١ من الجزء السابع من هذه العلمة ،

الأمير فر الدين أياز شاد الدواوين وأيدُغدى شُهُ فير، وألزم السلطانُ سائر الأمراء بالإقامة بالقاعة الأشرفية من القلعة حتى يظهر خبر الأمير موسى . ثم فبض السلطان على حواشى الأمير موسى و جماعته وعاقب كثيرًا ينهم، فلم يزل الأمر على ذلك من ليلة الأربعاء إلى يوم الجمعة ، قُبض على الأمير موسى المذكور من بيت أسسنادار الفارقاني من حارة الوزيرية بالقاهرة، وحُيل إلى القلعة فسُيجن بها ، ونزل الأمراء إلى دورهم ، وحُلِّ عن الأمير بكتمر النائب أيضًا ونزل إلى داره ، ورسم السلطان بنسمير أُستادار الفارقانية ، ثم عفا عنه وسار إلى داره ، ونَّلَبَع السلطانُ الماليك المظفّرية، وفيهم : بيبرش [الجمدار] الذي نمّ عليهم وغملوا في الحديد ، وأنزلوا ليسمّروا تحت القلعة ، وقد حضر نساؤهم وأولادهم ، وجاء الناس من كلّ موضع وكُثر البكاء والصّراخ عليهم — دحمة لم — والسلطان ينظُر فأخذَتُه الرحمة عليهم فعفا عنهم ، فتُركوا ولم يُقْتَل أحدُ منهم ، فكثر الدفاء للسلطان والناء عليه .

وأَمَّا أَمُ أَسَنْدَمُ رُكُوحِى فإنّ الأميركَآى لما وصَل بالعساكر المصرية إلى حُمْص وأَقَام بها على ما قرره السلطانُ معه حتى وصَل إليه الأمير مَنْكُوتَهُ الطبّاني، وكان السلطان كتب معه ملطّفات إلى أمراء حلب بقَبْض نأتبها أَسَنْدَمُ رُكُرِي

(١) ويقال إياس بالسن بدل الزاى . توفى سنة ٥٠٠ هـ (عن الدرر الكاسنة ) ٠

<sup>(</sup>۲) الفاعة الأشرفية بالقلمة ؛ هذه الفاعة ذكرها المقريزى في خططه باسم الأشرفية (ص ۲۱۱ ج ۲) فقال : إن القصر المعروف بالأشرفية أنشأه الملك الأشرف خليسل بن قلارون سسنة ۲۹۲ هـ بالقلمة ويستفاد بما ذكره المقريزى عند الكلام على الإيوان بقلمة الجبل (ص ۲۰۲ ج ۲) أن هذا القصر هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون ؟ ثم أعاد بناه ورزاد فيه وصرف بالإيوان أو دار المدل وقد علقنا على هذا الإيوان في موضعه من هذا الجزء ، وقلنا إن مكانه اليوم جامع محمد على بايثا الكبير بقلعة المقاهرة ، فيكون

هذا الجامع أيضا مكانه القاعة الأشرفية . (٣) بيت أستادارالفارقانى من حارة الوزيرية ، يستفاد بما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على المدرسة الفارفانية التي بحارة الوزيرية(ص ٩٦٩ ج٢) أن البيت المذكوركان بدرب سعادة بالقاهرة بجوار المدرسة الفارقانية التي تعرف اليوم باسم جامع محمداً على أرجام الحبشلى . (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٥ من الجزء الرابع من هذه العلبعة .

في الباطن، وكتب في الظاهر لكِّراي وأسَّنْدَمُركُرْجي بما أراده من عمل المصالح، فَقَضَى كَرَّاى شغله من حُمْص ورَكب وتهيّأ من حُمْص ، وجَدّ في السير جريدةً حتى وصَّل إلى حَلَّب في يوم ونصف، فوقف بمَّنْ معه تحت قلعة حَلَّب عند ثُلُث الليل الآخر، وصاح : « يا لعلى »، وهي الإشارة التي رتُّبها بينه وبين نائب قلعة حلب، فَنْزَلَ نَائِبِ القَلْعَةُ عَنْدُ ذَلِكَ بَجِيعِ رَجَالِهَا وقد ٱستَعَدُّوا لِلْحَرْبِ، و زَحَف الأمر كَرَاي على دار النيابة ولِحَق به أمراءُ حلب وعسكُرها، فسلَّم الأمير أَسَنْدَمُنْ كُرْجِي نفسَه بغير قتال، فأخذ وُقَيِّمد وسُجن بقلعتها وأُحيط على موجوده، وسار مَنْكُوتَكُر الطَّبَّاخي على البريد بذلك إلى السلطان ، ثم مُمل أَسَنْدَمُرْكُر حي إلى السلطان صحية الأمير تَشْتَحار وأيْبَك الرُّوى من فاف عند ذلك الأمير قَوا سُنْفُر نائب الشام على نفسه، وسأل أن يَنتقل من نيابة دَمَشْق إلى نيابة حلب ليبعُدَ عن الشرّ، فأجيب إلى ذلك، وُكتب بتقليده وجُهِّز إليــه في آخرذي الحجة من ســنة عشر وسبعائة على يد الأمير أرْغُون الدُّوادار الناصري، وأسَّر له السلطان بالقَبْض عليـه إن أمكنه ذلك . وقَــدم أَسْنَدُمُن كُرِجِي إلى القاهرة وآغَتُقل بالقلعة ، و بَعث يسأل السلطان عن ذنبه فأعاد جوابه؛ مالك ذنب، إلا أنك قلتَ لي لما ودُّعْتُك عند سفرك: أوصبك ما خَوَنْد: لا تُبْقِ في دولتك كَبْشًا كبيرًا وأنشئ مماليكَك! ولم يبقَ عنـــدى كبشُّ كبير غيرك . ثمَّ قَبض السلطان على طُوغان نائب البِيرَة، وحُمل إلى السلطان فحبِّس أياما ثم أطلقه وولاه شَدّ الدواوين [ بدَمَشْق ].

وفى مستهل سنة إحدى عشرة وسبعائة وصل الأمير أَرْغُون الدَّوادار الله الله الله الله على الله الله على السبابة حلب ] فآحترس منه الله الشبام [ لتسفير قراسنقر المنصوري منها إلى نيسابة حلب ] فآحترس منه الأمير قَرَاسُنْقُر على نفسه ، وبعث إليه عِدَةً من مماليكَة يَسَلقَوْنه و يمنعون

 <sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك ٠ (٢) زيادة عن عقد الجمان .

أحدًا ممن جاء معه أن ينفرد محافة أن يكون معه ملطفات إلى أمراء دمشق . وأنزله عنده ثم رَكِب قَرَاسُنقُر إليه ولقيه بمَيْدَان الحقى خارج دِمَشْق ، وأنزله عنده بدار السعادة و و كل بخدمته من ثقاته جماعة . فلما كان من الغد أخرج له أرغُون أن تقليدَه فقبّله وقبّل الأرض على العادة، وأخذ في التجهيز ولم يَدْغ قرَاسُنقُر أرغُون أن ينفرد عنه ، بحيث إنه أراد زيارة أماكن بدمَشْق فركب معه قرَاسُنقُر بنفسه ، ينفرد عنه ، بحيث إنه أراد زيارة أماكن بدمَشْق فركب معه قرَاسُنقُر السفر حتى قضى أرغُون أربَه وعاد، وتَم كذلك إلى أن سافر ، فلما أراد قراسُنقُر السفر بعث إلى الأمراء ألا يركب أحدُ منهم لوداعه ، وألا يخرُج من بيته ، وآستعد وقدم أثقاله أولاً في الليل، فلما أصبح ركب يوم الرابع من المحرم بماليكه ، وعدتهم سمائة فارس ، وركب أرغُون الدوادار بحانبه و بهادر آص في جماعة قليلة ، وسار معه أرغُون حتى أوصله إلى حلب ثم عاد ، وقلد الأمير كرّاى المنصوري نيابة الشام عوضًا عن قراسُنقُر، وأنهم كرّاى على أرغُون الدوادار بالف دينارسوى الحيل والحلم وغير ذلك .

ثم إنّ الملك الناصر عَزَل الأمير بَكْتَمُوا لحسامى عن الوزارة وولاه حُجو بيّة الحُجّاب بالديار المصرية عوضًا عن سُنقُر الكمالى ، ولازال السلطان يتربّص فى أمر بَكْتَمُر الحُوكُندار النائب حتى قبض عليه بحيلة دبّرها عليه فى يوم الجمعة سابع عشر جُمادى الأولى من سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وقبض معه على عِدّة من الأمراء ، منهم :

<sup>(</sup>١) عبارة السلوك : « مخافة أن يكون معه من الملطفات للا مرا. ما فيه ضرره » ·

<sup>(</sup>٢) دار السعادة ، آسم يطلق عند الجراكسة والمثانيين على دار الحكم ، ولذلك أطلق على مدينة القسطنطينية وهي اسطنيول العاصمة القديمة للدولة التركية بأور با فعرفت بدار السعادة ، لأنهاكانت مقرا للحكم المثاني ، وتطلق دار السعادة أيضا على دار الحكومة التي يقيم فيها الوالي أو الحاكم لإدارة شــوون الولاية أو المقاطعة ؛ وهذا هو المقصود هنا . (٣) في الأصلين : « أراد زيارة الأمير ماكر بدمشق » وما أثبتناه عن السلوك .

صَهُرُ الْجُوكُندار الْكِتْمَرُ الْجَدار وأَيْدُغْدى العثانى ، ومَنْكُوتَمُر الطبّاخى و بدر الدين مرد الدين المثانى السّاق وأيدَمُر الشّمسي وأيدمر الشيخى ، وسُجِنوا الجمسيع إلّا الطباخى فإنه تُمّيل من وقته .

<sup>(</sup>۱) عبارة تاريخ سلاطين المماليك : « قبض بكتمر الجوكندار نائب السلطنة وأصهاره وهم ألكتمر وأيدغدى المثانى وهما أمراء بطبلخاناه وقبض معهم منكوتمر الطباخى ... الخ » . (۲) فى عقد الجمان : «أيدغدى النمانى» . (۳) فى الأصلين : « تلمش الساق» . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك وعقد الجمان . (٤) فى عقد الجمان وتاريخ سلاطين المماليك : «أيدمر الصفدى» . (٥) المقصود بالمطم هنا هو مطم الطيور المخصصة للصيد ، وكان السلاطين يتزلون إليه ، وتعلق البازدارية طيورا أعدّوها لذلك ثم يطلقون وراه ها الطيور الحارجة لأصطيادها ، وكان هما نوع من أنواع النسلية والرياضة السلطانية . ويستفاد نما ورد فى كتاب حوادث الدهور لابن تغرى بردى (ص ٢٠٨٠ ج ٢) : أن هذا المطم كان واقعا بردى (ص ٢٠٨٠ ج ٢) : أن هذا المطم كان واقعا فى المثال الشرقى مخانقاه السلطان برقوق المعروفة بقربة برقوق فى المنطقة التي بها اليوم جبانة العباسية التي يسميا العامة جبانة العباسية التي يسميا العامة جبانة العنورية . (٦) كذا فى المنهل الصافى . وفى الأصلين « السوح » .

ياخُشُداشيتي ما هو هكذا الساعة كما فارقت السلطان ، وقال لى : أُمْسِك هؤلاء ، فقالا : ما القصد إلا أنت، فأمسكاه وأطلقا الأميرين، وكان ذلك آخر العهد بَكْتَمُر الْجُوكُنْداركما يأتى ذكره ، انتهى .

ثم أرسل السلطان أستدعى الأمير بيبرس الدوادار المنصورى المؤرّخ وولاه نيابة السلطنة بديار مصر عوضًا عن بَكْتَمُر الجُوكُندار ، ثم أرسل السلطان فبض أيضا على الأميركراى المنصورى نائب الشام بدار السعادة في يوم الحيس نانى عشرين جادى الأولى ، وحمل مُقيَّدا إلى الكَرك فيُس بها . وسبب الفيض عليه كونه كان خُشداش بَكْتَمُر الجُوكُندار ورفيقه ، ثم قبض السلطان على الأمير قطلُو بَك نائب صفَد بها ، وكان أيضًا ممن وافق بَكتَمُر على الوثوب مع الأمير موسى حسب ما نقدم ذكره ، ثم خلع السلطان على الأمير آقوش الأمير فائب الكَرك باستقراره في نيابة ومَشْق عوضًا عن كَراى المنصورى ، واستقر بالأمير بهادُراص في نيابة صفَد عوضًا عن قُطلُو بك ، ثم نقل السلطان بَكتَمُر الجُوكُندار النائب وأستَدَمُن كُرْجِي من سجن الإسكندرية وكراى المنصورى وأستند من الكرك ، فبق بسجن الكرك جاءةُ من أكابر الأمراء مثل : بكتَمُر الجُوكُندار وكراى المنصورى وأستند وبيرس العكري وأستقر وتراي المنطون ، فكان السلطان عملوكه أيثمن المحمدى عن نيابة الكرك ، واستقر في نيابة الكرك ، واستقر في نيابة المنظرة ، وكان السلطان قد آستناب أَيْمَش هذا على الكرك لما خرج منها آلى ومشَقى أ

وأما قَرَاسُنُقُر فإنه أَخَذ فى التدبير لنفسه خوفا من القبض عليـه كما قُبِض على غيره، وآصطنع العُرْ بانَ وهاداهم، وصحب سليمان بن مُهنَّا وآخاه، وأنم عليه وعلى أخيه موسى حتى صار الجميع من أنصاره، وقدم عليـه الأمير مُهنَّا إلى حلب وأقام

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك .

عنده أياما وأفْضَى إليه قَرَاسُنْقُر بسرِّه ، وأوقفه على كتاب السلطان بالقبض على مُهَنَّا، وأنه لم يُوافق على ذلك، ثم بعث قَرَاسُ نُقُر يسأل السلطان في الإذن له في الجّ فِهْز بحلب الأميرَ قَرَطًاى وترك عنده عدّةً من مماليكه لحفظ حواصله ، فكتب السلطان لَقَرَطَاى بِالاَحْتِرَاسِ، وألا يُمَكِّن قَرَاسُنْقُر من حَلَبِ إذا عاد، ويحتج عليه بإخضار مرسوم السلطان بممكينه من ذلك . ثم كتّب إلى نائب غَزّة ونائب الشام ونائب الكَّرَكُ وإلى بَني عُفْبُ فَ بَأَخْذَ الطريق على قَرَاسُنْقُر، فَقَدم البريد أنَّه سَلَكَ البَّرِّيَّةَ إلى صَرْخَد و إلى زَيْزَاء، ثم كَثُر خوفُه من السلطان فعاد من غير الطريق التي سلكها، ففات أهَل الكرك القَبْضُ عليه فكتبوا بالخبر إلى السلطان فشقَّ عليـنـه ؛ ثم وصل قَرَاسُنْقُر إلى ظاهر حلب فبُلغــه ماكتَب السلطان إلى قَرَطَاى فعظُم خونُه وكتَب إلى مُهَنّا ، فكتَب مُهَنّا إلى قَرَطَاى أن يُخرِج حواصل قرَاسُنْقُر و إلّا هِمَ مدينة حلب وأُخَذَ مَالَهَ قَهْرًا، فخاف قَرَطَاى من ذلك، وجهَّز كتابَه إلى السلطان في طيَّ كتابه، و بعثَ بشيء من حواصل قراسنقر إلى السلطان مع آبن قَرَاسنقر الأمير عز الدين فَرَج، فأنعم عليــه الملك الناصر بإمرة عشرة ، وأقام بالقاهرة مع أخيه أمير على بن قَرَاسنقر . ثم إن ســلمان بن مُهَنّا قَدم على قَرَاسنقر، فأخذه ومضى وأنزله في بيت أُمَّه فآستجار قَرَاسُنْقُر بها فأجارتُه، ثم أتاه مُهَنَّا وقام له بمــا يَليق به . ثم بعث مُهَنَّا يُعرِّف السلطان بمــ وقَع لقَرَاسنقر وأنه أستجار بأمّ ســـــــــان فأجارتُه ، وطلب من (١) ورد في صبح الأعشى (ج ٤ ص ٢٤٢) في كلامه على عرب الكرك : «وعرب الكرك فيا ذكره في مسالك الأبصار بنوعقبة ، وعقبة من جذام . وكان آخر أمرائهم شطى بن عقبــة ، وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد أقبل عليه إقبالا أحله فوق السهاكين ، وألحقه بأمرا. آل فضا وأمرا الله مرا ، وأقطعه الإقطاعات الجليلة ، والبسم التشريف الكبر ، وأجزل له الحياء ، وعمر له ولأهله البيت والحباء » • (٢) في الأصلين : « وإلى وزيره » • وهـــو تحريف • وراجع

الحاشية رقم ١ ص ٥٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

السلطان العفو عنه ؛ فأجاب السلطان سؤالَه ، وبعث إليه أن يُحَبِّر قَرَاكُ فَي بلد من، البلاد حتى أو لَّيه إماها، فلما سافر قاصدُ مُهَّنَّا وهو آن مهنا لكنه غير سلمان جهز السلطان تجريدةً هائلةً فيها عِدُّهُ كثيرة من الأمراء وغيرهم إلى جهة مُهنّا، فأستعدّ مُهنّاً وكتُّب قَرَاسُنْقُر إلى الأفرم نائب طرأبكُس يستدعيه إليه، فأجابه ووعَده بالحضور إليه . ثم بَعَث قَرَامُنْقُر ومُهَنّا إلى السلطان وخدعاه وطلّب قَرَامُـنْقُر صَرْخَد ، فَآنُهُ عَ السَّلْطَانُ وَكُتَّبِ لَهُ تَقْلِيدًا بِصَرْخَد، وتوجَّه إليه بالتقليد أَيْمَشُ المحمَّدي، فَقَبِّل قَرَاسُنْقُر الأرض؛ وآحتج حتى يصل إليه مأله بحلب ثم يتوجَّه إلى صَرْخَهُ ، فَقَدَمَتُ أَمُوالَ قَرَاسُنْقُر من حلب، في هو إلا أن وصَل إليه ماله، و إذا بالأفرم قد قدم عليه من الغد ومعه خمسة أمراء من أمراء طبلخاناه وستّ عشراوات في جماعة من التُركيان فسرَّ قَرَاسُنْقُر بهم ، ثم استدَّعُوا أيْتَلُش وعدُّدُوا عليه مَنْ قسله السلطان من الأمراء، وأنهم خافوا على أنفسهم وعزموا على الدخول في بلاد التتار، وركبوا باجمعهم، وعاد أيتمش إلى الأمراء المجرِّدين بخص وعرفهم الخبر، فرجعوا عائدين إلى مصر بغير طائل . وقدم الخبر على السلطان بخروج قَرَالُسُنُقُر والأفرم إلى بلاد التُّنكار في أوَّل سنة آثنتي عشرة وسبعائة؛ وقيل إنَّ الأَفْرِم لما خرج هو وقَرَاسُنُهُم إلى للاد التتاريكي الأفرم، وأنشد:

سَيَدُ كُرَى قومى إذا جَدْ جِدْهُم ، وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البَدُرُ وَقَالَ لَهُ قَرَالُسُنُقُر : أُمْشِ بلا فُشَار ، تبكى عليهم ولا يبكون عليك ! فقال الأفرم : والله ما بى إلا فراق آبنى موسى ، فقال قراسُنقر : أي بغاية بصَقْتَ في رَحِها جاء

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «وعدّدا عليه » . وما أثبتناه عن السلوك . (۲) فى أحد الأصلين : 
« إذا جدّ سيرهم » . (۳) الفشار كغراب : الذى تستعمله العامة بمنى الهذيان ، وكذا التفشير . 
ليس من كلام العرب ، و إنما هو من آستمال العامة (عن شرح القاموس) . (٤) يريد : البغى .

منه موسى و إبراهيم وعدد أسماء كثيرة، وتوجّها . انتهى ، ثم إن السلطان أفرج عن الأمير أيْدَمُر الخَطِيرِي وأنعم عليه بَحْبُرْ الأمير علم الدين سَنْجَر الجاولي .

وفى أوّل سنة آئتى عشرة وسبعائة كُلّت عمارة الجامع الجديد الناصرى بمصر القديمة على النيل ووقف عليه عدة أوقاف كثيرة ، وأما قراسنقر والأفرم فإنهما سارا بمن معهما إلى بلاد التتار، فخرج خَرْبَنْدَا مَلِكُ التّتار وتلقّاهم وترجّل لهم وترجّلوا له و بالغ في إكرامهم وسار بهم إلى عنيمه واجلسهم معه على النّخْت، وضَرَب لكلّ منهم خَرُكاه ورَتّب لهم الرواتب السنية، ثم استدعاهم بعد يومين واختل بقراسنقر فحسن له قراسنقر عُبور الشام وضمين له تسليم البلاد بغير قتال ، ثم اختلى بالأفرم فحسن له قراسنقر عُبور الشام الا أنه خَيّله من قوة السلطان وكثرة عساكره ، ثم إن خَرْبَلْدا أقطع قراسنقر مَراغة وأقطع الأفرم هَلَذان، واستمروا هناك إلى ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

ولمّا حضَر مَنْ تجــرد من الأمراء إلى الديار المصرية حضر معهــم الأمير جمال الدين آفوش نائب الكرّك الذي ولى نيــابة الشام بعــدكراى المنصوري، فقبض السلطان عليه وعلى الأمير بيبرس الدّوادار نائب السلطان صاحب التاريخ،

<sup>(</sup>۱) الجامع الجديد الناصرى ، ذكره المقريزى فى خططة (ص ٢٠٤ ج ٢) فقال: إن هذا الجامع بشاطئ النيل من ساحل مصر الجديد ، عمره القاضى غر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش بابم الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وكان الشروع فيه يوم الناسع من المحرّم سسنة ١١٧ه، وآنت عمارته فى نامن صفر سنة ٢١٧ه ، ويستفاد من وصفه أنه كان من أكبر الجوامع ، فقال : إن طوله من قبل إلى بحرى معرسته ٢١٧ ه ، ويستفاد من وصفه أنه كان من أكبر الجوامع ، فقال : إن طوله من قبل إلى بحرى ١٢٠ فراع ، وله أربعة أبواب ، وفيه ١٢٧ عمودا ، وهو يشرف من قبليه (شرقيه ) على بستان الفالمة ، ومن بحريه (غربيه) على بحر النيل ، وما برح حدادا الجامع من أحسن متذهات مصر إلى أن حرب ما حوله وفيه يقية ، وهو عامر .

وبالبحث تبين لى أن هذا الحامع قد آندثر، وأنه كان واقعا على سيالة جزيرة الروضة قبل سواق بجرى المساء القائمة على وأس حائط العيون التى عند فم الحليج فى المنطقة التى يخترقها الآن شارع وحارة وعطفة السكر والليمون بمصر القديمة بالقاهرة . (٢) راجع الحاشسية رقم ٣ ص ٨٤ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٨٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

وعلى سُنقر الكالى ، ولا حين الحاشنكير و بَيْنَجار وأَلْدُ كُرُ الأشرَق ، ومُعْلَطَاى المسعودي وسُجِنوا بالقلعة في شهر ربيع الأول سنة آئني عشرة وسبعائة ، وذلك لميلهم إلى قَرَاسُنقُر والأفرم ، ثم خلع السلطان على تَنْكِرَ الحسامي الناصري بنيابة دَمَشْق دفعة واحدة عَوضا عن آقوش نائب الكرك ، وتُنكر هذا هو أول من رقاه من ماليكه إلى الرّب السلية ، ثم آستقر بسُودي الجَمَدار في نيابة حلب ، وآستقر تمسر الساق المنصوري في نيابة طرائلُس .

ثم إن السلطان على الأمير بيبرس المجنون وبيبرس المابي وسنجر البرواني وطُوغان المنصوري وبيبرس التابي، وقيدوا وجُلوا من دِمشق إلى الكَرَك في سادس ربيع المنصوري وبيبرس التابي، وقيدوا وجُلوا من دِمشق إلى الكَرَك في سادس ربيع الآخر من السنة ، ثم أمّر السلطان في يوم واحد ستة وأر بعين أميرًا، منهم طبلخاناه تسعة وعشرون وعشروات سبعة عشر وشقّوا القاهرة بالشرابيش والجلع ، ثم في يوم الاثنين أول جُرادي الأولى خلّع السلطان على مملوكه أرغُون الدوادار بنيابة السلطنة بالديار المصرية عوضًا عن بيبرس الدوادار بحُرثم القبض عليه ، ثم خلّع السلطان على بلكمان أمير باندار بنيابة والسلطان على بلكان أمير باندار بنيابة صفد عوضًا عن بادر آص، وأن يرجع بهادر آص إلى دمشق أميرًا على عادر آص إلى الصيد ببرالجيزة وأمّر جماعة من يماليكه ، وهم : طُفتمر الدّمشق ، وقُطلوبُنا الفخرى المعروف بالفول المقشر، وطشتكر البدري المعروف بحص أخضر ، ثم ورد على السلطان الخبر بحركة خربندا وطشتكر البدري المعروف بحص أخضر ، ثم ورد على السلطان الخبر بحركة خربندا ملك التنار ، فكتب السلطان إلى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التنار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التنار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التنار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التنار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر

<sup>(</sup>۱) ف تاريخ سلاطين الماليك : « الدكر المنصورى » · (٢) في أحد الأسلين

<sup>«</sup> بكتمر الساق » وهو تحريف · (٣) فى السلوك : « فى رابع ربيع الأوّل » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « طشتمر » وهو تحريف . . ما أثنناه عن السلوك والدر الكامنة .

وأنفق فيهم الأموال، وأبتدأ بالمرض في خامس عشر شهور بيم الآخر، وكل في أول بُعادِين من مقدِي الأولى، فكان يَعرض في كلّ يوم أميرين من مقدّى الألوف، وكان يتولَّى المَـرْض هو بنفسه و يخرجان الأميران عَنْ أَضيف إليهما من الأمراء ومقدِّمي الحلقة والأجناد، و يرحَّلون شيئا بعــد شئ من أوَّل شهر رمضان إلى ثامن عشرينه حتى لم يبق بمصر أحدُ من العسكر . ثم خرَج السلطان في ثاني شوال ونزل مسجد التُّبُّن خارج القــاهـرة ورحَل منــه في يوم الثلَّاثاء ثالث من شوَّال، ورَتَّب بالقلمة نائب الفَيْبة الأمير [ سيفُ الدين ] أَيْقُش المحمّدى الناصرى . فاس كان ثامن شوال قَدم البريدُ برحيل التتار ليلة سادس عشرين رمضان من الرُّحْبَة وعَوْدهم للى بلادهم بعد ما أقاموا طيها من أوّل شهر رمضان . فلمّا بلغ السلطانَ ذلك فرق المساكر في قَاتُون وعَسْقُلان ؛ وعزَم على الجِّ ودخَل دِمَشْق في تاسع عشر شؤال، وخَرَج منها في ثاني ذي القصدة إلى الكَّرَك ، وأقام بدمشق أَرْغُون النائب والوزير أمينُ الْمُلك آبن الْغَنَّام يَجْمَع المسال. وتوجَّه السلطان من الكَّرَك إلى الحجاز في أربعين أميرًا فحبِّج وعاد إلى دِمَشق في يوم الشلاثاء حادى عشر المحرّم سنة ثلاث عشرة وسبمائة ، وكان لدخوله دِمَشْق يومُ مشهود، وعَبَر دِمَشْق على ناقة وعليه بُشْت من ملابس المرب بلثام و بيده حُرْ بةً ، فأقام بدَّمشق خسة عشر يومًا وعاد إلى مصر ، فدخلها يوم ثانى عشر صفر .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «آبتدا العرض فى خامس عشرين شهر ربيع الآخر» . وتصعيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك . (۲) فى السلوك : « وكمل فى يوم الخميس مستهل رجب » . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٣١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٤) فى التوفيقات الإلهامية أن أول شوال سنة ٧١٧ هكان يوم الثلاثا، . (٥) زيادة عن السلوك .

<sup>(</sup>٦) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٥٧ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٧) واجع الحاشية وقم ٢ ص ١٦١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٨) هو الوزير الصاحب أمين الدين أمين الملك أبو سعيد عبد الله آب تاج الرياسة بن الغنام . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٤١ ه .

ثم عَيل السلطان في هذه السنة (أعنى سنه ثلاث عشرة وسبعائة) الروك بدمشق، وندب إليه الأمير علم الدين سَنجَو الجاولي نائب عَنزة، ثم إن السلطان تجهّز إلى بلاد الصعيد ونزل من قلعة الجبل في ثانى عشرين شهر رجب من السنة ونزل تحت الأهرام بالجيزة، وأظهر أنه يريد الصيد، والقصدُ السفر للصعيد وأخذُ العربان لكثرة فسادهم، وبعث عدّة من الأمراء حتى أمسكوا طريق السّويْس وطريق الواحات فَضَبط البّريْن على العُرْبان، ثم رحل مر منذلة الأهرام إلى المعيد وفعل بالعُرْبان أفعالا عظيمة من القندل والأسر، ثم عاد إلى الديار جهة الصعيد وفعل بالعُرْبان أفعالا عظيمة من القندل والأسر، ثم عاد إلى الديار المصرية فدخلها في يوم السبت عاشر شهر رمضان، وكان تمن قبض عليه السلطان مقداد بن شَمَّاس، وكان قد عظم ماله ، حتى كان عدّة جواريه أربعائة جارية، وعدّة أولاده ثمانين، وكان السلطان قد آبندا في أول هذه السنة بعارة القصر الأبلق على الإسطبل السلطان فقرّغ في سابع عشر شهر رجب، وقصد السلطان أن يُعاكى على الإسطبل السلطان أن يُعاكى

و بالبحث تبين لى أن هذا القصر قد آندثر، وكان قائما فى الجهة الغربية من القلمة حيث المكان الواقع على مين الداخل من البوابة الوسطى للقلمة إلى الساحة التى بها جامع محمد على باشا . وهذا المكان يشغله الآنب السجن الحربي للجيش ومساكن السجانين و يتبعه حديقة، وهذه الأماكن تشرف الآن من فوق السحود المرتفع الذى يفصل بينها و بين ورش الجيش المصرى على تلك الورش التى هى فى مكان الإصطبل الآتى ذكره فى الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٤) الإسطيل السلطانى، بستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على صفة الفلة (ص ٤٠٤ ج ٢)، وعلى المبدان بالقلمة (ص ٢٠٨ ج ٢) أن هذا الإسطيل مكانه اليوم مجموعة المبانى التي بها محازن ورشر الجيش المصرى بانقلمة الوافعة على يمين الداخل من باب العزب الذي كان يسمى قديما الإسطيل ، في المسافة المتدة بين جامع أحمد أغا قيونجى إلى نهاية الورش من جهاتها المنربية والقبلية و شبة ، هسذا مع العلمأن المكان الحالى الاسطيل المذكوريس في منسوب أوض قلمة الحبل ، بل هو في مستوى أوطى على ملا عليه القلمة ، و يحيط به السور الأسفل المتربى المشرف على ميدان صلاح الدين بالمقاهرة .

۲.

به قَصْرَ الملك الظاهر بِيَرْس البُنْدُقْدَارِي الذي بظاهر دِمَشق، واستدعى له صناع دِمَشق وصناع مصرحتى كل وأنشأ بجانبه جنينة ، وقد ذهبت تلك الجنينة كما ذهب غيرها من المحاسن، ثمّ إنّ السلطان رسم بهذم مناظر اللّوق بالمَيْدان الظاهري، وعَمِله بستانًا وأحضر إليه سائو أصناف الزراعات، واستدعى خَوَلَة الشام والمُطَعِّمِين فباشروه حتى صار من أعظم البسانين، وعرف أهلُ جزيرة الفيل من ذلك اليوم التطعم للشجر.

(۱) الميدان الظاهرى، هذا الميدان سبق التعلق عليه باسم «الميدان بالبورجى » في الحاشية رقم ٦ ص ١٩١ من الجزء السابع من هسده الطبعة ، وقد رأيت أن أعيد ذكره هنا لاستيفاء موضوعه وتعديل حدوده ، تكلم المقريزى على الميدان الفناهرى (ص ١٩٨ ج ٢) فقال : إنه كان بطرف اللوق يشرف على النيل الأعظم وموضعه الآن تجاء قنطرة قدادار من الجهة الغربيسة ، أنشأه الملك الظاهر ركن الدين بيرس، وذلك لحل أتحسر ماء النيل و بعد عن ميدان أستاذه الملك الصالح نجم الدين أيوب وما زال يلمب فيه بالكرة هو ومن بعده من ملوك مصر إلى أن كانت سنة ١٧ ه فنزل الملك الناصر محمد بن قلاوون إليه ونبوب مناظره وعمله بستانا بسبب بعد البحرعه ، ثم أنعم به على الأمير قوصون الساق ، فعمر تجاهه الزرية التي عرفت بزريبة قوصون على النيل ، و بني الناس المدور الكثيرة هناك ، ثم نرب هذا البستان بعد قوصون وحكرت أرضه و بني الناس فوقها الدور التي على يسرة من محدالقنطرة من جهة باب الملوق يريد زريبة قوصون وحكرت أرضه ربني الناس فوقها الدور التي على يسرة من محدالقنطرة من جهة باب الملوق يريد زريبة قوصون المور التي وشارع القاضي الفاضل ، ومن الشيال شارع قصر النيل وشارع الأنتيكينانة المصرية ، ومن الغرب الحوياتي وشارع الما تتيكينانة المصرية ، ومن الغرب شارع المعان بالقاهرة ،

ولمناسبة ذكر ميدان الملك الصالح نجم الدين أيوب فى الكلام على الميدان الظاهرى ، ولأن مؤلف هــذا الكتاب لم يذكر الميدان الصالحي ضمن أعمال الملك المذكور فقد رأيت لفائدة الفرّاء والباحثين أن أذكره هنا :

ذكر المقريزى الميدان الصالحي (ص ١٩٨ جـ ٣) فقال : إنه كان بأراضي اللوق من بر الحليج الغربي. وموضعه الآن من جامع الطباخ بباب اللوق الى فنطرة قدادار اللي على الحليج الناصري ، ومن جملته الطريق المسلوكة من باب اللوق الى الفنطرة المذكورة ، وكان أؤلا بسستانا يعرف ببسستان الشريف أبن تعلب ، فاشتراه الملك الصالح تجم الدين أيوب في سسنة ٣٣ هـ ٥ وجعله ميدانا وأنشأ فيه مناظر جليلة تشرف على المثيل ، وصار يركب إليه و يلعب فيه بالكرة إلى أن أنحسر ماه النيل من مجاهه و بعد عنه ، ولما خرب هذا الميدان حكة أرضه و بني طبها المساكن .

و بالبحث تبين لى أن هذا الميدان الصالحي كان واقعا في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشرق بشارع عماد المدين، ومن الشاك شارع قصر النبوب شارع الفاضى الفاضلوشارع الحوياتي المديوى إسماعيل حتى وبين موقع الميدان الظاهري، ومن الجنوب شارع البستان وميدان الفلكي وشارع الحديوى إسماعيل حتى يشلق بشارع عماد الدين . (٢) واجع الحاشية وقي ٣٠٠ من ١ من الجنوء السابع من هذه الطبعة .

ثم فى سنة أديع عشرة وسبعائة كتب السلطان لنائب [حلب و] آماة وحِمْس وطرابُلُس وصَفَد بأن أحدًا منهم لا يُكاتِب السلطان ، وإنّما يُكاتِب الأمير تَنْكِر والجُكاتِب السلطان فأمرهم ، فشق ذلك على النُوّاب ، نائب الشام ، ويكون تَنْكِر هو الجُكاتِب السلطان فأمرهم ، فشق ذلك على النُوّاب ، وأخذ الأمير [سيف الدين] بَلَبان طُرْنا فائب صَفَد يُنْكِر ذلك ، فكاتب فيه تَنْكِر حتى عُين ، وآستقر عَوضه الأمير بَلَبان البَدْرى ، وحُمِل بلبان طُرْنا مقيدًا الى مصر ، ثم إن السلطان آهم بهارة الجسود بارض مصر وتُرَعِها ، ونعب الأمير عن الدين أَيْدُهُدى شُقَيْد عن الدين أَيْدُهُدى شُقَيْد عن الدين أَيْدُهُدى شُقَيْد عن الدين أَيْدُهُدى شُقَيْد المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين المُدين الدين المُدين المُدي

(١) الزيادة عن السلوك . (٢) الشرفية ، كانت مصر من عهد "فتح الهمر بى إلى أوائل عهد الدولة الفاطهية مقسمة من جعهة الإدارة إلى ثمانين كورة صغيرة أى إلى ثمانين قسها ، وكانت الكورة تعادل في مساحتها المركز بالمديرية في وقتنا الحاضر .

ويستقاد مما ورد في كتاب الديورة والكائس لأبي صالح الأرمى أن هذا النقسيم قد ألفي في عهد الدولة الفاطمية واستبدل به تقسيم آخراً كبر، نقله أبو صالح عن قائمة محررة في ٢٩ هـ ٢٩ هـ ٢٩ م، ومنها يتبين أن مصر كانت مقسمة في ذلك العهد إلى ٢٧ إينايا أي كورة كبرة ، منها ١٧ كورة بالوجه البحري، وهي : الشرقية ، المرتاحية ، الدقهلية ، الأبوانية ، جزيرة قوسنيا ، الغربية ، المسمودية ، المنوفية ، فرقة والمزاحتين ، التستراوية ، جزيرة بن نصر ، البحيرة ، حوف ومسيس ، وتسع كور بالوجه القبلي ، وهي المبيزية ، الإطفيحية ، البوصيرية ، الفيومية ، جبنساوية ، الأشونين ، السيوطية ، الإحبيية ، القوصية ، وهذا بخلاف تنور الإسكندرية ورشيد ودمياط ، وفي سسة ١٧٥ هـ ١٣ ه م أمر الملك الناصر وهذا بخلاف تنور الإسكندرية ورشيد ودمياط ، وفي سسة ١٧٥ هـ ١٣ م أمر الملك الناصر عند بن قلادون بفك زمام الفطر المصرى بأسم الروك الناصرى ، فقيرت كلمة كورة بأسم الإعمال أي النواحى، وفيرت كلمة أعمال أمورية ، وفي أو الأسمة ا٢٤ ه مناسر محمد على بأشا الكبر أمرا عاليا بتغير كلمة مأمورية بأسم مديرية ، وهو الاسم المشمد في النقسيم الإدارى إلى اليوم ،

بعد هذا البيان أقول: إن إقليم الشرقية تكوّن بآسمه الحسالي في عهد الدولة الفاطعية ، وكان قبل ذلك مقسما إلى بعض ، وسميت الشرقية لوقوعها في الجهة الشرقية من الوجه البحوى . وفي سسنة ١٣١٥ م أطلق طيها أسم الأعمال الشرقية . وفي سنة ١٣١٥ م أطلق طيها أسم الأعمال الشرقية . وفي سنة ١٣١٥ م أطلق عليها أسم ولاية الشرقية . وفي سنة ١٨٣٦ م أسورية قائمة بذاتها . وفي سنة ١٨٣٣ م ضمت هذه المأموريات بعضها الى بعض فأصبحت إلها واحدا بأسم مديرية الشرقية ، وقاعدتها الآن مدينة الزقازيق .

(١) (١) (١) (١) (١) (١) إلى البَهْنَسَاوِية والأمير تُحسين آبن جَنْدَر إلى أسيوط ومنفلوط ، والأمير (١) (١) (١) (١) سيف الدين آقول الحاجب إلى الغربية ، والأمير سيف الدين قُلِّي أمير سلاح

(١) البنسارية ؟ كانت في عهد الفراعة قسما من أفسام مصر بالوجه الفيلي يسمى « بامازيت » . وسمى فى عهد الرومان بآسم «أوكسير نشيت» · وفى عهد العرب باسم «كورة البهنسا» · وفى أيام الدولة الفاطمية سميت « البنسارية » نسبة الى مدينة البنسا التي كانت قاعدة لها ، ثم أضيفت إليها عدة كور أخرى فأصبحت إقليها كبيرا بعد أن كانت كورة صغرة ، فكانت البنساوية تمند على النيل بطول ١٤٠ كيلو مترا من أراضي ناحية إطواب التي بمركز الواسطى بمديرية بني سويف شمالا إلى ناحية قلوصنا بمركز سمالوط بمديرية المنيا جنوباً ، وما يقابل هــذا الامتداد إلى الجبل الغربي ، ثم عرفت بالأعسال البنساوية ، ثم ولاية البنساوية . وفي سنة . ١٨٣٠م أطلق طيها اسم مأمورية الأقاليم الوسطى ، وجعلت مدينة المنيا قاعدة لهذه المسأمورية، وبذلك اختفى أمم البنساوية من الأقسام الإدارية بمصر، وأصبحت البنسا قرية من قرى (٢) كذا في الأصابين هنا والمنهل الصافي . وفي الدرر الكامنة : م كريق مزار بمديرية المنيا بمصر «الحسين من أبي بكرين جندريك شرف الدين الروى» • وسيذكر المؤلف في سنة ١٢٩ه وهي سنة وفاته أنه: «شرف الدين حسين بنأ في بكر بن أسعد بن جندر بك الروى ٠ وفي خطط المغريزي ( ج٢ص٧٠٣): (٣) أسيوط ، المقصود « الحسن من أبي بكر بن إسماعيل من جندر بك شرف الدين الووى » • هنا إقليم أسيوط الذي كان يسمى قديما السيوطية ؛ وهو من أقدم الأفسام الإدارية بالوجه القبلي بمصر • كان يسمى في عهد الفراعنة « يوتف خنت » · وفي عهد الرومان « ليكو بولينس » · وفي عهد العرب «كورة أسيوط» . وفي أيام الدولة الفاطمية سميت السيوطية نسبة الى مدينة أسيوط قاعدتها ، وأضيف إليها كور أخرى مجاورة لها فأصبحت أكبر مما كابت ، ثم عرفت بالأعمال السيوطية . وفي سنة ١٧٢١م عمل تعديل في تقسم ولا يات الوجه القبل ترتب عليه إلغا، ولاية أسيوط و إنشاء ولاية جديدة بأمم ولاية جرجا · وجملت قاعدتها مدينة جرجا · وَ بِذَلْكَ أَصِبَعَتْ مَدَيْسَةُ أَسِيوطُ مَنْ تُوابِعُ وَلا يَهْ جرجا ·،

وفى سنة ١٨٢٦ م صدر أمر حال بجعل أسيوط مأمورية قائمة بدائها كاكانت . وفى سنة ١٨٣١م صدر أمر آخر بضم مأموريتى الأشمونين ومنفلوط إلى مأمورية أسيوط وجعل الثلاث مأمورية واحدة بآمم مأمورية أسيوط . وفى سنة ١٨٣٣م أطلق طبعا آمم مديرية أسيوط وقاعدتها مدينة أسيوط .

(٤) منفلوط ، المقصود هنا إقليم متفلوط الذي كأن يسمى المنفلوطية ، وهي من الأعمال التي استجدّت في الروك الناصري سينة ١٣١٥ م بالوجه القبل بمصر، وذلك بفصل قراها من الأشمونين ومن السيوطية بالرعا الناصري سينة ١٣١٥ م بالوجه القبل بمصر، وذلك بفصل قراها من الأشمونية ومن المعروبية منفلوط . ومن المعروبية منفلوط وفي سنة ١٨٣١ م سيدر أمر عال بضم مأمورية منفلوط إلى مأمورية أسيوط، وبذلك ألغيت مأمورية منفلوط وأصبحت من وقبا قبيا من أقسام مديرية أسيوط باسم قسم منفلوط . ومن أول سنة ١٨٩٠ م سمى مركز منفلوط ، ومن أول سنة منفلوط . (٥) في الأصلين : « آنوك الحاجب » . وتصنيحه من عقسد الجمان والسلوك وتاريخ سلاطين الماليك . (٦) الغربيسة ، هي من أقاليم وجه البحري بحصر، تكونت بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطعية ، وكانت قبل فلك مقسمة إلى هذه كور يست

= مغيرة ضم بعضها إلى بعض ، وأطلق عليها اسم الغربية لوقوعها غرب فرع النيل الشرق . وفي سنة ١٣١٩ مسيت الأعمال الغربية . وفي سنة ١٨٢٦ م قسمت إلى خمس ما سوريات كل مأ مورية منها قائمة بذاتها . وفي سنة ١٨٢٦ م قسمت إلى خمس ما موريات كل مأ مورية منها قائمة بذاتها . وفي سنة ١٨٣٣ م ضمت هذه المأموريات بعضها الى بعض ، وجعلت إقليا واحدا بأسم مديرية الغربيسة ، وقاعدتها الآن مدينة طنطا . (١) العلماوية ، هي من الأقسام الإدارية التي استحدثت بالوجه القبلي بمصر في عهد الرومان بأسم قسم « طوحو » . وسميت في عهد العرب « كورة طحا » نسبة إلى بلدة طحا التي كانت قاعدة لها . وفي عهد الدولة الفاطمية ألفيت هـ هـذه الكورة وأضيف النصف البحرى من قراها إلى البنساوية ، والنصف القبلي إلى الأشونين ، و بذلك ألفيت الطحاوية من الأقسام الإدارية بمصر . وأصبحت بلدة طحا الأعمدة التي كانت قاعدة لها قرية من قرى حركو سمالوط بمدرية المنيا بمصر . (٢) الأشونين ، كانت في عهد الفراعة قسما من أقسام مصر بالوجه القبل يسمى « أونو » . وفي عهـد الرومان « هرمو بوليتس » وفي عهـد العرب « كورة كبيرا ، عرف بأعمال الأشونين ، ثم ولاية الفاطمية أضيف إليها كورتان أخريان فأصبحت إقليا كبيرا ، عرف بأعمال الأشونين ، ثم ولاية الأشونين ، ثم مأمورية الأشونين ، وفي سنة ١٨١١ مصدر أمر عال بضم هذه المأمورية إلى مأمورية أسيوط ، و بذلك آختنى آسم الأشونين من الأقسام الإدارية بمصر ، وأصبحت بلدة الأشونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر .

(٣) القليو بية ، هى من أقاليم الوجه البحرى بمصر ، استحدثت فى سنة ١٧١ه = ١٣١٥ م بمرسوم من الملك محمد بن قلاوون لما أمر بعمل الروك الناصرى ، وكانت نواحيها قبل ذلك تابعة لإقليم الشرقية ، ثم فصلت عنه بآسم الأعمال القليو بية نسبة إلى مدينة قليوبالتى كانت قاعدة لها ، وفى سنة ١٥٢٧م أطلق عليها آسم ولاية القليو بيسة ، ثم مأمورية القليو بية فى سسنة ١٨٢٦ ، وفى سنة ١٨٣٦م صدر أمر عال بتسمية المأموريات بآسم مديريات فسميت مديرية القليو بية وقاعدتها الآن مدينة بنها ،

(٤) في الأصلين «القارئ» وما أثبتناه عن السلوك. (٥) إخميم المقصود هذا إقليم إخميم الذي كان يسمى الإخميمية ، وهو من أقدم الأقسام الإدارية بالرجه القبل بمصر ، كان يسمى في عهد الفراعة «خمينو» ، وفي عهد الرب «كورة إخميم» ، وفي عهد الدولة الفاطمية أضيف إليا الكور المجاورة فصارت إقليا بأسم الإخميمية نسبة إلى مدينة إخميم قاعدته ، وفي سنة ١٣١٥ م أطلق عليا أسم الأعمال الإخميمية ، وفي سنة ١٣١٧ م أطلق عليا أسم الأعمال الإخميمية ، وفي سنة ١٣١٧ م ألفيت الإخميمية وأنشى بدلا عنها ولاية جديدة بأسم ولاية برجا ، وبذلك آختنى أسم الإخميمية من أسما الأقاليم وأصبحت من وقبها فلم من أقل سنة ١٨٩٠ م سمى من كل أخميم وقاعدته مدينة إخميم . (٦) في الأصلين : «بهادرأصلم» ، وتصحيحه عن المنهل الصافي والسلوك وتاريخ سلاطين المماليك ، (٧) قوص ، المقصود هذا إقليم قوص الذي كان يسمى القوصيسة ، وهو من الأقاليم التي استجدت في عهد الدولة الفاطمية بأسم القوصية نسبة إلى مدينة قوص الذي كان يسمى التي كان عامدة أله ، وكان هذا الإقليم قبل ذلك مقمها إلى عدة كور، كل كورة منها قائمة بذاتها، فضم عنه

ثم إن السلطان قبض على الأمير [علاء الدين] أيْدُغْدِى شُقَيْر وعلى الأمير بَكْتَمُر الحُسَامى الحَاجِب صاحب الدار خارج باب النصر فى أول شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وسَعْمائة فُقتِل أَيْدُغْدى شُقَيْر من يومه، لأنه آتيم أنه يريد الفتك بالسلطان، وأخذ من بَكْتَمُر الحاجب مائة ألف دينار وسُجِن ، ثم قبض السلطان على الأمير طُغاى، وعلى الأمير تَمُر الساقى ناثب طرابلس وحُل إلى قلعة الجبل، وقبض على الأمير [سيف الدين] بهادراص وحُل إلى الكرك من دمشى، واستقر الأمير على الأمير وسيف الدين عمد بنالوزيرى خُستاى الناصرى ناثب طرابلس عوضا عن تمر الساقى ، ثم أفرج السلطان عن الأمير بقيام المنصورى أحد البُرجية من الحبس، وأخرج الأمير بدر الدين محمد بنالوزيرى الى دمشق مَنْفيًا ، ثم فى ثامن عشر شهر رجب أفرج السلطان عن الأمير آفوش الأشرق نائب الكرك ، وخلِم عليه وأنعم عليه بإقطاع الأمير حُسام الدين لاچين الأستادار بعد موته ،

<sup>=</sup> بعضها إلى بعض، وأطلق عليها آسم القوصية . وفى سنة ١٣١٥ م أطلق عليها آسم الأعمال القوصية . وفى سنة ١٣١٧ م أطلق عليها آسم الأعمال القوصية . وفى سنة ١٥٢٧ م ألغيت القوصية وأنشئ بدلا عنها ولاية جديدة بآسم ولاية جرجاً ، ثم قسما من أفسام مديرية قنا بأسم قسم قوص . ومن أول سنة ١٨٩٠ م سمى مركز قوص وقاعدته مدينة قوص .

<sup>(1)</sup> زيادة عن السلوك . (۲) دار بكنسر الحسامى ، ذكرها المقريزى فى خططه باسم دار الحاجب (ص ١٤ ج ٢) فقال : إن هذه الدار خارج باب النصر تجاه مصلى الأموات ، أنشأها الأمير صيف الدين كهرداش المنصورى ، ولما مات سنة ١٤ ٧ ه اشترى هذه الدار الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب فعرفت به ولما تمكم المقريزى على مصلى العيد (ص ١ ه ٤ - ) قال : إنه خارج باب النصر ، وقد أتخذ فى جانب منه موضع مصلى الأموات ، وبما أن مصلى هيد كان واقعا خارج باب النصر ، ومكانه اليوم المقابر الواقعة على يمين الحارج من باب النصر على رأس شارع نجم الدين ، فتكون دار بكتمر الحاجب واقعة تجاهه ، ومكانها اليوم المقابر الواقعة على رأس شارع نجم الدين من جهة اليسار ، ومن هذا الحاجب واقعة تجاهه ، ومكانها اليوم المقابر الواقعة على رأس شارع نجم الدين من جهة اليسار ، ومن هذا يشخب أنها هى ومصلى العيد والأموات قد آندثرت كلها .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن المنبل الساف والدرر الكامنة وتاريخ سلاطين الماليك .

10

وفي العشر الأخير من شعبان من سنة خمس عشرة وسَبْعائة وقع الشروع في عمل الروك بارض مصر، وسبب ذلك أن أصحاب بيبرس الجاشنكير وسَلار وجماعة من البرجية، كان خبر الواحد منهم ما بين ألف مثقال في السنة إلى ثلثائة مثقال، فأخذ السلطان أخبازهم وخَشِي الفتنة، وقرر مع فخر الدين [مجد بن فضل الله] ناظر الجيش روك البلاد، وأخرج الأمراء إلى الأعمال، فتمين الأمير بدر الدين جَنْكِلي بن البابا إلى الفربية ومعه آقول الحاجب والكاتب مكين الدين إبراهيم بن قَرُوينَة، وتعين للشرقية الأمير أيد مُرا فَعَلِي ومعه أيْمَشُ المحمدي والكاتب أمين الدين قُرموط، وتعين للشرقية الأمير أيد مُرا فَعَلِي ومعه أيْمَشُ المحمدي والكاتب أمين الدين قُرموط، وتعين للشرقية

<sup>(</sup>۱) الروك الناصرى، الروك كلمة قبطية قد أصطلح على آستها لها للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها فى سجلات وتثمينها أى تقدير درجة خصوبة تربّها لنقدير الخراج عليها، ويقولون: وإك البلاد ويروكها أى فك زمامها، ويقابل الروك فى الوقت الحاضر عملينا فك الزمام وتعديل الضرائب.

ويستفاد مما ذكره المقريزى ف خططه على الروك الناصرى ( ص ٧٧ ج ١ ) أن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما ولى حكم مصر للزة النالئة رأى أن الأراضى الزراعية بمصر ليست موزعة على الأمراء والجند والمقطعين وغيرهم بطريقة عادلة تنظم وضع يدكل واحد منهم على نصيبه الذى يتناسب مع درجته ويكنى لمصاريفه العادية ، و بعد أن تشاور الملك الناصر فى هذا الموضوع مع القاضى فحر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش أمره أن يروك الديار المصرية و يقرر إقطاعات بما يختار ، و يكتب بها منالات سلطانية أى قوائم مساحة رسمية بما يختص كل واضع يد ، وما عليه من الخراج ، و بناء على ذلك أصدر الملك الناصر مرسوما فى سنة ه ١٧ه هـ ٥ ١ ١ ١ م المقيام باجراء هذه العملية بالطريقة التي ذكرها مؤلف هذا الكاب . وراجع الحاشية رقم ١ ص ، ٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ، (٢) فى المقريزى : ﴿ ما بين الف مثقال الى ثما عائة مثقال » ، وفى أحد الأصلين : ﴿ كان خبز الواحد منهم ما من الف مثقال فى السنة الى ثلثائة ألف مثقال » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المقريزى . (٤) في عقد الجمان آختلاف كثير في أسما البلاد وفي أسماء من عينوا لها بزيادة ونقص عما هنا . (واجع عقد الجمان تسم ٢٣ ج ١) (لوخة ٥٣ – ٥٣ ) . (٥) في الأصلين هنا أيضا : «آنوك» والتصحيح عما تقدّم ذكره في الحاشية وقم ٥ ص ٣٩ من هسذا الجزه . (٦) المنوفية ، من أقاليم الوجه البحرى بمصر ، تكوّنت في عهد الدولة الفاطمية بأسم المنوفية نسبة إلى مدينة منوف التي كانت قاعدة لها ، وكانت قبل ذلك مقسمة إلى كورضم بعضها إلى بعض وفي سنة ١٣١٥ م أطلق عليها أسم ولاية المنوفية . وفي سنة ١٨٣٧ م أطلق عليها أسم ولاية المنوفية ، وفي سنة ١٨٣٧ م سميت مديرية المنوفيسة ، وفاعدتها الآن مدينة شمن الكوم ،

والبَحَيْرة الأمير بَلْبَان الصَّرْخَدِى و [ طُرُنطَاى ] القُلْنَجُقِ و [عمد] بن طُرُنطاى و سِيْرُس الجَمَدار ، و تعيّن جماعة أَخَر المصعيد ، و توجه كلَّ أمير إلى عمله ، فامّا نزلوا بالبلاد استدعى كلَّ أمير مشايخ البلاد ودلاتها وقياسيها وعدولها وسِيِّلات كلّ بلد ، ومَرف متحصّلها ومقدار فُدُنها ومبلغ عَبْرتها ، وما يتحصّل منه الجندى من العَيْن والفّلة والدّجاج والإوز والحراف والكَشْك والمدّس والكَمْك . ثم قاس الأمير تلك الناحية وكتب بذلك عِدَة نسخ ، ولا زال يعمل ذلك في كلّ بلد حتى انتهى أمر الناحية وعدوا بعد خمسة وسبعين يومًا بالأوراق ، فتسلّمها غور الدين ناظر الجيش ، وطلب التي كاتب بُرلغي وسائر مستوفي الدولة ، ليُفردوا لحاص السلطان بلادًا ويُضيفوا الجُوالِي قبل ذلك إلى وقت الروك لها ديوان مفرد والمُوالِي قبل ذلك إلى وقت الروك لها ديوان مفرد

<sup>(</sup>١) البحيرة، هي من الأقسام الإدارية التي استجدّت في عهد العرب باسم كورة البحيرة . وفي أيام الدولة الفاطمية أضيف إليها كورأخرى مجاورة لها فصارت إنلياكبرا باسم البحيرة . وفي سنة ١٣١٥م أُطلق طبها أعمال البحيرة . وفي سمنة ٢٧ ه ١ م ولاية البحيرة . وفي سمنة ١٨٣٣ منديرية البحيرة ؛ (٢) في الأصلين: «والقليجي» والزيادة والتصحيح عن عقد الجمان. (٣) الصعيد، سمى صعيدا لأن أرضه كلما ولجت في الحنوب أخذت في الصعود والارتفاع . ويطلق الصغيد في مصر على وادى النيسل الواقع على جانبي النيل ، بيته و بين الجبلين : الشرق والغربي في الممافة بين مدينة مصر (مصر القديمة) و بين أسوان ، و يقال له : أعلى الأرض أو الوجه القبلي . و ينقدم الصعيد إلى ثلاثة أقسام وهي : اللَّمْ الأول الصعيد الأسفل؛ ويشمل الآن : مديرية الجيزة ( ما عدا قرى مركز أدبابة ) ومدير في الفيوم وبني سويف . والقسم الناني هو الصعيد الأوسط، ويشمل مديريات : المنيا وأسيوط وجرجا ؛ وهذان القسمان يطلق عليهما مصر الوسطى والقسم الثالث هو الصعيد الأعلى ، ويشمل : مديريق قنا وأسوان ، و يأتى بعد ذلك بلاد النو بة السفلى ، وتشمل النواحي الواقعة على جانبي النيل من شلال أسوان شمالا إلى شــــلال وادى حلفا جنو با ، وفيا نواحي مركز الدرالتابع لمديرية أسوان بمصر . (٤) يريد الأدلاء . (a) كذا في أحد الأصلين والدرر الكامنة والسلوك وفي الأصل الآخر: «ملك» • وفي تاريخ سلاطين المماليك: « بلك» بالباء الموحدة · (٦) هو أسعد ابن أمين الملك تق الدين الأحول كاتب رلني ومستوفى الحاشية ، كان هو السبب في عمل الروك الناصري . توفي في شهر رجب سنة ٧١٦ه (عن الدور الكامنة). (٧) الجوالي، لما فتح عمرو بن العاص مصر سنة ٧٠هـ = ٦٤٠ 40 قرَّر على جميع من فيها من الرجال من القبط بمن راهق الحلم إلى فوق ذلك — ليس فيهم أمرأة ولا صبى ولا شيخ - دينارين عن كل وأس من الرجال ، وعرفت هذه الضرية بالجزية ، وكل مسيحي سل سفى من دفعها . =

يختص بالسلطان، فأضيف جَوالي كلّ بلد إلى متحصل خراجها، وأُبطلت جهات المُكُوس التي كانت أرزاقُ الحند عليها، منها ساحل النلّة ، وكانت هذه الجمهة مُقطَّمة لأربعائة جُندى من أجناد الحَلْقه سوى الأصراء، وكان متحصّلها في السنة أربعة آلاف الف وسمّائة ألف درهم .

قلت : وهذا القدر يكون الآن شيئا كثيرا من الذهب من سعر يومنا هذا . وكان إفطاع الجندى من عشرة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم ، وللأمراء من أر بعين ألفا

= ولما تنكلم المقريزى فى خططه على ذكر أقسام مال مصر ( ص ١٠٣ ج ١ ) قال : وأما الجزية فهي التي تعرف بالجوال وأنها تجبي ملفا وتعجيلا في أوّل كل سنة ، وكان يمحصل منها مال كثير فها مضي ، و بلغ ارتفاع إيراد الجوالى لسنة ١٣٠٠، ١٣٠٠ دينار، ثم قال: وأما في وقتنا هذا فإن الجوالي قلت جدًا لكثرة إظهار النصاري للامسلام لسبب الحوادث التي مرت بهم حتى لمغ إيرادها في سنة ١٦٨ هـ ٠ . ١ ١ د نار أي . ٤ . ٩ جنها ، فيتبين مما ذكر أن الجوالي هي بذاتها الجزية التي فرضها المسلمون على أهل الذمة من رجال النصاري والهود ، وكانت تعرف في عهد العرب بالجزية ، وفي عهد الترك الجراكسة بالحوالي. وكانت جزية أهل الذمة من النصاري واليهود تورد في ذلك الوقت قلما واحدا مستقلا بذاته ، وكافوا يؤدونها مسانهة أى في أوَّ ل كل سنة ، وكانوا يرون وجوبها مشاهرة ، وفائدة ذلك أن من مات من أهل الذمة يلزم بقدر ما مضى من السنة قبل وفائه أو إسلامه، ولذلك كانوا يورّدونها بين الخراجي والهلالي • ولما أسنولى العمَّانيون على مصر في سنة ٩٢٣ ه = ١٥١٧ م أطلقوا على هــذه الضريبة آسم الو بركو فصارت الحوالي تعرف بالو يركو الشرعي المربوط بإحدى درجاته الثلاث، وهي العال، ومقرَّرها ٢ ٪ قرشًا، والوسط ومقرّره ٢ ٢ قرشا ، والدون ، ومقرّره ٨ قروش على كل مسيحي و إسرائيلي بلغ من العمر ١٥ سخة من أهل الذمة ، وكان ما يحصل من الويركو سنو يا مدَّة الحكم العبَّاني يخصص للصرف على الفقراء من أهل مكة والمدينة . وفي سنة ١٢٧١ه == ١٨٥٥م بلغ المتحصل من الويركو ٢٨٦٧ كيسة أى ١٤٣٣٥ جنها عَيَانِياً . وقد تحجاوز عنه المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر إحسانا من لدنه رأفة برعاياه ، وأمر بأن يستمر صرف مرتبات الفقُواه من أهل مكة والمدينة إلى أو بابها على أن يكون الصرف لهم من إيرادات الدولة ، و بذلك ألنيت هذه الضريبة ورفعت عن ماتق النصاري واليبود في مصر •

(١) ساحل الفلة ، يفهم من عبارة المؤلف أن هذا الساحل كان واقعا على النيسل ببولاق ، وكان مه خص الكالة الآتي ذكره في الصفحة التالية .

. وبالبحث تبسين لى أن ساحل الفلة فى ذاك الوقت كان واقعا على النيل ببدلاق ، ومكانه اليوم شارع ساحل الفلال ببولاق وما فى آمنداده شمالا من شارع ما سبرو حتى نهايته البحرية ، وقد آستمر ساحل الفلال فى مكانه المذكور إلى سسنة ١٨٩٩ م وفها نقل إلى مكانه الحسالى على النيسل باسم ساحل روض الفرج بشارع روض الفرج بالقاهرة ،

إلى عشرة آلاف درهم ، فآقتني المباشرون منها أموالاً عظيمة ، فإنها كانت أعظم الجهات الديوانية وأجل معاملات مصر ، وكان الناس منها في أنواع من الشدائد لكثرة المفارم والعَسف والظُلْم ، فإن أمرها كان يدور على نواتية المراكب والكيّالين والمُستدين والمُتلاب ، وكان المقرر على كل إردب درهمين و يَلْحَقُ نصف درهم آخر سوى ماكان يُنهّب ، وكان له ديوان في بولاق خارج المقس ، وقبله كان له خُصَّ يُعرف ماكان يُنهّب ، وكان في هذه الجهة نحو ستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكتّاب بحص الكيّالة ، وكان في هذه الجهة نحو ستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكتّاب وثلاثين جنديًا للشد ، وكانت غلال الأقاليم لا تُباع إلّا فيسه ، فأزال الملك الناصر وزالت هذه الظّلامة عن الرعية ، ورخص سعر القمح من ذلك اليوم ، وانتعش الفقير وزالت هذه الظّلامة عن أهل مصر ، بعد أن راجعته أقباط مصر في ذلك غير مرة ، فلم يلتفت إلى قول قائل – رجمه الله تعالى – ماكان أعلى هِنه ، وأحسن تدبيره ، وأبطل الملك الناصر أيضا نصف السَّمَسَرة الذي كان أحدثه آبن الشَّيخي في وزارته – عامله الله تعالى بعدله – وهو أنه مَن باع شيئًا فإن دلالة كل مائة في وزارته – عامله الله تعالى بعدله – وهو أنه مَن باع شيئًا فإن دلالة كل مائة درهم درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يَعسب حسابه ويُعَلَّص درهمه درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يَعسب حسابه ويُعَلَّص درهمه درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يَعسب حسابه ويُعَلَّص درهمه

<sup>(</sup>۱) ورد في شفاء الفليل للشهاب الخفاجي أن النوتي (بضم النون) هو الملاح والجمع نواتي و يخفف. وفتح نونه وجمعه على نواتية غلط ؟ قاله الزبيدي . (۲) راجع الحاشية رقم ٧ص ٣ ه من الجزه ه الرابع من هـــذه الطبعة . (٣) خص الكيالة ، ذكر المقريزي في خططه عند الكلام على بولاق الرابع من هـــذه الطبعة . (٣) خص الكيالة الذي يؤخذ فيه مكس الغلة كان بولاق إلى أن أبطله الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وذكر مؤلف هـــذا الكتاب أن أحد الجوامع الثلاثة التي أنشأها ناظر الجيش غر الدين محمد بن قلاون ، المعروف بالفخر، كان خلف خص الكيالة بولاق .

و بالبحث تبين لى أن جامع الفخر المذكور هو الذى يعرف اليوم بجامع أبى العلاء بشارع فؤاد الأثرل بولاق مصر؛ وأن خص النكالة كان كشكا كبيرا يقيم فيسه عمال تحصيل مكس الفلال فى ذاك الوقت . ومكاف اليوم على النيل بشارع ما سيرو ببولاق فى النقطة التى يتقابل فيها هذا الشارع بحارة الحاصكي المواقع خلفها جامع أبى العلاء المذكور .

<sup>(</sup>٤) هو ناصر الدين عمسد بن عبد الله المساودي كابن الشيخي والى القساهرة • و راجع الحاشسية رقم ٥ ص ٢١٤ من الجزء التامن من هذه الطبعة •

قبل درهم السلطان؛ فأبطل الملك الناصر ذلك أيضا ، وكان يتحصل منه جملة كثيرة وعلمها جند مُستقطَعة .

وأبطل السلطان الملك الناصر أيضا رسوم الولايات والمقدّمين والنُّواب والشُّرْطية ، وهي أنها كانت تُحْبَى من عُرَفاء الأسواق و بيوت الفواحش ، وكان عليها أيضا جُندُ مستَقْطَعة وأمراء ، وكان فيها من الظلم والعشف وهنك الحُرَم وهَجْم البيوت و إظهار الفواحش ما لا يُوصف ، فأبطل ذلك كلَّه — ساعمه الله تصالى وعفا عنه — .

وأبطل ما كان مقررا للحوائص واليغال، وكان يُخبَى من المدينة ومن الوجهين: القبل والبحرى ، ويُعْمَل فى كلّ قِسْط من أقساط السنة إلى بيت المال عن ثمن الحياصة ثلثمائة درهم ، وكان على هذه الجهة أيضاعة ألم مُقطّعين ، سوى ما كان يحل إلى الخزانة ، فكان فيها من الظلم بلاء عظيم ، فأبطل الملك الناصر ذلك كلّه ، رحمه الله .

وأبطل أيضا ماكان مقرّرا على السجون، وهو على كلّ من سُجِن ولو لحظةً واحدةً مائة درهم سـوى ما يَغْرَمُه . وكان أيضا على هذه الجهة عِدَّةُ مُقْطَعِين، ولها ضامن عَمْى ذلك من سائر السجون ؛ فأبطل ذلك كلّه ، رحمه الله .

وأبطل ما كان مقررا من طَرْح الفراريج ، وكان لها صُمَّانُ في سائر الأفالم ، كانت تُطْرَح على الناس بالنواحي الفراريج ؛ وكان فيها أيضا من الظُّلم والعَسْف وأَخْذ

<sup>(</sup>۱) في المقريزي والسلوك له : « ستة دراهم » • (۲) طرح الفراريج ، ذكر المقريزي في خططه عند الكلام على الروك الناصري (ص ۸۷ ج ۱) أنه من ضمن ماأ بطله الملك الناصر محمد بن قلاوون من أنواع المظالم ما كان مقروا من طرح الفرار يج ولما ضمان عدة من سائر نواحي أرض مصر، يطرحون على الناس الفراد يج أي يفرضون عليهم الكاكيت، فيلحق بضعفا، الناس من ذلك بلاء عظيم، وتقاسي الأرامل من العسف والظلم شيئا كثيرا، وكان على هذه الجهة أي على هذا العمل تدة مقطعين أي ملتزمين، ولا يكون لأحد من الناس في جميع الأقاليم أن يشستري فروجا في فوقه إلا من الضامن، ومن عثر عليه أنه اشترى أو باع فروجا من غير الضامن سلط عليه المذاب.

لأموال من الأرامل والفقراء والأيتام مالا يمكن شَرْحه ، وكان عليها عِدّة مُقْطَعين ومرتبات ، ولكل إقليم ضامن مقرّر ، ولا يقدر أحد أن يشترى فَرُوجا إلّا من الضامن ، فأبطل الناصر ذلك ، ولله الحد .

وأبطل ماكان مقتررا للفُرْسان ، وهو شيء تستهديه الوُلاة والمقدمون من سائر الأقاليم ، فيُجعَى من ذلك مالُ عظيم ، ويُؤخذ فيه الدرهم ثلاثة دراهم من كثرة الظلم، فأبطل الملك الناصر ذلك ، رحمه الله تعالى .

وأبطل ماكان مقررا على الأقصاب والمعاصر، كان يُعْبَى من مُزارعى الأقصاب وأرباب المعاصر ورجال المعصرة، فيحصُل من ذلك شيء كثير.

وأبطل ماكان يُؤخذ من رسوم الأفراح، كانت تُجْبَى من سائر البـــلاد، وهى جهة لا يُعرف لهـــا أصل فبَطَل ذلك ونُسى، ولله الحمد.

وأبطل جِباية المراكب ، كانت تُجْبَى من سائر المراكب التى فى بحر النيسل بتقرير معيَّن على كلَّ مَرْكب، يقال له مقرّر الحِساية ، كان يُحْبَى ذلك من مسافرى المراكب سواء أكانوا أغنياء أم فقراء . فَبطَل ذلك أيضا .

وأبطل ما كان بأخذه مِهْتَار طشتخاناه السلطان من البَفَا ياوالمنكرات والفواحش، وكانت حملةً مستكثرة .

 <sup>(</sup>۱) عبارة المقريزى: « فلا يؤخذ درهم مقرر حتى يغرم عليه صاحبه درهمين » .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين : « يقال له تقرير الحاية » . وما أثبتناه عن المقريزى والسلوك له .

<sup>(</sup>٣) المهتار: لقب واقع على كبيركل طائخة من غلمان البيوت ؛ كمهتارالشراب خاناه ومهتار الطشت خاناه ومهتار الطشت خاناه ومهتار الركاب خاناه . ومِه بكسر الميم : معناه بالفارسية الكبير ، وتار بمعنى أفسل التفضيل ، فيكون ممنى المهتار : الأكبر . (صبح الأعشى خامس ص ٤٧٠) .

وأبطل ضمان تُجِيب بمصر وشد الزعماء وحقوق السودان وكَشْف مراكب النوبة، فكان يُؤخذ عن كلّ عَبد وجارية مبلغ مقرَّر عند نزولهم في الحانات، وكانت جهة قبيحة شنيعة إلى الغاية، فأراح الله المسلمين منها على يد الملك الناصر، رحمه الله . وأبطل أيضا متوقّر الحراريف بالأقاليم، وكان عليها عِدَّة كثيرة من المُقطّعين . وأبطل ما كان مقرّرا على المشاعلية من تنظيف أُسْرِبَة البيوت والحمّامات والمسامط وغيرها، فكان إذا آمتلا سراب بيت أو مدرسة لا يمكن شيله حتى يحضر الضامن و يُقرَّر أجرته بما يختار، ومتى لم يُوافقه صاحب البيت تركه ومضى حتى الضامن و يُقرَّر أجرته بما يختار، ومتى لم يُوافقه صاحب البيت تركه ومضى حتى

(٤) م وأبطل ماكان مقرّرا من الجَبْي برسم ثمن العِبي وثمن رِكوة السّواس .

يحتاج إليه ويبذُلَ له ما يطلُب .

وأبطل أيضا وظيفتى النظر والاستيفاء من سائر الأعمال ، وكان فى كل بلد ناظر ومستوفي ومباشرون ، فَرَسم السلطان ألّا يُستخدم أحدُ فى إقليم لا يكون للسلطان فيه مال ، وماكان للسلطان فيه مال يكون ناظرًا وأمين حكم لاغير، ورفع بدّ سائر المباشر بن من البلاد .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى في خططه عند الكلام على ذكر الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط (ص٢٩٧ج١) فقال : إنّ تجيب هم بنو عدى وسعد ابن الأشرس بن شعيب بن السكن بن الأشرس بن كندة ، فن كان من ولد عدى وسعد يقال لهم تجيب، وتجيب أمهم ، و يغلب على الفلن أن بعض أفراد هذه القبيلة كانوا ضمانا للخانات التي تنزل بها الجوارى والعبيد بمصر لعمل الفاحشة ، وذلك لالتزامهم بحصيل الرسوم التي كانت مقررة على من ينزل بتلك الخانات ، (٣) في الأصلين : « وشد الرعاه » ، وما أثبتناه عن المقريرى والسلوك له ، (٣) عبارة المقريزى (ج ١ ص ٩ ٨) : «متوفر الجرار يف ، وهو ما يجني من سائر النواحي ، فيحمل ذلك مهندسوالبلاد إلى بيت المال بهاعانة الولاة لهم في تحصيل ذلك » . وأما كلمة الجرار يف ففردها جاروف وهو المستعمل الآن في كسع و وفع الأثربة والعلين في إنشاه الجمسود والترع وغيرها ، (٤) العبي لغة عامية ، عربيتها عبا ، (٥) التركوة : إنا، صفير من جلد والترع وغيرها ، والجمع وكوات (بالتحريك ) و وكاه ، (عن لمان العرب) .

قلت : وكلّ ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليل على حسن آعتقاده وغَرِير عقله وجَوْدة تدبيره وتصرُّفه ، حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التي كانت من أقبح الأمور وأشنعها وعوّضها من جهاتٍ لا يُظلّم فيها الرجل القبيحة التي كانت من أقبح كثيل الرجل الشجاع الذي لا يُبالي بالقوم ، كثرُوا أو قلّوا ، فهو يَكُرُّ فيهم فإن أوغل فيهم خلص، وإن كرّ راجعا لا يُبالي بمن هو في أثره ، في يعلم مافي يده من نفسه ، فأبطل لذلك ما قبُح وأحدث ماصلُح من غير تكلف وعدم تخوّف ، فللة دَره من مَلك عَمَّر البلاد ، وخَرَ بالإحسان العباد ، وهذا بخلاف من ولى بعده من السلاطين فإنهم لقيصر باعهم عن إدراك المصلحه ، مهما رأوه ، ولو كان فيه هلاك الرعية ، وعذاب البرية ، يقولون : بهذا جرت العادة من قبلنا ، فلا سبيل إلى تغيير ذلك ولو هَلك العالم ، فلعَمْري هل تلك العادة حدث من المكتاب والسَّنة ، أم أحدثها مَلك مثلُهم ! وما أرى هذا وأمثاله إلا من جميل صنع الله تعالى ، كي يتميز العالم من الجاهل ، إنتهى .

ثم رَسَم السلطان الملك الناصر [ بالمساعة ] بالبواق الديوانية والإقطاعية من سائر النواحى إلى آخر سنة أربع عشرة وسبعائة ، وجَلَ الرَّوْك الهلالي الاستقبال صفر سنة ستّ عشرة وسبعائة ، والرَّوْك الخَرَاجي الاستقبال مُنكُ مُغَلِّ سنة حمس عشرة

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك وعقد الجمان . (۲) في عقد الجمان : «إلى آخر سنة أربع وعشرين وسبعانة » . (۳) الروك الهلالي (صوابه الممال الهلالي كل في المقريزي ) . لما تكا المقريزي في خططه على ذكر أقسام مال مصر (ص ١٠٣ ج ١) ، قال : إن الممال الهلالي هو الذي يسستأدى مشاهرة كأجر الأملاك المسقفة من الآدر والحوابيت والحمامات والأفران والطواحين وأحكار البيسوت ومصايد الأسماك ومعاصر الشيرج والزيت وغيرها . (٤) الروك الخراجي (صوابه الممال الخراجي كا في المقريزي ) . لما تكلم المقريزي على ذكر أقسام مال مصر (ص ١٠٣ ج ١) قال : إن الممال الخراجي هو ما يؤخذ مسانهة أي سنويا من الأراضي التي تزرع حبو با وتخلاص عنباوقا كهة ، وما يؤخذ من الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج والكشك وغيره من أهل الريف .

وسبعائة ، وأفرد السلطان لخاصته الحُيزية وأعمالها ، وأُخرجت الحَوَالى من الخاص وُفَرِّقت في البسلاد ، وأُفْرِدت الجهاتُ التي بقيت من المَكس كلها، وأُضِيفت إلى الواتب الوزير ، وأُفْرِدت الهاشية بلادُ، ولجوامك المباشرين بلادُ ، ولأربابِ الرواتب جهاتُ ، وآرْتُجِعَتْ عِدَّةُ بلاد كانت آشتُريت من بيت المال وحُيست، فأدخلت في الإقطاعات .

قلت: وشراء الإقطاعات من بيت المال شراءً لا يَعْبا الله به قديما وحديثا، فإنه متى احتاج بيتُ مال المسلمين إلى بَيْع قربة من القُرَى، و إنفاق ثمنها فى مصالح المسلمين! فهذا شيء لم يقع فى عصر من الأعصار، و إنما تُشْتَرَى القرية من بيت المال ، ثم إن السلطان يَهب للشارى ثمن تلك القرية ، فهذا البيع و إس جاز فى الظاهر لا يستحله الوَرع، ولا فَصَله السَّلف ، حتى إنّ الملك لا تجوز له النفقة من بيت المال إلّا بالمعروف ، فتى جاز له أن يَهب الألوف المؤلفة من أثمان القرى لمن لا يستحق أن يكون له النَّذُرُ اليسير من بيت المال ، وهذا أمر ظاهر معروف يطول الشرح فى ذكره ، وفى قصّة سيّدنا عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، ما فَرضه لنفسه من بيت المال كفاية عن الإ ثار فى هذا المعنى ، إنتهى ،

ثم إن السلطان رَسَم بأن يُعْتَد في سائر البسلاد بما كان يُهديه الفلاحين وحُسب من جملة المبلغ ، فلمّا فَرَغ من العمل في ذلك نُودي في النساس بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال بإبطال ما أُبطِل من جهات المكس وغيره ، وكتبت المراسيم بذلك إلى سائر النواحي بهذا الإحسان العظيم ، فسُرَّ النساس بذلك قاطبة سرورًا عظيما ، وضِجَّ العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار ، حتى شكرَ ذلك ملوكُ الفرنج ، وهابته من وضِجَّ العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار ، حتى شكرَ ذلك ملوكُ الفرنج ، وهابته من حسن تدبيره ، ووقع ذلك لملوك التتار وأرسلوا في طلب الصَّلح حسب ما يأتي ذكره ، (۱) عبارة المقريزي والسلوك : « وافرد السلطان خاصته الجيزة واعماله و «هو » والكوم الأحر ومنفلوط والمرج والخصوص وعدة بلاد » . (۲) يجم العصر على اعصر وعصور ،

ثم جلس السلطان الملك الناصر بالإيوان الذي أنشأه بقلعة الجبل في يوم الخميس ثانى عشرين ذي الحجة سنة جمس عشرة وسبعائة لتفرقة المثالات. وهذا الروك يعرف بالروك الناصري المعمول به إلى يومنا هذا، وحضروا الناس ورَسَم السلطان أن يُقرق في كلّ يوم على أميرين من المقدّمين بمضافيهما، فكان المقدّم يقف بمضافيه، ويُستَدْعَى كلَّ واحد بآسمه، فإذا تقدّم المطلوب سأله السلطان، من أنت؟ ومحلوك من أنت؟ حتى لا يُحقَى عليه شيء من أمره، ثم يُعطيه مثالا يُلائمه؛ ومحلوك من أنت؟ حتى لا يُحقَى عليه شيء من أمره، ثم يُعطيه مثالا يُلائمه؛ فأظهر السلطان، في هدذا القرض عن معرفة تامّة بأحوال رعيّنه، وأمور جيوشه وعساكره؛ وكان كِارُ الأمراء تحضُر التَّفْرِقة فكانوا إذا أخذوا في شُخْ جيوشه وعساكره؛ وكان كِارُ الأمراء تحضُر التَّفْرِقة فكانوا إذا أخذوا في شُخْ جيوشه في المسلمان، وأعطاه دون ما كان في أملهم له، وأراد بذلك ألا يَتكلم أحدهم في المجلس، فلمّا علموا بذلك أمسكوا عن الكلام والشكر، بحيث إنّه لا يتكلم أحدم من غير غَرض ولا عصبية وأعطى لكلّ واحد ما يستحقه .

قلت : وأين هذه الفِعْلَة من فِعْل المَلِك الظاهر بَرْقُوق، رحمه الله؛ وقد أظهر من قِلَّة المعرفة، و إظهار الفَرَض التام، حيث أنعم على قريبه الأمير بَقْمَاس بإمرة

<sup>(</sup>۱) الإيوان، يستفاد عا ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على الإيوان بقلعة الجبل (ص٢٠٠٠ و ٦ ج ٢) أن الإيوان المعروف بدار العسدل أنشأه الملك المنصور قلاوون، ثم جدّده آبنه الملك الأشرف خليل فعرف بالقاعة الأشرفية، واستمرّ جلوس نائب دار العدل به إلى أن هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم أعاد بناه في سنة ٢٠٠ ه ، وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة وأقام عمدا عظيمة ، ونصب في صدره سرير الملك، وعمل أمام الإيوان رحبة فسيعة فجاء من أعظم المباني ، وكان الملوك يجلسون فيه لنظر المظالم، ولذلك سمى دار العدل ، وبالبحث تبين في أن هدا الإيوان مكانه اليوم جامع عهد على باشا الكبير بقلمة ٢٠ القاهرة ، وأما الرحبة التي كانت أمامه فكانها الموش الواقع تجاه الوجهة البحرية الشرقية للجامع المذكور، (٢) المثالات ، راجع الحاشية رقم ٢ ص ١ ٩ من الجزء الشامن من هذه الطبعة ، وقد ذكرت في الحاشية المذكورة أن المثال عبارة عن وثيقة رسمية تصدر من ديوان الحسراج وصوابه أنها تصدر من ديوان الحيش .

مائة وتَقْدِمة ألف بالديار المصرية، وهو إذ ذاك لا يُحسِن يتلفّظ بالشهادتين، فكان مباشر و إقطاعه يدخلون إليه مع أرباب وظائفه فيجدون الفقية يُعلّف الشهادة وقراءة الفاتحة وهو كالتّيس بين يدى الفقيه! فكان ذلك من جملة ذنوب الملك المظاهر بَرْقُوق التي عدّدُوها له عند خروج الناصري ومنطاش عليه، ونَفَرتِ القلوبُ منه حتى خُلِع وحُيس حسب ما يأتى ذكره ولم أرد بذلك الحيط على الملك الظاهر المذكور غيرأت الشيء بالشيء يُذكره انتهى .

ثم فعلَ السلطان الملك الناصر ذلك مع مماليكه وعساكره ، فكان يسألَ المملوك عن آسمه وآسم تاجره وعن أصله وعن قدومه إلى الديار المصرية ، وكم حضر مَصَافَ ، وكم لعب بالرمح [وعن] سِنّه ، ومَنْ كان خَصْمة فى لعب الرُّمع، وكم أقام سنة بالطبقة ؟ فإن أجابه بصدق أنصفه و إلّا تركه ، ورَسَم له بِجامكية هينة حتى يصل إلى رُتبة من يُقطع بباب السلطان ، فأعجَب الناس هذا غاية العجب ، وكان الملك الناصر أيضا يُحَيِّر الشبيخ المينَ بين الإقطاع والراتب، فيُعطيه ما يختاره، ولم يُقطع في هذا العرض إلا العاجزُ عن الحركة ، فيرتب له ما يقسوم به عوضًا عن الحركة ، فيرتب له ما يقسوم به عوضًا عن الحركة ، فيرتب له ما يقسوم به عوضًا

وَآتَفَق للسلطان أشياء في هـذا العَرْض ، منها : أنّه تقدّم إليه شابُ تام الله الملقة في وجهه أثر يُشيه ضَرْبة السيف ، فأعجبه وناوله مِثالًا بإقطاع جيّد ، وقال له : في أي مصاف وقع في وجهك هـذا السيف ؟ فقال يا خَوَنْد : هذا ما هو أثر سَيف ، وإنّما وقعتُ من سُمّ فصار في وجهى هذا الأثر، فتبسّم السلطان وتركه ،

<sup>(</sup>١) هو يليفا بن عبد الله الناصرى الأتابكى اللبغاوى الأمير سيف الدين . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٩٧ه . (٢) هو تمريغا بن عبد الله الأفضلى المدعو منطاش الأمير سيف الدين المتطب على الديار المصرية . توفى سنة ه٩٧ ه . (٣) زيادة عن المقريزي .

10

فقال له الفخر ناظر الحيش: ما بقي يصلُح له هذا الخبرُ، فقال الملك الناصر: قد صدَقني وقال الحق، وقذ أَخذ رِزْقه، فلو قال: أصبتُ في المصافّ الفلاني، من كان يُكذّبه! فدعت الأمراء له والنصرف الشابُ بالإقطاع، ومنها: أنّه تقدّم اليه رجل دميمُ الحَلْق وله إقطاع عقيلُ، عبرته ثما غائة دينار، فاعطاه مثالًا والنصرف به، عَبْرته نصف ما كان في يده، فعاد وقبل الأرض، فسأله السلطان عن حاجته فقال: الله يحفظ السلطان، فإنّه غلط في حَقّ ، فإنّ إقطاعي كانت عُرّته ثما عائة دينار، وهذا عَبْرته أربعائة دينار؛ فقال السلطان: بل الغلط كان في إقطاعك دينار، وهذا عَبْرته أربعائة دينار؛ وأشياء من هذا النوع إلى أن اتتهت تفرقة المثالات في آخر المحرم سنة ست عشرة وسبعائة، فوقر منها نحو مائتي مثال .

ثم أخذ السلطان في عَرْض مماليك الطّباق ووفّر جوامك عِدَّة منهم، ثم أفرد جهة قطّيا للعاجزين من الأجناد، وقرَّر لكلّ منهم ثلاثة آلاف [درهم] في السنة . ثم إن السلطان ارتَجع ماكانت الماليك البُرْجيّة اَشترته من أراضي الجيزة وغيرها . وارتَجَع السلطان أيضًا ماكان لبِيبَرْس وسَلّار و بُراْنِي والجُوكُنْدَار وغيرهم من الرَّزَق

<sup>(</sup>۱) ذكرت في الحاشية رقم ۱ ص ۹ من الجزء النامن من هذه الطبعة أن العبرة معناها مقدار المساحة ، وهذا خطأ ، صوابه أن العبرة في الأصطلاح الممالي القديم معناها مقدار المربوط من الخسراج أو الأموال على كل إقطاع من الأرض ، وما يحصل عن كل قرية من عين وغلة وصنف . (۲) المقصود هنا أن الملك الناصر وفر نحو ما تن إقطاع مماكان بأيدى الجند . (۲) الجوامك : المرتبات . (٤) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۷۷ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٥) زيادة عن السلوك والمقريزي . (٦) الرزق : مفسودها رزقة ، وهي الأطبان التي كان يعطبها الخلفاء والملوك والسلاطين بمقتضي حجم شرعية أو تقاسيط ديوانية إلى بعض الناس على سبيل الإحسان والإنعام رزقة بلا مال . ومن تلك الأراضي ما هو موقوف صرف ريعه على المساجد والخوائك والرباطات والأضرحة وغيرها من الجهات الخسيرية للقيام بمصالحها ودوام عماراتها والصرف على القائمين بإدارتها ، ومنها غير وغيرها من الجهات الخسيرية للقيام بمصالحها ودوام عماراتها والصرف على القائمين بإدارتها ، ومنها غير الموقوف فيصرف ريعه إلى مستحقيه ، والرزق التي من هدذا النوع تخل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجم الرزق التي من عهدذا النوع تخل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجم الرزق التي من عهدذا النوع تخل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجم الرزق التي من عامل من واضعي البد عليها .

وغيرها ، وأضاف ذلك كلُّه مُلحاص السلطان ، و بالغ السلطان في إقامة الحُرْمة في أيَّام الَعْرْضِ ، وَعَرَّفِ الأمير أَرْغُونِ النائبِ وأكابِر الأمراء أنَّه مَنْ ردٌّ مِثالًا أو تضرُّر أو شكا ضُرِب وحُيس وقُطِع خُبْزُه ، وأَن أحدًا من الأمراء لا يتكلِّم مع السلطان فى أمر جندى ولا مملوك، فلم يتجاسر أحدُّ يُخالف ما رَسَمَ به؛ وغُبِن في هذا الرَّوْك أكثرُ الأجناد، فإنَّهم أخذوا إفطاعا دون الإقطاع الذي كان معهم، وقصَّد الأمراء التحدث في ذلك مع السلطان ، فنهاهم أَرْغُون النائب عن ذلك ، فقدّر الله تعالى أَنَّ الملك الناصر نزَل إلى بُرُكُة الجميع لصَّيْد الكُّرْيُّى على العادة ، وجلس في البستان المنصوري الذي كان هناك ليستريح، فدخَل بعضُ المَرَقُدُّارَيَّة يقال له عُزَيْرُ وكان من عادته يَهْزِل قُدَّام السلطان ليُضْحِكه ، فأخَذ المَرْقَدَار يَهْزِل و يَمْزَح و يتمسخر قُدَّام السلطان والأمراءُ جلوسُ، وهناك سافية فَيَادَى في الْمَزْل لشُّؤْم بَخْيَه إلى أن قال : وجدتُ جنديًّا من جند الرَّوك الناصريّ وهو راكبُ إكْديشًا ، ونُحْرُجُه وغُلاَتُه و رُغُهُ على كَيْفه ، وأراد أن يُتِم الكلام، فآشتد غضبُ السلطان، فصاح في الماليك: عَرُّوه ثيابَه ، ففي الحال خُلِعت عنه الثَّياب، ورُبِط مع قواديسالساقية، وضُرِبت الأبقار حتى أسرعت في الدورَان ، فصار عُنَ يز المذكور تارةً ينْغَمس في الماء وتارةً يظهر وهو يستغيث وقد عاين الموت، والسلطان يزداد غضَبًا ولم يَجْسُر أحدُّ من الأمراء أن يَشْفَع فيه حتى مضى نحو ساعتين وأنقطع حسُّه، فتقدُّم الأمير طُغَاى الناصري والأميرةُطُلُو بُعَا الفخري الناصري وقالا: ياخَونْد، هذا المسكين لميرد إلا أن يُضْحك

<sup>(</sup>١) هي بُدَاتها بركة الحجاج . راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ .ن الجزء الخامس من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>۲) الكركى : طائر يقرب من الوز أبتر الذنب رمادى اللون فى خده لمعات سود فليسل اللحم صلب العظم يأوى إلى المماء أحيانا والجمع كراكى .
 (٣) المرتدازية ، وظيفة ، ن يتصدّى لحدمة ما يحسوز المطبخ وحفظه ، سمى بذلك لكثرة معاطاته لمرق الطعام عند رفع الحوان . (صبح الأعشى ص ٧٠٤ ج ٥) .
 (٤) فى الأصلين : «قطلو بك» ، وتصحيحه عن الدرر الكامنة والسلوك وآن إياس والمنهل الصافى وتاريخ سلاطين الهماليك .

السبلطان ويُعلَيِّب خاطره، ولم يُرِدْ غير ذلك، في زالا به حتى أُخرج الرجل وقد أَشْفَى على الموت، و رَسَم بنفيه من الديار المصريّة، فعند ذلك حَمِد الله تعالى الأمراء على سنكوتهم وَتَرْكهم الشفاعة في تغيير مِثالات الأجناد . إنتهى أمرُ الرَّوْك وما شعلّق به .

وفى محرّم سنة ستّ عشرة وسبعائة و رد الخبر على السلطان بموت خَرْبَنْدَا مَلِك التّار وجلوس ولده بُوسعيد فى المُلك بعده . ثم أفرج الملك الناصر عن الأمير بَكْتَمُر الحُسامِيّ الحاجب وخلّع عليه يوم الحيس ثالث عشر شوّال من السنة المذكورة بنيابة صَفَد، وأنعم عليه بمائتى ألف درهم . ثم نقل السلطان فى السنة أيضا الأميركراى المنصوريّ وسُنقُر الكالى الحاجب من سجن الكرك إلى البُرْج بقلعة الحبل فسُجنا بها .

ثمّ بدا له زيارة القُدس الشريف، ونزل السلطان بعد أيام في يوم الحميس رابع جُمادَى الأولى من سنة سبع عشرة وسبعائة ، [ وسار ] ومعه حمسون أميرا ، وكريمُ الدين الكبير ناظر الحواص وفر الدين ناظر الحيش، وعلاء الدين [ على بن أحمد بن سعيد ] بن الأثير كاتب السَّر، بعد ما فَرَق في كلّ واحد فَرَسًا مُسْرَجًا وَهِينًا، وبمضهم ثلاث هُجُن، وكتب إلى الأمير تنتيز نائب الشام أن يلقاه بالإقامات لزيارة القُدس، فتوجّه إلى القُدس وزاره، ثم توجّه إلى الكرّك ودخله وأفرج عن جماعة، ثم عاد إلى الديار المصرية فدخلها في رابع عشر جُمادَى الآخرة ، فكانت غَيْبته عن مصر أربعين يومًا .

<sup>(</sup>۱) فى تغيير مثالات الأجناد ، المقصود هنا الأو راق التي كان يعطيها السلطان إلى الجند مبينا بها مقدار الأطيانالتي كانت تمنح إقطاعا لهم و بيان النواحى الكائنة بها تلك الأطيان . (٢) فى الدرر الكامنة نقلا عزر الصفدى : « الناس يقولون : أبو سعيد بلفظ الكنية ، لكن الذى ظهر لى أنه علم ليس فى أوله ألف ، فإنى وأيته كذلك فى المكاتبات التى كانت ترد منه إلى الناصر هكذا : بوسعيد » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك · (٤) ريادة عما تقدم ذكره في ص ١٧٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة · (٥) الإقامات هي ما ينزل فيها المسافر من الخيام ولوازمها وما يتبعها من أمتعة السفر ·

ثمّ بعد مجىء السلطان وصل إلى القاهرة الأميرُ علاء الدين مُغُلَطاًى الجَمالى ، والأمير بهادُر آص ، والأمير بِيبَرْس الدَّوادار ، وهؤلاء الذين أفرج عنهم من حَبْس الكَّرك ، وخَلع السلطان عليهم وأنعم على بهادُر بإمرة فى دِمَشْق، ولَزِم بِيبَرْس داره، ثم أنعم عليه بإمرةٍ وتقدمة ألف على عادته أوّلًا .

ثم عزّل السلطان الأمير بَكْتَمُر الحُسامِيّ الحاجب عن نيا بة صَفَد في أول سنة ثماني عشرة وسبعائة وقدم القاهرة وأنع عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر وفي هذه السنة تجهّز السلطان لركوب المَيْدَان ، وفرق الحيل على جميع الأمراء ، وآستجد ركوب الأوجاقية بكوافي زَرْكش على صفة الطاسات وهم الحَفْتاوات ، وفيها آبتدأ السلطان بهدم المطبخ وهدم الحوائج خاناه والطشتخاناه وجامع القلعة القديم ، وأخلط الجميع و بناه الجامع الناصرى الذي هو بالقلعة الآن فجاء من أحسن المباني ، وتجدد

(۱) المقصود هذا الميدان الناصرى الذى أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون على النيل. ومكانه اليوم أوض القصر العالى المشهورة بجاردن ستى ، في شمالى مستشفى قصر العبى بالقاهرة ، وسيأتى التعليق على هذا الميدان في هذا الجزء . (۲) الجفتاوات ، جميع جفتة ، وهما آثنان من أو شاقية إصطبل السلطان قريبان في السن ، عليها قباءان أصدفوان من حرير بطراز من زوكش ، وعلى رأسيها قبتان من زركش وتحقيها فرسان أشهان برقبتين وعدة نظيير ما السلطان واكب به ، كأنهما معدان لأن يركبهما ، يركبان أمامه في أوقات مخصوصة كالركوب للعب الكرة في الميدان الكبير ونحو ذلك ، (سبح الأعشى ج ع ص ۸) . (۲) الجامع الناصرى ، هدذا الجامع ذكره المقريزى في خططه ياسم جامع الفلمة (ص ه ۲ ۳ ج ۲) فقال : إن هدذا الجامع بقلمة الجبل ، أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۸ ۱ ۷ ه وكان في مكانه جامع قديم والمطبخ السلطاني ونحازن الأدوات والمفروشات فهدم الجبع وأدخلها في هذا الجامع ، والفاهر أن عارة الجامع لم ترق في نظر الملك الناصر أخر به في سنة ٥ ۲ ٧ ه في مناهاى وهو أنه و وثاء هذا البناء ، يضاف إلى ذلك ما ورد في كتاب تاريخ سلاطين الميالك لإبراهيم بن مغلطاى وهو أنه في أول ومضان سنة ٢ ٧ ٧ ه هعلى في جامع القلمة عند فراغه وتكنه وتجديده .

وأقول: إن الملك الناصر قدا حتفظ بناريخ تأسيس الجامع، وهو سنة ٧١٨ ه كما هو منموش على بابه البحرى، وأن هذا الجامع لا يزال موجودا ومشرفا على الحوش الذي فيه جامع محمد على باشا بالقلمة، الا أنه معطل من العسلاة بسبب عدم الصرف عليه و إهماله مدّة طو يلة حتى تخرّب معظمه و وقد قامت إدارة حفظ الآثار العربية بإصلاح وترميم هدذا الجامع فأعادت بناء القبة الكبيرة التي بالإيوان الشرق وأصلحت منارته وسقفه، وهي توالى عملية الإصلاح حتى تتم عمارته لإقامة الشعائر الدينية بفضل الله .

أيضا في هذه السنة بدِمَشْق ثلاثة جوامع : جامع الأمير تَنْكُرُ المشهور به ، وجامع الأمير تَنْكُرُ المشهور به ، وجامع كريم الدين ، وجامع شمس الدين غبريال ، ثم حج في هذه السنة أميرُ الحاج الأمير مُغْلَطاى الجَمَالَة ، وقرَّ مُعْيَضَة وقَدِم مُغْلَطاى المذكور بُرَمَيْثَة ، وقرَّ مُعْيَضَة وقَدِم مُغْلَطاى المذكور بُرَمَيْثَة مقيَّدًا إلى القاهرة ،

و في سنة تسع عشرة وسبعائة آستجد السلطان القيام فوق الكرسي الأمير مال الدين آقوش الأشرق نائب الكرك الذي أفرج عنه السلطان في السنة الماضية، وكذلك الأمير بَحْتَمُر البوبكي السّلاح دار، فكانا إذا دخلا عليه قام لها، وكان آقوش نائب الكرك يتقدّم على البُو بكرى عند تقبيل يد السلطان ، فعتب الأمراء على البُو بكرى السلطان عن تقديم نائب الكرك عليه، فقال : البُو بكرى ألسلطان عن تقديم نائب الكرك عليه، فقال : لأنه أكبر منك في المنزلة، فاستغرب الأمراء ذلك وكشفوا عنه ، فوجدوا نائب الكرك تأمّر في أيام الملك المنصور قلاوون [ إمرة ] عشرة، وجعله أشتادار آبنه الأشرف خليل في سنة نحس وثمانين وستمائة ، ووجدوا البُو بكرى تأمّر في سنة تسعين وستمائة فسكتوا الأمراء عند ذلك ، وعلموا أن السلطان يَسِير على القواعد القديمة وأنه أعرف منهم بمنازل الأمراء وغيرها .

<sup>(</sup>۱) هو تنكر بن عبد الله الناصرى الأمير بدر الدين · توفى سنة ۷۶۱ هـ (عن المنهل الصافى والدرر ۱۵ الكامنة ) · (۲) هو عبد الكريم بن هبة ألله بن السديد كريم الدين أبو الفضائل القبطى المصرى وكمل الناصر ومدير الدولة الناصر به · توفى سنة ۲۶ ( عن الدر رالكامنة والمنهل الصافى ) ·

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن صنيعة القبطى الوزير شمس الدين غبر بال كاتب الخزانة في أيام لاجين، ثم أسلم سنة ١٠٧ه، ثم ولى نظر الدواوين بدمشق في سنة ١١٧ ه فدام فيها إلى سنة ١٩٧٣ . توفى في شوال سنة ١٩٣٤ ه (عن الدر رالكامنة ) . (٤) هو رميئة أسد الدين أبو عراضة بن أبي نمى محمد بن أبي سعد حسن بن على بن قتادة (عن الدر رالكامنة ) . (٥) هو حميضة بن أبي نمى محمد بن أبي سعد حسن بن على بن قتادة (عن الدر رالكامنة ) . (٦) في تاريخ سلاطين الماليك والدر والكامنة : « بكتمر الأبو بكرى » . (٧) زيادة عن السلوك .

وفيها آهتم السلطان لحركة السفر إلىالحجاز الشريف، وتِقدّم كريم الدين الكبير ناظر الخواص إلى الإسكندرية لعمل الثَّياب الحرير يرسم كسوة الكعبة ، وبينا السلطان في ذلك وصلت تقدمةُ الأميرَ تُنكِز نائب الشام؛ وفيها الخيل والهُجُن بأَكُوار ذهب وسلاسل ذهب وفضَّة ومقاود حربر، وكانت عدَّة كثيرة بطول الشرح في ذكرها . ثم أيضا وصلت تَقدمة الملك المؤيّد عماد الدين إسماعيل صاحب حَماة ، وهي أيضا تشتمل على أشياء كثيرة، وتَوَلَّى كريم الدين تجهيز مايحتاج إليه السلطان من كلُّ شيء حتى إنه عمَل له عدَّةَ قُدُور من ذهب وفضَّة [ونُحاسُ] تُعمَّل على البَخاتي " ويُطْبَخ فيها للسلطان، وأحضر الحَوَلة لعمل مَياقل ورياحين فيأحواض خشب تُحْمَل على الجمال فتسعر من روعة فيها وتُسْقَ بالماء، ويُحْصَد منها ما تدعو الحاجة إليه أولا بأولَ، فتهيأ من البقل والكُرَّاث والكُسْبُرة والنعناع وأنواع المشمومات والرَّيْعان شيء كثير، ورتَّب لهما الخَوَلة لتعاهدها بالسقية وغيرها، وجُهِّزت الأفران وصُنَّاع الكُماج والحُبُن المَقْلي وغيره . وكُتبت أوراق عليق السلطان والأمراء الذين معم وعدّتهم آثنان وخمسون أميرا ، لكل أمير ما بين مائة عَليقة ، [ ف كُلُّ يوم ] إلى خمسن عليقة إلى عشر بن عليقة ، وكانت جملةُ العليق في مدّة سفر السلطان ذَها با و إِيابًا مَائَةً أَلْف أَرْدَبُ وثلاثين أَلْف إِرْدَب [من الشُّعَيْر ] وَحَمَل تَنْكُرَ من دَمَشق خمسمائة حمل على الجمال ما بين حَلَّوى وسكر وفواكه ومائة وثمانين عمل حبّ رُمّان وَلَوْزٍ ، وما يُعتاج إليه من أصناف الطبخ، وجهَّز كريم الدين الكبير من الإوزَّ ألف طائر، ومن الدَّجاج ثلاثة آلاف طائر، وأشياء كثيرة من ذلك .

<sup>(</sup>۱) أكوار، جمع كور، وهو الرحل. (۲) زيادة عن السلوك. (۳) الكاج:

خبز غير مخر يصنع من الدقيق الأبيض الخالص، يخبز في الرماد (عن قاموس استينجاس) .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن السلوك .

وعين السلطان للإقامة بديار مصر الأمير أرْعُون الناصرى النائب ومصه الأمير أيتم المحمدي وغيره ، ثم قدم الملك المؤيد صاحب حماة إلى القاهرة ليتوجه في ركاب السلطان إلى الجاز، وسافر الخميل على العادة في ثامن عشر شؤال مع الأمير سيف الدين طُرْجى أمير مجلس، وركب السلطان من قلعة الجبل في أول ذى القعدة، وسار من بركة الجبلج في سادس ذى القعدة وصحبته المؤيد صاحب حماة والأمراء وقاضى القضاة بدر الدين بن جَماعة الشافى وغالب أرباب الدولة، وسار حتى وصل مكة المشرفة بتواضع زائد بحيث إن السلطان قال للا مير جنكي بن البابا: لا زلت أعظم نفسي إلى أن رأيت الكعبة المشرفة وذكت بوس الناس الأرض لى، فدخلت في قلبي مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى سجدت بنه تعالى . وكان السلطان لما دخل في قلبي مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى سجدت بنه تعالى . وكان السلطان لما دخل مكة حسن له قاضى الفضاة بدر الدين بن جَماعة أن يطوف بالبيت را بجا كما فعل النبي صلى الله وسلم ، والله لا طفت إلا كما يطوف الناس! ومنع الحجاب من مَنْع الناس أن يطوفوا معه ، وصار وا يُزاحمونه وهو يزاحهم كواحد منهم في مدة طوافه ، يطوفوا معه ، وصار وا يُزاحمونه وهو يزاحهم كواحد منهم في مدة طوافه ، يطوفوا معه ، وصار وا يُزاحمونه وهو يزاحهم كواحد منهم في مدة طوافه ، وقت الأسود ،

قلتُ : وهذه حجّةُ الملك الناصر الثانية . ولما كان الملك الناصر بمكة بلغه أن جماعة من المُغُل ممّن حجّ في هذه السنة قد آختفي خوفا منه فأحضرهم السلطان وأنعم عليهم و بالغ في إكرامهم . وغَسَل السلطان الكعبة بيده وصار يأخذ أزُر إحرام الجُمَّاح ويَغْسِلها لهم في داخل البيت بنفسه ، ثم يدفعها لهم ، وكثر الدعاء له . وأبطل سائر المكوس من الحرمين الشريفين ، وعَوْض أميرَ في مكة والمدينة عنها إقطاعات بمصر والشام ، وأحسن إلى أهل الحرمين ، وأكثر من الصدقات .

(١) فى الأصلين : «طرغى» بالغين المعجمة ، • وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك وتاريخ ابن إياس • وفي هذه السنة مهد السلطان ماكان في عَقبة أَيلة من الصخور ، ووسّع طريقها ، حتى أمكن سلوكها بغير مَشَقّة ، وأنفق على ذلك بُحَلّا مستكثرة ، وآتفق لكريم الدين الكبير ناظر الخاصة أمر غريب بمكة فيه موعظة ، وهو أن السلطان بالغ في تواضعه في هذه الحجة للغاية ، فلما أخرجت الكسوة لتُعْمَل على البيت صَعِد كريم الدين المذكور إلى أعلى الكعبة بعد ما صلى بجوفها ، ثم جلس على العتبة ينظر في الخياطين ، فأنكر الناس استعلاء معلى الطائفين ، فبعث الله عليه وهو جالس نُعاسًا سقط منه على رأسه من عُلُو البيت فلو لم يتداركوه مَنْ تحته لهَلك ، وصرَح الناس في الطواف صَرْحة عظيمة تعجبًا من ظهور قدرة الله تعالى في إذلال المتكبرين!

وفهذه السَّفْرة أيضا أجرى السلطان الماء لخُلَيْص وكان آنقطع من مدة سنين ، والتي السلطان في هذه السَّفْرة جميع العُربان وملوكها من بنى مَهْدِى وأمرائها وشطى وأخاه عَسَّافا وأولاده وأشراف مكة من الأمراء وغيرهم ، وأشراف المدينة ويَنْبع وغيرهم ، وعَرَب خُلَيْص و بنى لأم وعُربان حَوْران وأولاد مُهَنَّا : موسى وسليان وفياضًا وأحمد وغيرهم ، ولم يتفق آجتاعهم عند ملك غيره ، وأنهم عليهم بإقطاعات وصلات وتدلَّلُوا على السلطان ، حتى إن موسى بن مُهَناكان له ولدَّصغير فقام في بعض

<sup>(</sup>۱) خليص: حصن بين مكة والمدينة (عن معجم البلدان لياقوت) . (۲) بنو مهدى: بطن من بنى طريف من جذام من القحطانية ، منازلم بالبلقا، من بلاد الشام ، وهم يعلون كثيرة وأفحاذ منسمة (عن نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندى) . (٣) هو شعلى بن عتبسة (كافى صبح الأعثى وها، ش الدر الكامنة) . وفى أصل الدرر: «ابن عبية» . وفى المنهل الصافى: « ابن عبيد » . وهو أمير آل عقبة عرب البلقا، والكك إلى تحوم الحجاز . توفى ليسلة عبد الأضمى سنة ١٤٨ ه (عن المصادر المتقسدة) . (٤) بنولام: من آل ربيعة من عرب الشام (عن شرح القاموس) . (٥) راجع الحاشية رقم ١ ش ٣٣ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٢) فى الأصلين: « عيسى » والتصحيح عن السلوك والدر والكامنة .

الأيام ومِدّ يدَه إلى لْحَيَة السلطان وقال له : يا أبا على بحياة هذه اللحية ومَسَك منها شَعَرات إلَّا ماأعطيتني الصَّبْعَة الفلانية إنعامًا على ، فَصَرخ فيه فخُرالدين ناظر الجيش وقال له: شل يدَك ، قطع الله يدك! تَمَدُ يَدَك إلى السلطان، فتبسّم له السلطان وقال : هذه عادةُ العرب، إذا قصدوا كبيرًا في شيء فيكون عظمته عندهم مسك لحيته، يريد أنه آستجار بذلك المَسَّ، فهو سُنَّةً عندهم؛ فَغَضِب الفخر فاظر الجيش وقام وهو يقول: إنَّ هؤلاء مناحيس وستتهم أنحس. ثم عاد السلطان بعد أن قَضي مناسكه إلى جهة الديار المصرية في يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة عشرين وسبعائة بعد أن نَحَرِج الأمراء إلى لقائه ببركة الجُمَّاج، وركب الساعان بعد آنقضاء السَّماط في موكب عظيم، وقد خرج الناس لرؤيته وسار حتى طلَم القلمة، فكان يومًا مشهودا، وزُيِّنت القاهرة ومصر زينةً عظيمة لقدومه، وكثُرت التهاني وأرباب الملاهي من الطبول والزمور ، وجلَس السلطان على تخت ألملك وخَلَع على الأمراء وألبس كريم الدين الكبير أطلسين ، ولم يُّنفق ذلك لمتمِّم قبله . ثم خَلَع السلطان على الملك المؤيد إسماعيل صاحب حَمَاة وأركب بشعار السلطنة من المدرسة المنصورية ببين القصرين ، وحَمَل وراءَه الأمير قِجْلِيس السِّلاح دار السِّلاح، وحَمَل الأمير أَجْماى الدوادار الذواة، وركب معه الأمير بيبرش الأحمدي أمير جاندار والأمير طَيْبَرْس، وسار بالناشية والعصائب وسائر دَسْت السلطنة وهم بالخسلَع مصه إلى أن طلّع إلى القلصة ، فكان عِدَّةُ تشاريف من سار معمه مائةً وثلاثين تشريفًا فيها ثلاثة عشر أطلس والبقية كَنْجَى وَعَمَل الدار وطَرد وحش، وقبَّــل الأرض وجلس على ميمنة

 <sup>(</sup>١) وأجع الحاشية رقم ٣ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (١) وهى راية عظيمة من حريراً صفر مطاقرة و بالذهب عليها ألقاب السلطان وآسمه (عن صبح الأعشىج ٤ ص ٨).
 (٣) الكنجى (القطنى) : نسيج من الحرير والقطن ، كان يصنع بادئ أمره فى مدينة كنجة (چنزة) من إظيم أوان (عن دونك) ، و راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

السلطان ولقبه السلطان بالملك المؤيد وسافر من يومه بعد ما جهزه السلطان بسائر ما يحتاج إليه ، ثم أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء المحبوسين، وعدّتُهم ازيد من عشرة نفر ، ثم ندّب السلطان الأمير بيبرس الأحمدى الحاجب وطائفة من الأجناد إلى مكة ليُقيم بها بدل الأمير آق سُنقُر شاد العائر خوفاً من هجوم الشريف حمّضة على مكة .

وفى هذه السنة أبطل السلطان مكس الملح بالقاهرة وأعمالها فأييم الإردّب الملح بثلاثة دراهم بعد ماكان بعشرة دراهم . ثمّ أذن السلطان للأمير أرّغُون النائب في الج فحج ، وعاد في سنة إحدى وعشرين بعد أن متى من مكة إلى عَرفات على قدميه تواضعاً . ثم أخرج السلطان الأمير شرف الدين حسين بن جَنْدَر إلى الشام على إفطاع الأمير جُو بان، ونقيل جُو بان على إمرة بديار مصر ، وسبب نفى الأمير حسين أنه لما أنشأ جامعه المعروف بجامع أمير حسين بجوار داره على الخليج

(1) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣ من هذا الجزء . (٢) جامع أمير حسين ، ذكره المقريزى فى خططبه باسم جامع الأمير حسين (ص ٢٠٣ ج ٢) فقال : إن الذي أنشأه هو الأمير حسين بن أب يكر بن إسماعيل بن جندر بك الروى على قطعة من بستان بجوار غيط العدة ، ولما مات سنة ٢٧٩ ه دفن بهذا الجامع ، ولم يذكر المقريزى تاريخ إنشائه ، وبالمعاينة تبين لى أنه أنشى في سنة ٢١٩ ه كا هو مين في قوح من الرخام مثبت في النجو يف العسلوى لباب الجلمع ، وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية بحارة الأمير حسين من جهة ميذان باب الحلق بالقاهرة ، ومئذنته الأمسيلة هنمت لحلل طرأ عليها ثم جددت في سنة ٢٩٨ ه . (٣) دار الأمير حسين ، يستفاد بما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على خوخة الأمير حسين وعلى جامعه وقنطرته : أن السبب الذي حمل هذا الأمير على فتح خوخة في سود القاهرة الغربي مخباه جامعه وقنطرته هو أن يخرج منها من داره التي كانت واقعة خلف الخوخة المذكورة المن بالم جامعه النوبي غربي الخليج المصرى .

و بما أن هذه الخوخة كانت بحارة الوزيرية ومكانها الآن على رأس شارع الاستئناف في الزاوية البحرية الغزيبة لمبنى محكمة الاستئناف الأهلية بميدان باب الخلق بالقاهرة فيتين من ذلك أن دار الأمير حسين كانت بخط درب سعادة وليس لها أثر اليوم .

فى البر الغربي بحكر جَوْهر النّوبي، ثم عَمّر القنطرة وأراد أن يفتح فى سور القاهرة (٢) (٢) خوخة تنتهى إلى حارة الوزيرية، فأذن له السلطان فى فتحها، فحرق بابًا كبيرا وعَمِل عليه وَنْكَه، فسعَى به علم الدين سَنْجَر الحيّاط متولّى القاهرة، وعظم الأمر على السلطان فى فتح هذا الباب المذكور، فرسم بنفيه فى سنة إحدى وعشرين وسبعائة المذكورة.

وفيها وقَع الحريق بالقاهرة [ ومُصر ] فآبندا من يوم السبت خامس عشر (٤) مُمادَى الأولى وَتواتَر إلى سَلْخه، وكان ثمّا آحترق فيه الرَّبْعُ الذي بالشَّوَّا يين من أوقاف

- وبالبحث تبين لى أن هذه الفنطرة أنشئت بعد الجامع أى فى أواخر سنة ٧١٩هـ ؛ وكانت واقعة على الخليج ... المصرى ، ومعروفة كما شاهدتها باسم قنطرة الأمير حسين إلى سسنة ٧٩ ١ م التى تم فيها ردم الجزء الأول من الخليج من جهة قنطرة غمره إلى ميدان باب الخلق ، وفى تلك السنة ردمت القنطرة مع الخليج ، ومكاتبا اليوم فى الزاوية البحرية الغربية بميدان باب الخلق تجاه مدخل حارة الأمير حسين .
- (۲) هذه الخوخة هى الرّ ذكرها المقريزى فى خططه باسم خوخة أمير حسين (ص ۲ بج ۲) فقال:
  إن هذه الخوخة من جملة الوزير ية يخرج منها إلى آنجاء قنطرة الأمير حسين ، فنحها الأمير شرف الدين حسين ابن
  أبى بكر ابن إسماعيل بن جندر بك الرومى حين أنشأ الجامع بحكر جوهرالنوبى والقنطرة على الخليج الكبير .
  وأقول: إن الحوخة باب صغيرضن بوابة كبيرة من الخشب تكون لدار أو وكالة أو فندق أو غير ذلك من
  المبانى ، و يفتح هذا الباب الصغير للاستعال اليومى فى حالة عدم الحاجة إلى فتح البوابة الكبيرة . وأما الخوخة
  هنا فتطلق على كل باب من الأبواب الصغيرة فى سور المدينة أوعلى رأس الدروب والأزقة داخل المدينة .
- وخوخة الأمير حسين هـذه كانت من الأبواب الصغيرة في ســور القاهرة الغربي الذي كان مشرفا
  على الخليج الكبير، وقــد اندثر السور والخوخة . وكانت واقعــة على مدخّل شارع الاستناف في الزاوية
  البحرية الغربية لسراى محكمة الاستناف الأهلية بميدان باب الخلق بالقاهرة، و يقع تجاهها مكان فنطرة
  الأمير حسين وحارة الأمير حسين التي بها جامعه الموجود إلى اليوم . (٣) زيادة عن السلوك .
- (٤) الربع بالشوا بين ، ذكره المقريزى فى خططه باسم سسوق الشوا بين (ص ١٠٠ج٣) فقال : إن هذا السوق أثل سوق وضم بالفاهرة ، وكان يعرف بسوق الشرايحيين الذين بيمون الشرائح أى أحزمة ٥٠ الحبسول وأدوات السروج ، وهو من باب حارة الروم إلى سسوق الحلاو بين ، تزما زال يعسرف بسوق الشرايحيين إلى أن سكن فيه عدّة من بائعى الشواء ، وهو اللحم المشوى فى حدود سنة ٧٠٠ د فزالمت عنسه النسبة إلى الشرايحيين وعرف بالشوابين .

<sup>(</sup>۱) هذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم قنطرة الأهير حسين (ص١٤٧ج٢) فقال : إنها واقعة على الخليج الكبير، عمرها الأمير حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن جندر بك الروى، ويتوصل منها إلحد برالخليج الغربي حيث الجامع الذي أنشأه بحكر النوبي .

4.

البيهَارِسْتان المنصوري وآجتهد الأمراء في طَفْيه، فوقع الحريق في حارة الدَّيْمَ قَريبًا من دَار كريم الدين الكبير، ودَخل الليل وآشتد هبوبُ الرياح فسَرَت النار في عِدّة أماكن، و بعث كريم الدين آبنه عبد الله للسلطان فعزفه، فبَعث السلطان لإطفائه عِدّة كثيرة من الأمراء والمماليك خوفًا على الحواصل السلطانية، فتعاظم الأمر وعجز آق سنقر شاد العائر، والنار تعمل طول نهار الأحد، وخرج النساء مسيّبات و بات الناس على ذلك، وأصبحوا يوم الآثنين والنار تَلفُ ما تمرّ به، والهَدْم واقع في الدور المجاورة الحريق، وخرجت ديج عاصفة المجاورة الحريق، وخرجت ديج عاصفة

صلى تمكلم المقريزى على مسالك القاهرة وشوارعها (ص٣٧٣ ج١) قال: وبعد المسجد الذي يسمى مسجد سام بن نوح يسلك المسار فيجد سوق السراجين و يعرف اليوم بالشوا بين ؟ وفي هسذا السوق على اليمين الحامع الفافرى المعروف بجامع الفكاهيين و جهانيه الزقاق المسلوك منه إلى حارة الديم و يجد على يسرقه الزقاق المسلوك منه إلى حارة الحودرية والفحامين ، بعد ذلك يسلك أمامه إلى ســوق الحلاويين .

أقول: ومن هذا الوصف يتبين أن سوق الشؤابين الذي كان يعرف قديما بسوق الشرايحيين أراسراجين هو بذاته وحدوده الذي كان يعرف إلى سسنة ١٩٣٧م بشارع المقادين إذ كان يمند من سبيل العقادين عند مدخل حارة الروم إلى مدخل شارع خوش قدم على اليمين ومدخل حارة الفحامين على اليسار، هذا هو شارع الشوابين في زمن المقريزي، وأما في زماننا فيطلق شارع الشوابين على سوق الحلاوبين القديم أي على الطريق المتدة بعد شارع العقادين السابق ذكره في المسافة ما بين مدخل شارع خوش قدم و بين مدخل شارع الكحكين .

و بمقتضى المرسوم الصادر في ٣٠ نوفير سنة ١٩٣٧ أصبح شارط النقادين والشوا بين جزءا من شارع المعزلدين الله بقسم الدرب الأحربالقاعرة .

(۱) حارة الديم، ذكر المقريزى فى خططه هــذه الحارة (ص ۸ ج ۲) فقال : إنها عرفت بذلك لنزول الديم، وهم طائفة من الترك الواصلين مع هفتكين الشرابي حين تلديمه إلى مصرومه أولاد مولاه معز الدولة البويهي وجاعة من الديم والأتراك في سنة ٣٦٨ ه فسكنوا بها فعرفت بهم

ولما تنكلم المقريزى على حاوة الأتراك (ص ١٠ ج ٢) قال : إن هذه الحارة نجاه جامع الأزهر، وتعرف اليوم بدرب الأتراك، وكان نافذا إلى حارة الديلم ، وكانت هسله الحارة تارة تذكر قائمة بنفسها وتارة تضاف إلى حارة الديلم ،

أقول : ومن هسذا الوصف ومما ذكره المقريزى في مواضع أخرى عن بعض الأماكن العامة التي أنشئت قديما في حازة الديلم يتين أن هذه الحارة تقع الآن في المنطقة التي تشمل اليوم عدّة طرق منها شارع خوش قسدم وحارة خوش قدم وحارة الحمام وعطفة السباعي وشارع الكعكيين ودرب لوليه وشارع حمام المصبغة بقسم الدرب الأحر بمدينة القاهرة .

القت النخيل وغرقت المراكب وتَشَرّت النار، فا شكّ الناس [ف] أن القيامة قد قامت، وعظم شَرَ النّبران وصارت تُسقيط الأماكن البعيدة، غرج الناس وتعلقوا بالموادن وآجتمعوا في الجوامع والزوايا وضعوا بالدعاء والتضرّع إلى الله تعالى، وصعد السلطان إلى أعلى القصر فهاله ما شاهده، وأصبح الناس في يوم الثلاثاء، في أسو إحل، فتزل أرغون النائب بسائر الأمراء وجميع من في القلعة، و جَمع أهل القاهرة ونقل الماء على جمال الأمراء، ثم لحقه الأمير بَكْتُمُر الساقي بالجال السلطانية، ومنعت أبواب القاهرة الآيغرج منها سقّاء، ونقلت المياه من المدارس والحمّامات والآبار، وجُمِعت سائر البنائين والنجارين فهُدمت الدور من أسفلها، والنار تحرّف في سقوفها وعمل الأمراء الألوف، وعدّتهم أربعة وعشرون أميرًا بانفسهم في طَفى الحريق ومعهم مُضافوهم من أمراء الطبلخاناه والعشرات، وتناولوا الماء بالقرب الحريق ومعهم مُضافوهم من أمراء الطبلخاناه والعشرات، وتناولوا الماء بالقرب من السقائين بحيث صار من باب زّويلة إلى حارة الروم بَحُرًا، فكان يومًا لم يُرأشنهُ منه بحيث إنه لم يبق أحد إلا وهو في شُغل، ووقف الأمير أرغون النائب و بَكتَمُر منه الساق حتى نُقلت الحواصل السلطانية من بيت كريم الدين ناظر الخاص إلى بيت الساق حتى نُقلت الحواصل السلطانية من بيت كريم الدين ناظر الخاص إلى بيت

<sup>(</sup>۱) ير يد المآذن . (۲) باب زويلة ، راجع الحاشية رقم ه ص ٤ من الجزء النامن مد هذه الطبعة . (۳) حارة الروم ، ذكرها المقريزى فى خططه (ص ٨ ج ٢) فقال : واختطت ه ١ الروم حارتين وهما حارة الروم ، وحارة الروم الجوائية ؛ وتعرف الأولى بحارة الروم السفلى والنائية بحارة الروم العليا ، وأنه فى سنة ٩٩٩ ه أمر الخليفة الحاكم بأمر الله بهدم حارة الروم فهدمت ونهبت ، وما ذكره المقريزى فى مواضع أخرى من خططه هن بعض الأماكن العامة التى أنشئت قديما في حارة الروم يعين أن المقصود هنا هو حارة الروم السفلى القريبة من باب زويلة ، وكانت تشفل فديما المنطقة التى يخترقها يعين أن المقصود هنا هو حارة الروم وعطفة الذهبي وعطفة الألايل وعطفة الترى وعطفة الروم وعطفة . ٢ الأمير تا درس وحارة السوق وحارة الجامع وعطفة بربارة وعطفة البطريق بقسم الدرب الأحر بالقاهرة . (٤) فى أحد الأصلين : « حتى نقلت الحوائص السلطائية » .

ولده عَلَم الدين عبد الله بدرب الرصاصى ، وهُدِم لأجل نَقْل الحواصل سبع عشرة دارا ، و مَصَدت النار وعاد الأمراء ، فوقَع الصّياحُ في ليسلة الأربعاء بحريق آخر وقع برَبع الملك الظاهر بيبَرش خارج باب زويلة و بقيسارية الفقراء ، وهبت الرياح مع ذلك فركبت الحجّاب والوالى فعَملوا في طَفْيها عملًا إلى بعد ظهر يوم الأربعاء ، وهدموا دورًا كثيرة ، فاكاد أن تَفْرُغ الأمراء من إطفاء رَبع الملك الظاهر ، حتى وقعت النار في بيت الأمير سـتر بخُطّ بين القصرين ، وإذا بالنار آبتدأت من

(١) درب الرصاصي، ذكره المقريزي في خططه (ص ٤١ ج٢) فقال: إنه بحارة الديلم، كان يعرف بحكر الأمير سيف الدين حسين من أبي الهيجاء صهر بني رزيك من وزراء الدولة الفاطمية ، ثم عرف بحكر تاج الملك بدران أبن الأمير المذكور، ثم عرف بحكر الأمير عن الدين أبيك الرصاصي . وبالبحث تبين ليأن درب الرصاصي هو الذي يعرف اليوم بحارة الحمام المتفرعة من حارة خوش قدم بقسم الدرب الأحر بالقاهرة. وقد لاحظاً أن مصلحة التنظيم أطلقت آمم درب الرصاصي على زفاق بحارة قصر الشوك بقسم الجمالية ، وتعذه النسمية خطأ ، لأنها لا تتفق مع المكان الأصلي لهذا الدرب. (٢) في السلوك : «ست عشرة (٣) ربع الفااهر، ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على المدرسة الظاهرية (ص ٣٧٨ ج ٢) فقال : إن هذا الربع خارج باب زو يلة فيا بين باب زويلة وباب القرج ، ويعرف ذلك الخط به فيقال خط تحت الربع، وكان ربعا كبيرا يشتمل على مائة وعشر بن بينا ، ولكنه خوب منه عدّة دور في هرين سنة ٧٢١ ه ولم تعمر ، وتحته حوانيت من أجل الأسواق ، وللناس في سكناها رغبة عظيمة . وبالبحث تبين لى أن هـــذا الربع مكانه اليوم بجموعة المبانى الواقعة تجاء تكية وزاوية الشيخ إبراهم الكلشني بشارع تحت الربع بالقاهرة . و إلى هذا الربع ينسب الشارع المذكور . النقــرا.، ذكرها المقريزى فى خططــه ( ص ٩١ ج ٢ ) فقال : إنها واقعــة خارج باب زويلة بخط تحت الربع؛ ولما تكلم على كنيسة الزهرى ذكر في (ص ١٤ه ج ٢ ) أنه في سنة ٧٢١ هـ وقع الحريق فى ربع الظاهر خارج بآب زو يلة ، وكان يشتمل على مائة وعشرين بينا وتحته قيسارية تعسرف بقيسارية الفقراء، ومن هــذا ينبين أن القيسارية المذكورة كانت تحت ربع الظاهم بشارع تحت الربع بالقاهرة. وربع الظاهر علقنا عليه في الحاشية السابقة .

(ه) بيت الأمير سلار، سبق النعليق عليسه بأسم دار الأمير سلار فى الحاشسية رفم ٢ ص ١٩ من هذا الجزء . (٦) خط بين القصرين، يستفاد ما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على خط بين القصرين (ص ٢٨ ج ٢) وعلى مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) أن خط بين القصرين كان فى أيام المدولة الفاطمية فضاء كبيرا و براحا واسعا يقف فيسه عشرة آلاف من العسكر ما بين فارس وراجل في والقصران هما مكان سكنى الخليفة الفاطمى ، أحدهما شرقى وهو القصر المكبير، والمنانى غربى وهو القصر المدولة الفاطمية حن

أصل الباده أبي المناعد من الأرض زيادة على مائة ذراع بذراع العمل، ورأوا فيه نِفطًا قد مُحمِل فيه فَتِيلةٌ كبيرة، فما زالوا بالنارحي أُطْفِئتُ من غير أن يكون لها أثر كبير، فنُودي أن يُعمل بجانب كلّ حانوت بالقاهرة ومصر زير الودن كبير ملآن ماء، ثم في ليلة الخميس وقع الحريق بحارة الروم وبموضع آخر خارج القاهرة، وتمادى الحال على ذلك لا يخلو وقوع الحريق بالقاهرة ومصر، فشاع بين الناس أنّ الحريق من جهسة النصاري لمَل أبكاهم هذم الكالس ، ثم وقع الحريق في عدة مساجد وجوامع ودور، إلى أن كان ليلة الجمعة حادى عشرينه قيض على راهبين حرباً من المدرسة الكهارية بالقاهرة وقد أرميا الناربها ، فأحضرا إلى الأمير علم الدين سَنجر المدرسة الكهارية القاهرة وقد أرميا الناربها ، فأحضرا إلى الأمير علم الدين سَنجر

 وتغيير معالم القصرين أصبح هذا الفضاء سوقا عاما . وفى عهد الدولة الأيوبية ودولتي الماليك أقيم على معظم البراح المذكور عمــارات عدَّة لا يزال موجودا منهــا جوامع الملك الكامل محمـــد الأيو بي ٢ والسلطان قلاوون، والملك الناصر محمد بن قلاوون، والسلطان برقوق. ولم يبق في هذا الميدان إلا الطريق الضيق الحالى، فعرف بخط بين القصر من . وكان هذا الحط من ضمن الشارع الأعظم الذي يعرف بقصبة القاهرة أوشارع القاهرة ، و يمتد من باب الفتوح إلى باب زويلة ، وكان أكبر شوارع القاهرة وأكثرها عمرانا بالحوانيت والخانات وأشدَها زحاما بالناس. وأقول: إن هذا لا يزال حال هذا الشارع إلى اليوم ، وأما شارع بين القصرين فيقع في المساخة الواقعة الآن بين سبيل عبد الرحن كتخدا القازدغلي المعروف بسبيل بين القصر من من بحرى و بين مدخل شارع القمصانجية الموصل الى خان الخليل من قبل. ومن نحو ما نة سنة عرف هذا الشارع بالنحاسين . وفي سنة ١٩٢١م صدر مرسوم بإعادة تسميته شارع بين القصرين إحياء لذكراه . وفى ٣٠ نوفيرسنة ١٩٣٧م صدر مرسوم يتغيير أسماء الأثنى عشر شارعالتي يتكون منها الطريق الموصل من باب الفتوح الى باب زو يلة بما فيها شارع بين القصرين ، وتسميتها كلها «شارع المعز لدين الله» ، و بذلك آختني اسم بين القصر ين من شوارع مدينة القاهرة . (١) في السلوك: «من أعلى البادهنج» . (٢) البادهنج : منفذ في سطح الدار على هيئة أسطوانة لها فتحة في الجهة الغربية يدخل منها النسيم · (عن قاموس استينجاس وشفاء الغليل) . ﴿ ٣﴾ المدرسة الكهارية ، هذه المدرسة ذكرها المفريزى فى خططه عند الكلام على درب الكهارية (ص ١ ٤ ج ٣) فقال : إن هذا الدرب فيه المدرسة الكهارية بجوار حارة الجودرية المسلوك إليه من الفاحين ، ويتوصل منه إلى المدرسة الشريفية . وبالبحث تبين لى أن المدرسة الكهارية مكانها اليوم الجامع المعروف بجامع الجودري بحارة الجودرية الموصلة إلى المدرسة الشريفية المعروفة الآن بجامع بيبرس الخياط بشارع الجؤدرية بالقاهرة . وجتفاد من الكتابة المنقوشسة على اللوح الرخام المثبت بأعلَى باب هــذا الجــامع أن الذي أنشأه مدرسة هو الملك السعيد محمد بركة خان أبن الملك الظاهر بيبرس في سنة ٧٧٧ هـ وعرفت بالكهارية نسبة الى الدوب الذي أنشئت فيه ·

والى الفاهرة وشَمَّ منهما رائحة الكبريت والزّيت، فأحضرهما من الغد إلى السلطان فأمر بعقو بتهما حتى يعترفا ، فلما نَزَل بهما وجَد العامة قد قبَضت على نَصْراني ، وهو خارجٌ والأثر في يديه مر . جامع الظاهر بالحُسَيْنيَّة ومعه كَفْكَةُ خُرُوقِ وبها نَفْط وَقَطْرَانَ ، وقد وضَعها بجانب المُنْبر، فلما فاح الدُّخَانُ أَنكُوا ووجدوا النَّصْرَانيِّ وهو خارج والأثُرُ في يديه كما ذُكر فعُوقب قبل صاحبيه، فآعترف أنّ جماعة من النصارَى قد أجتمعوا وعَمِلوا النَّفط وفزقوه على جماعة ليدوروا به على المواضع ، ثم عاقب الراهبين فآعترفا بأنهما من دير البَغْل وأنهما اللذان أحرقا سائر الأماكن نكايةً للسلمين بسبب هَدْم الكَنَّائس ، وكان أَمْرُهم أنهم عَمِـــلوا النَّفط وحشَّوْه فى فتائل وعَمِلوها في سهام ورمَوْا بها، فكانت الفَتِيلة إذا خرَجت منالسهم تَقع على مسافة مائة ذراع أو أكثر، فأمر السلطان كريم الدين الكبير يطلب البُتْرَك فطلب و بالغ في إكرامه على عادة القبطية ، وأعلمه كريمُ الدين بمـا وقع فَبَكَى، وقال : هؤلاء ســفهاء، قد عَمِلُوا كَمَا فَمَّل سفهاؤكم بالكائس من غير إذن السلطان، والحُكُّم للسلطان، ثم رَكب بغـلةً وتوجُّه إلى حال سبيله، فكادت الناس أن تقتله، لولا حمَّامة المــاليك له، ثم رَكب كريم الدين من الغد إلى القلعة، فصاحت عليه العوام وأسمعته ما يَكْرُه، فلما طلَّع كريم الدين عرَّف السلطان بمقالة البَّثْرَك وآعتني به، وكان النصاري أقزوا على أربعة عشر راهبًا بَدْر البَّفْل، فقُبض عليهم وعُملت حَفيرة كبيرةً بشارع الصليبة ُ وأُحْرِق فيها أربعة منهم في يوم الجمعة ، وآشتدت العامّة عند ذلك على النصاري ، وأها نوهم وسلبوهم ثيابَهم وألقَوَهم عن الدواب إلى الأرض. ورَكِب السلطان إلى المَيْدان في يوم السبت وقد آجتمع عالم عظيم، وصاحوا: نصرالله الإسلام، انصر دين مجمد بن عبدالله، (1) جامع الظاهر بالحسينية ، راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٦١ من الجزه السابع من هذه العلبعة .

(٢) ديرالبغل؛ هو الذي سبق التعليق عليه باسم ديرالقصير بالحاشسية رقم ١ ص ١٩١ من الجزء

الرأبع من هذه الطبعة .

فلما آستفر السلطان بالمُيْدَان أحضر والى القاهرة نَصْرانيين قد قَبَض علهما فأحرقا خارج المَيْدَان، وخرج كريمُ الدين من الميدان وعليه التشريف، فصاحت به العامة: كم تُحامى للنصارى ! وسبّوه ورموه والمجارة ، فعاد إلى المَيْدَان ، فشق ذلك على السلطان ، واستشار السلطان الأمراء في أمر العامة ، فأشار عليه الأمر جال الدين آقو ش نائب الكرك بَعَزْلِ الكُتَّابِ النصارى، فإن الناس قد أبغضوهم، فلم يُرضِه ذلك، وتقدّم إلى ألمَّاس الحاجب أن يَغُرُج في أربعة أمراء ويضَعَ السيف في العامّة حتى يتنهى إلى باب زَوِيلة ، ويمرَّ كذلك إلى باب النصر ولا يرفع السيفَ عن أحد، وأمَّر والى القاهرة أن يتوجه إلى باب اللَّوق و باب البحر و يَقْبِض على من وجده من العاتمة ويحمله إلى القلمة، وعيّن لذلك أيضا عدّة مماليك فخرجوا من المَيْدان، فبادر كريم الدين وسأل السلطان العفوَ فَقَبِل شَفَاعِته، ورَسَم بالقبض على العامّة من غير قتلهم، وكان الخبرُ بلغ العامّةَ ففرَّت العامَّــة حتى الغِلمان وصار الأميرُ لايجد مَنْ يُرَحِّبــه، وآنتشر ذلك فغُلُقَّت الأسواق بالقاهرة فكانت ساعة لم يمرّ بالناس أبشع منها ، وهي من هَفُوات الملك الناصر. ومرّ الوالي بباب اللُّوق و بولاق و باب البحر وقَبَض على كثير من الكَلَّابُزُيّة وأراذل العامّة بحيث إنه صار كلُّ من رآه أخَذه، وجَفَل الناس من الحوف وعَدُّوا في المراكب إلى بَرّ الجيزة . فلمّا عاد السلطان إلى القلمة لم يَجِــد أحدًا في طريقه، وأحضَر إليه الوالى مَنْ قبَض عليه، وهم نحو المائتين فرسَم السلطان بجماعة منهم للصَّلْب، وأفرد جماعةً للشُّنْق، وجماعةً للتوسيط، وجماعة لقَطْع الأيدى، فصاحوا: ياخَوَنْد، ما يَحِلُّ لك، ما نحنُ الغرما، فرقَّ لهم بَكْتَمُر الساق وقام ومعه الأمراء، وما زالوا به حتى أمر بصَلْب جماعة منهم على الخَشَب من باب زّويلة إلى قلعة الحبل، وأن يُعَلِّقُوا بأيليهم ، ففعُل بهم ذلك وأصبحوا يوم الأحد صفًّ واحدًا من باب

<sup>(</sup>١) الكلابزية: وظيفة من يتولى تربية الكلاب وبيعها (عن لب اللباب) .

زَريلة إلى تحت القلعة، فتوجَّع لهم الناس وكان منهم كثير من بياض الناس ولم تُفتح القاهرة ، وخاف كريم الدين على نفسه ولم يسلك من باب زَويلة وطلع القلعة من خارج السَّور، وإذا بالسلطان قد قدّم الكَلَايزية وأخذ فى قَطْع أيديهم، فكَشَف كريم الدين وأسسه وقبل الأرض وباس رجل السلطان وسأل السلطان العفو عن هؤلاء، فأجابه بمساعدة الأمير بَكْتَمُر، وأمَر بهم فقيِّدوا وأُخرِجوا للعمل فى الحفر بالجيزة، ومات ممن قُطِع [يدُه] رَجُلان وأمَر بحفظ من عُلقٌ على الخشب .

وفي الحال وقع الصوت بحريق أماكن بجوار جامع أحمد آبن طُولُون و بوقُوع الحريق في القلعة وفي بيت بِيَرْس الأحمدي بحارة بهاء الدين قرَاقُوش و بفُنْدق مُرُنْطاى خارج باب البحر فدهش السلطان ، وكان هذا الفُنْدُق برَسَم تُجَار الرَّبِ فعمّت الناركل مافيه ، حتى العُمُد الرُّغام وكانت ستة عشر عمودا ، طول كل عمود ست أذرع بالعمل ، ودوره نحو ذراعين فصارت كلها جيرا ، وتَلِف فيمه لتاجر واحد ما قيمتُه تسمعون ألف درهم ، وقيض فيمه على ثلاثة نصارى ومعهم فتائل النَّفط آعترفوا أنهم فعلوا ذلك ، فلماكان يوم السبت تاسع عشرين بُحادى الأولى المذكور ركب السلطان إلى المَيْدان فوجَد نحو العشرين ألفا من العاتمة في طريقه قد صَبَفُوا نُحُروقًا بالأزرق والأصفر وعَملوا في الأزرق صُلباناً بيضاء و رفعموها قد صَبَفُوا أَمْروقًا بالأزرق والأصفر وعَملوا في الأزرق صُلباناً بيضاء و رفعموها

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) حارة بها و الدين قراقوش ، راجع الحاشية وقم ۷ ص ٣٨ من الجزو الرابع في هــذه الطبعة . (۳) فندق طرنطای ، ذكر المقريزی هــذا الفندق في خططه (ص ٤ ٩ ج ٢) فقال : إنه كان خارج باب البحر ظاهر المقس ، وكان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام ، و يعلوه ربع كبير ، فلما كانت واقعة هدم الكتائس وحريق القاهرة ومصر (مصر القديمــة) في سنة ٢١٧ ه وقع الحريق جذا الفندق فأصبح وقد آحرق جميه .

ر بالبحث عن المكان الذي كان به هذا الفندق بظاهر المقس تبين لى أنه كان واقعا بشارع قنطرة الدكة في نها بنه الفربية عند تلاقيه مشارع توفيق حيث كان النيل يجرى قديما في تلك الجهة قبل أن تظهر الأرض التي عليها بولاق الآن . (٤) في السلوك : « بالأزرق والأخضر » .

على الحَرِيد وصاحوا عليه صَيْحَةً واحْدة : لا دِينَ إلاّ دين الإسلام، نصر الله دينَ عد بن عبد الله ، يا مَلِك الناصريا سُلطانَ الإسلام ، أنصرنا على أهل الكفر ولا تنصُر النصارى، فَحَشَع السلطان والأمراءُ وتوجه إلى المَيدان وقد آشتغل سِرُّه ، ورَكِبت العامة أسوار الميــدُانُ ورفعوا الخُــرُوق الزُّرق وهم يَصــيحون لادينَ إلا دين الإســــلام ، فخاف السلطان الفتنـــةَ ورجَع إلى مُداراتهم وتقـــدم إلى الحاجب أن يخرُّج فيُنادِى مَنْ وجد نَصْرانيًّا فَدُّمُه ومالُّه حلال ، فلم سَمعوا النُّـداء صرخوا صوتا واحدا: نصرك الله ، فأرتجَّت الأرض . ثم نُودِي عَقيبَ ذلك [ بالقاهرة ومصر ] من وجد نَصرانيا بعامة بيضاء حَلَّ دَمُه ، وكُتب مرسوم بلبْس النصارى العائم الزُّرق، وألَّا يركبوا فَرسًّا ولا بغلا ولا يدخلوا الحمَّام إلا بجَرَس فى أعناقهم ، ولا يتزيُّوا بِزِى المسلمين ، هم ونساؤُهم وأولادُهم ، ورَسَم للأمراء بإخراج النصاري من دواو ينهم ودواوين السلطان، وكَتَب مذلك إلى سائر الأعمال. وُغُلِّقت الكَنائس والأَدْيِرة وتجرّأت العـانمة على النصارى حيث وجدوهم ضربوهم وعَرَّوْهُم ، فلم يتجاسر نصرانيًّ أن يخرُج من بيته ، فكان النصراني إذا عَن له أمُ يتزيًّا بزي اليهود فيلبس عِمامةً صفراء يَكْتريها من يهودي ليخرُج في حاجته . وآنفق أنَّ بعض كَتَاب النصاري حضَر إلى يهوديٌّ له عليه مبلغٌ كبير لياخذ منه شيئا، فأمسكه اليهوديُّ وصاح : أنا بالله و بالمسلمين ، فخــاف النصراني وقال له : أبرأتُ ذمُّتك وكتب له خطه بالبراءة وفر . وآحتاج عِدَّةٌ من النصاري إلى إظهارهم الإسلام ، فاسلم السُّنِّي [ آبن سُت بهجة ] الكاتب وغيره، وأعترف بعضُهم على راهب دير

<sup>(</sup>١) فى السلوك : « أسوار المدينة » · (٢) زيادة عن السلوك ·

<sup>(</sup>٣) دير الخندق ، ذكره المقريرى فى خططه (ص ٧٠٥ ج ٢) فقال : إن هـــذا الدير ظاهر. القاهرة من بحريها عمره القائد جوهر عوضا عن دير هدمه فى القاهرة، كان بالقرب من الجامع الأقر. وفى ٢٤ شترال سنة ٢٧٨ه أى فى زمن المنصور قلاورن هدم دير الخندق الذى أنشأه جوهر بمنية الإصبغ التى عرفت فيا بعد بالخندق، ثم جدد هذا الدير بعــد ذلك وعمل كنيسة من كنيستى الخندق .

۲.

الحَنْدَق أنه كان يُنْفِق المال في عمل النَّفط للحريق ومصه أربعة، فأخِذوا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا وسُمِّروا أَن السَّفِ السَّفِي ، وحصلت مفاوضة بين الأمير قُطْلُو بَغَا الفخرى و بين بَكْتَمُر الساقى بسبب كريم الدين [ الكبير ]، لأن بَكْتَمُر كان يعتني به و بالدواوين، وكان الفخرى يَضَع منه .

قلت : ولأجل هــذا راح كريم الدين من الدنيا على أقبح وجه ! وأخرب الله دياره سد ذلك نقليل .

وآستمر الفخرى على رتبته بعد سنين عديدة . قال : وصار مع كلَّ من الأميرين جماعة و بلّغ السلطان ذلك ، وأن الأمراء تترقّب وقوع فِتنة ، وصار السلطان إذا رَكِب إلى الميدان لا يَرى في طريقه أحدًا من العامة لكثرة خوفهم أن يبطش السلطان بهم فلم يُعجبه ذلك، وفادَى بحروج الناس للفُرْجة على المَيْدان ولهم الأمان والأطمئنان فخرجوا على عادتهم ، ثم وقع الحريق بالقاهرة وأشتد أمره إلى أن طُفي ، وسافر كريم الذين الكبير إلى الإسكندرية وشدد على النصارى في لُبُسِهم

ولما تكلم المقريزى على كنيستى الخندق (ص ١٠ ه ج ٢) قال: إنهما ظاهر القاهرة إحداهما على اسم غبريال المسلاك ؛ والأخرى على اسم مرقود يوس وتعسرف باسم الراهب دويس وعنسه ها تين الكنيستين يقير النصارى موتاهم

و بالبحث تبين لى أن دير الخنسدق الذي تجدد كنيسة لا تزال هــذه الكنيسة موجودة إلى اليوم باسم كنيسة دير الملاك البحرى أو دير الملاك مبخائيل في عطفة الدير بشارع الملك بالقاهرة ·

وأما الكنيسة الثانية التي جددها الراهب روبس بعد سنة ٨٠٠ ه فلا تزال موجودة أيضا إلى اليوم باسم دير وكنيسة الأنبا رويس أوكنيسة العسذراء وهي في جوار كنيسة بطسرس باشا غالى بشسارع الملكة نازلى بالقاهرة ٠

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين هنا: «قطلوبك الفخرى» . وتصحيحه عما تقدم ذكره فى الحاشية رقم ٤ ص ٤ هـ
 من هذا الجزء والسلوك .
 (۲) فى الأصلين : «منهم» .
 (٤) يريد به كرم الدين الكبير .
 (٥) فى السلوك وعقد الجمان : « بائتلمة » .

وركوبهم حتى يتقسر بذلك إلى خواطر العامة . ثم تنكّرت المماليك السلطانية على كريم الدين الكبير اتأثّر جوامكهم شهرين ، وتجّعوا يوم الخميس ثامن عشرين صفر قبل الظهر ووقفوا بباب القصر ، وكان السلطان في الحريم ، فلمّا بلّغه ذلك خَشى منهم ، و بعث إليهم بَكْتَمُر الساق فلم يلفتوا إليه ، فخرج السلطان إليهم وقد صاروا نحو ألف وخسيائة ، فعند ما رآهم السلطان سبّهم وأهانهم وأخذ العصاة من مقدم الماليك وضرب بها رموسهم وأكافهم ، وصاح فيهم : إطلعوا مكانكم فعادوا بأجمعهم الماليك وضرب بها رموسهم وأكافهم ، وصاح فيهم : إطلعوا مكانكم فعادوا بأجمعهم إلى الطباق ، وعُدت سلامةُ السلطان في هذه الواقعة من العجائب ، فإنّه خرج إليهم في جماعة يسيرة من الحُدّام ، وهم غَوْغاء لارأس لهم ولا عقلَ ومعهم السّلاح . إنتهى . في جماعة يسيرة من المنائب بعرضهم (أعنى الماليك) فعرضهم في يوم السبت آخر صفر

وأخرج منهم مائة وثمانين إلى البلاد الشاميّة فرّقهم على الأمراء، وأخرَج بعد ذلك بعاعة منهم من الطّباق إلى خرائب التنار بقلعة الجبــل، وضرَب بعضهم بالمقارع هو وغلامه لكونه شرب الخر ضر با مُبرِّحاً مات منه المملوك بعد يومين .

قلت: لا شُلَّت يداه، هذا وأبيك العمل! ثم أنقص السلطان جوامك مَنْ بَقِ من مماليك الطِّباق. ثم أخرج جماعة من خُدَّام الطِّباق الطواشــيَّة (أعنى مقدَّمى الطِّبَاق) وقطع جوامِكَهم وأنزلهم من القلعة لكونهم فرّطوا في تربية الماليك.

<sup>(</sup>۱) خرائب النتار بقلمة الجبل؛ لما تكلم المقريزى في خططه على صفة الفلمة (ص ٢٠٤ ج ٢) قال : وبها مساكن تعرف بخرائب التتركانت قدر حارة ؛ خربها الملك الأشرف برسباى في ذى القمدة صنة ٨٢٨ ه .

و بالبحث عن موقع هـــذه الخرائب من القلعة تبين لى أنها كانت واقعة فى الجهة الشرقيـــة من الحوش الداخلي الكبير الذي فيه تكنات الجيش داخل القلعة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) عارة السلوك : « وضرب واحدا منهم بالمقارع هو وغلامه لكونه شرب الخرفات بعد يومين من ضربه » .

مَ عَيَّر السلطان موضع دار العدل التي أنشاها الملك الظاهر بِيبَرْس وهدمها وجعلها موضع الطبلخاناه الآن، وذلك في شهر رمضان سنة آثنتين وعشرين وسبعائة، ولل عُدِم الموضع المذكور وُجِد في أساسه أربعة تبور، فنيشت فوُجِد بها رم أناس طوال عراض وأحدها مغطّاة بملاءة دَبِيقٍ مُلَوِّنَة، إذا مُسَّ منها شيء تطاير لطول مكنه، وعليهم عُدة القتال وبهم جراحات، وفي وجه أحدهم ضربة سيف بين عينيه عليها قطن، فعندما رُفِع القطن نَبَع الدَّمُ من تحته وشُوهِد الحُرْث كأنة جديد، فنُقلوا الى بين العَرُوسَةين وجُعل عليهم مسجد .

وفى شعبان زوج الملك الناصر آبنته للا مير أبى بكر بن أرْغُون النائب الناصرى"، وتَولّى العقد قاضى القضاة شمس الدين مجمد بن الحريرى" الحنفى" على أربعة آلاف دين ار ثم قدم الملك المؤيّد صاحب حَاة على السلطان بالديار المصريّة وتوجه في خدمة الملك الناصر إلى قوص بالوجه القبلى للصيد ، وعاد السلطان من قُوص إلى جهة القاهرة في أول محرّم سنة ثلاث وعشرين وسبعائة الموافق لرابع عشر طوبة ، ونزل بالجيزة ، وخلّع على الملك المؤيّد خلعة السفر . ثم استدعى السلطان الحريم السطاني إلى برّ الجيزة ، فطرد سائر الناس من الطّرُقات ، وغُلِقت الحوانيت ، ونزلت خوند طُغاى زوجة السلطان وأمَّ ولده آنوك ، والأمير أيْدُغُشُ الأمير آخور كبسير

وثما ذكر يتضح أن دار العدل مكانها اليوم القاعات الواقعة على يسار الداخل من باب العزب المشغولة الآن بمحازن مهمات وملابس الجيش المصرى ، و بحسة ها من الغرب سكة المحجر التي كانت تشرف عليها دار العدل وهذا التحديد ينطبق أيضا على مكان الطبلخاناه .

ماش يَقُود عِنَان فَرَسِها بيده وحولها سائرُ الخُـدَّام مشاة منذ رَكبت من القلعة إلى أن وصلت إلى النيل نَعَدَّتْ في الحَرَّالَة . ثم آستدعَى السلطان الأمير بَكْتَمُر الساق وغيرَه من الأمراء الخماصَّكيَّة وحريمهم وأقام السلطان بالجيزة أيَّاما إلى أن عاد إلى القلعة في خامس عشره ، وقد توعك كريم الدين الكبير . ثم قَدم الحاجُّ في سادس عشرين المحرّم . ثم عُوفي كريم الدين فخلَع السلطان عليــه خلْعة أطلس بطّرز زَرْكُشْ وَكُلْفَتَاهَ زَرْكُشُ وِحِياصة ذهب فاستعظم الناس ذلك، و بأَلَغ السلطان فيالإنعام على الحكاء، ثم بعد أيام قبض السلطان على كريم الدين المذكور في يوم الخميس رابع عشر شهر ربيم الآخر، وهو كريم الدين عبد الكريم آبن المعلِّم هبة الله بن السَّديد ناظر الخواص ووكيل السلطان وعظيم دولته ، وأُحِيط بداره وصُودِر فُوجِد له شيءٌ كثير جدًّا، ولا زال في المصادرة إلى أن أُفْرِج عِنه في يوم الأر بعاء رابع عشرين جُعادَى الآخرة، وألزمه السلطان بإقامته بتربَّته بالقرافة. ثم إنَّ السلطان أخرجه إلى الشُّوبَك ثم نقَله إلى القُدْس ثم طلب إلى مصر وجُهِّز إلى أَسُوان، و بعد قليل أصبح مشنوقاً بعامته ( يعـنى أنه شَنَق نفسه ) ، وليس الأمركذلك ؛ وقيل إنه لمـــا أحسّ بقتله صلَّى ركعتين وقال : هاتوا عشنا سُعدا، ومتنا شُهدا، ، وكان الناس يقولون : ما عَمسل أحدُّ مع أحد ماعَمله الملك الناصر مع كريم الدين أعطاه الدنيا والآخرة، ومعنى هذا أنَّه كان حَكَّمه في الدولة، ثم قتله، والمقتول ظُلمًا في الحنة. وأصل كريم الدين هذا كان من كَتَبة النصارَى ثم أسلم كَهُلًا في أيَّام بِيبَرْس الحاَشْنَكِير، وكان كاتبة، وكان

<sup>(</sup>۱) الحسرّاةة : ضرب من السفن . (۲) تربة كريم الدين الكبير ، بالبحث تبين أن التربة الملا كورة كانت ضمن الخانقاء التي أنسأها كريم الدين الكبير بالقرافة الصغرى ، وذكرها المؤلف فيا بعد . و ما أن الخانقاء قد أندثرت فالتربة أندثرت معها أيضا ، و يتعذر الآن تعيين موضعها لإقامة ترب أخرى . في مكانها بجبانة الإمام الشافعي التي كانت تعرف قديما بالقرافة الصغرى . (٣) في الأصلين : «وقالوا ها توا» و تصحيحه عن الدرر التكامنة والمنهل الصافى .

الِحَاشَنَكير لا يَصْرف على الملك الناصر إلَّا بقَلَم كريم الدين، وكان الناصر إذ ذاك تحت حجر الحَاشْنَكير ؛ ولِّ أُقِيل بيبَرْس الحَاشْنَكر آختفي كريم الدين هذا مدّة ثم طلَع مع الأمير طفاى [ الكبير] فأوقفه طُغَاى ثم دخَل إلى السلطان وهو يضحك ، وقال له : إن حضر كريم الدين إيش تُعطيني ؟ ففَرح السلطان وقال : أعندك هو ؟ أَحْضُره ، فخرج وأحضَره وقال له : مهما قال لك قل له : السمعَ والطاعةَ ، ودَعْني َ أدِّر أمرك ، فلمَّا مَثَل بين يدى السلطان قال له بعد أن استشاط غضبًا : أخرج وآخمل ألفَ ألف دينار ، فقال : نعم، وأراد الخروج ، فقال له السلطان : لا ، 'كثير، أحمل خسمائة ألف دينار فقال له : كما قال أولًا، ولا زال السلطان مُنقصه من نفسه إلى أن ألزمه بمائة ألف دينار، فلمّا خرج على أن يحل ذلك، قال له طُغاًى المذكور : لاتصَّفَع ذَقْتك وتُحْضِر الجميع الآن، ولكن هاتِ منها عشرة آلاف دينار فَفَعَل ذَلَك ، ودخلَ بها إلى السلطان وصار يأتيــه بالنقدة من ثلاثة آلاف دينار إلى ما دونها ، ولما بني عليه بعضها أخذ طُمَّاى والقاضي فخر الدين ناظر الجيش في إصلاح أمره، ولا زالا بالسلطان حتى أنعم عليه بما بَقي، وأستخدمه ناظرَ الخاص، وهو أوَّل من باشر هذه الوظيفة بتجمُّل ولم تكن تعرف أولاً ، ثم تقدَّم عند السلطان حتى صار أعزّ الناس عليه، وحج مع خَوَنْد طُفَاى زوجة السلطان بَحِمُّل زائد، ذكرناه في ترجمته في المنهل الصافي، وكان يخدُم كلُّ أحد من الأمراء الكِبار المشايخ والخاصَّكيَّة وأرباب الوظائف والجَمَدَارية الصَّغار وكلُّ أحد حتى الأوجافيَّة، وكان يركّب في خدمته سبعون مملوكا بكنا بيش عمــل الدار وطَرْز ذهب والأمراء تركب

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن المنهل الصافى . (۲) فى الأصلين : «لا تسقع ذقنك » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى . (۳) يريد النقود . (٤) فى أحد الأصلين : «من الماليك الكبار» .
 (٥) الكنابيش ، جمع كنبوش وهو خمار لتفطية الوجه ، وكان من عادة العرب أن يفطوا أنوفهم بطرفه حتى لا يتأثر بالبرد (عن دوزى) .

في خدمته. ومن جملة ما ناله من السعَادة والوجاهة عند الملك الناصر أنَّه مرَّة طلبه السلطان إلى الدور، فد خل عليه و بقيت خازندارة خَوَنْد طُغَاي تروحُ إليه وتجيء مرات فيما تطلبه خَوَنْد طُغَاى من كريم الدين هذا وطال الأمر ، فقال السلطان [ له ] : يا فاضي إيش حاجة لهذا التطويل، بنتك ما تختيُّ منك! أدخل إلها أَيْصر ما تريده أفعله لها ، فقام كريم الدين دخل إليها ، وقال لها السلطان : أبوك هنا أبصري له ما يأكل ؛ فأخرجتُ له طعامًا وفام السلطان إلى كُرْمة في الدار وقطَع منها عنبًا وأحضره بيده وهو ينفُخه من النُّبار ، وقال : ياقاضي كُلُّ من عنَب دارنا . وهذا شيء لم يقع لأحد غيره مثله مع الملك الناصر وأشياء كثيرة من ذلك . وكان حسنَ الإسلام كَريم النَّفْس ؛ قبل إنه كان في كلِّ قليل يُحاسب صيرفيه فيجد في الوصولات وصولات زور . ثم بعد حين وقع بالمزوِّ رفقال له : ما حَمَلُك على هذا ؟ فقال : الحاجة، فأطلقه، وقال [له] : كلما أحتجتَ إلى شيء أكتب به خطُّك على عادتك على هذا الصَّيْرِ في ولكن آرْفُق، فإنَّ علينا كُلَّفًا كثيرة. وكان إذا قال : نعم، كانت نعم، وإذا قال : لا، فهي لا . ولما قبَّض السلطان عليسه خلَّع على الأمر آقوش نائب الكرك بآستقراره في نظر البهارستان المنصوري عوضًا عن كرم الدين المذكور . فوجد آفوش حاصلَه أربعائة ألف درهم .

ثم أَمَرَ السلطان فنُودِى فى يوم الأربعاء سادس المحرّم سنة أربع وعشرين وسبعانة على الفُلُوس أن يَتَعَامل الناس بها بالرَّطل،على أن كل رطل منها بدرهمين، ورَسَم بضرب فلوس زنةُ الفَلْس منها درهم [وثُمُن]، فضرب منها نحو مائتى ألف درهم فُرقت على الناس ، ثم رَسَم السلطان بأن يُحْتَب له كل يوم أو راقُ بالحاصل درهم فُرقت على الناس ، ثم رَسَم السلطان بأن يُحْتَب له كل يوم أو راقُ بالحاصل

<sup>(</sup>۱) زيادة عن المنهل الصافى ، (۲) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۳۲۵ من ايلزه السابع من هذه الطبعة . (۳) زيادة عن السلوك .

من تملُّقات السلطنة والمصروف منها فى كل يوم ، فصارت تُمرَّض عليــه كل يوم ويُباشر ذلك بنفسه فتوفَّر مالً كثير وشقّ ذلك على الدواوين .

ثم سافر السلطان إلى الوجه القبل للصيد وعاد فى ثالث عشر المحرّم سنة خمس وعشرين وسبعائة ، وفي هذه السنة قدم على الملك الناصر رُسُل صاحب البَّمَن ، ورُسُل القان بوسعيد ، ورسُل صاحب الطنبول ، ورُسُل الأَشْكُرِى ، ورُسُل مَملّك النوبة ، وكلهم يبذلون ورسل صاحب الردين ، ورسل آبن قرّمان ، ورسل مملك النوبة ، وكلهم يبذلون الطاعة .وسأل رُسُلُ صاحب اليمن المَلك المجاهد إنجاده بعسكر من مصر وأكثر من ترغيب السلطان في المسال الذي باليمن ، فرسم السلطان بتجهيز العسكر إلى اليمن صحبة الأمير سيرش الحاجب ومعه من أصراء الطبلخاناه عسة ، وهم : آقُول الجاجب، وبقَماس البي أبدُوكُندار ، وبَلبان الصَّرخدي ، وبكتمر العلائي الاستادار ، وأبلائي الناصري الساقة ، ومن العشرات : عز الدين أيدم الكوندكي وشمس الدين إبراهم التركي في ، وأربعه من من مقدّمة أخرى كالجاليش عليها الأمير سيف الدين طلينال الحاجب ، ومعه خمسة من أصراء الطبلخاناه وهم : الأمير ططقرا الناصري وعلاء الدين على بن طُفريل الإيغاني وجرباش أمير عَلم ، وأيبَك الكُوندكي وطُر كاي طاز ، وأربعة من مقدّمي الحشورات بكبان الدواداري وطرب نظاكي الإسماعيل وأربعة من مقدّمي الحلقة ، ومن العشرات بكبان الدواداري وطرب أنظاى الإسماعيل والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجن ادالحلقة تمّـة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجن ادالحلقة تمّـة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجن ادالحلقة تمّـة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجناد الحلقة تمّـة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجناد الحلقة تمّـة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجناد الحلقة تمّـة ومن الماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجناد الحلقة تمّـة ومن عماليك السلطان ثلثائة فارس ، ومن أجناد الحلقة تمّـة ومن المن المناد الحديث المناد الحديث المناد المناد

<sup>(</sup>۱) هو على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الملك المجاهد سيف الدين أبو يحمي ابن الملك المؤيد هزير الدين آبن الملك المظفر آبن الملك المنصور نور الدين التركانى الأصل صاحب اليمن · تولى الملك بعد أبيه في سنة ١ ٢ ٧ ه و توفى سنة ٢ ٦ ٧ ه (عن المنهل الصافى والدر و الكامنة )

 <sup>(</sup>۲) ورد فی السلوك قباز بالزای المعجمة . وورد فی آبن إیاس بالزای والسین معا

 <sup>(</sup>٣) ف الأصلين : « الكوكندى » . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الماليك .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين : « الكوكندى » ، وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ الجزرى (الموجود منه الجزء الأخير فى ثلاثة مجلدات بالنصو برالشمسي محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٩٥ تاريخ) .

الألف فارس؛ وُفَرَقَت فيهم أوراقُ السَّـفَر، وُكَتِب بحضور المُرْبان من الشرقيّة والغربية لأجل الجمال .

(١) ثم خَرَج السلطان إلى سرْيَاقوس على العادة في كل سينة وقبَض على الأمير بَكْتَمُو الحاجب بها ، وعلى أمير آخر في يوم الخيس ثامن شهر ربيع الأول. ثم قَدم على السلطان الأمير تَنْكِر الساصرى نائب الشام وأقام إلى عاشره وعاد إلى الشام، ثم أنفق السلطان على الأمراء المتوجِّهين إلى اليَّمَن فقط ، فحُمِل إلى بيبرش ألف دينار و إلى طَيْنَال ثمانمائة دينار ، ولكل أمير طبلخاناه عشرة آلاف درهم، ولكل من العشرات مبلغ ألفي درهم، ولمقدِّمي الحَلْقة ألف درهم، وحضر العُرْ بان. و بأعوا الأجناد موجودَهم وأكْتَرُوا الجمال ، فأنحطّ سعر الدينار من خمسة وعشرين درهما إلى عشرين درهما من كثرة ما باعوا من الحُلَل والمصاغ . ثم بَرزُوا من القاهرة إلى بركة الحُنَّاج في يوم الشلائاء عاشر شهـر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين، وسافروا من البركة في يوم الحميس ثاني عشره . ثم خرَّج السلطان إلى سرُّ ياقوس ومعه عِدَّة من المهندسين، وعين موضعا على نحو فرسخ من ناحيــة سِرْياقوس لُبْنَى فيه خانقاه ، فيها مائةُ خَلُوة لمائة صُوفيٌّ وبجانبها جامع تُقام فيمه الحُطبة، ومكان بَرْسُم ضيافة الواردين وحَمَّام ومطبخ ، ونَدَب آق سنقر شاد العائر لجمع الصَّنَّاع ، وربُّ أيضا قصور سِر ياقوس برسم الأمراء والحاصكية، وعاد فوقع الاهتمام

<sup>(</sup>١) سرياقوس، من القرى القسديمة في مصر، وهي الآن من قرى مركز شسبين القناطر بمدرية القليوبية ، واقعة على الشاطئ الشرق الترعة الإسماعيلية في شمال القاهرة، وعلى بعد ١٨ كيلومترا منها .

<sup>(</sup>٢) في السلوك : « مبلغ ألف درم » · (٣) في السلوك : « من الحلي والمصاغ » ·

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) خانفاه الناصر بناحية سرياقوس ، سيأتي الكلام علما في هذا الجزء .

في العمل حتى كلت في أربعين يوما . ثم آفتضى رأى السلطان حَفْر خُلْيج خارج القاهرة ينتهى إلى سرياقوس، ويُرَتَّب عليه السواقي والزراعات وتسير فيه المراكب في أيّام النيل بالغلال وغيرها إلى القُصور بسرياقوس .

قلت : وقد أدركتُ أنا بواق هذه القصور التي كانت بسِرْ ياقوس ، ونُحُّبت ف دولة الملك الأشرف بَرْسباى في حدود سنة ثلاثين وثمانمائة ، وأخذ الأمير سودون

(۱) هذا الخليج هو الذي ذكره المقريزي في خططه باسم الخليج التاصري (ص ه ۱ ٤ ج ٢) فقال :
إن الملك الناصر محمد بن فلاوون أمر بحفر خليج من النيل يتصل بالخليج الكبير لزيادة المساء فيه . وقد وقع
الاختيار على أن يكون فم هذا الخليج بموردة البلاط من بستان الخشاب مارا بأراضي اللوق و بركة قرموط
و باب البحرثم أرض الطبالة ، وعندها يصب هذا الخليج ماءه في الخليج الكبير (الخليج المصري) . وقد بدئ
في حفر الخليج الناصري في أوّل جمادي الأولى سنة نه ٢ ٧ ه وتم حفره في بحر شهرين من هذا التاريخ .
و بالبحث تبين لي آن هذا الخليج كان موجودا لناية سنة ١٨٠٠ م بدليل و روده في خريطة القاهرة
رسم البعثة الفرنسية في تلك السنة وأنه كان يخرج من النيل عند النقطة التي يتقابل فيها شارع القصر العالى
بشارع والدة باشا ثم يسير إلى الشرق بدوران نحو الشبال إلى أن يتقابل بشارع قصر العيني ، ثم يسير بجسوار
الشارع المذكور، وعند وصوله الي شارع السلطان حسين (شارع الشيخ ريحان سابقا) ينعطف نحو الشرق .
و يسير مقاطعا شارع الحو ياتى ، ثم يسير شمالا إلى ميدان توفيق ، ثم إلى شارع تجران باشا ، ثم إلى محصة
مصر ، ثم نعطف الى المستشف الفيط مشادع الملكة ناذلى ، ومن هناك نعطف الى الشرق حتى مصساء

مصر، ثم ينعطف إلى المستشفى القبطى بشارع الملكة نازلى ، ومن هناك ينعطف الى الشرق حتى يصسل إلى شارع خليج الطواب ، فيسير فيه حتى ينتهى بشارع الخليج المصرى حيث كان يصب فى الخليج المذكور وبسبب الإصلاحات وأعمال التنظيم التى تمت فى عهد محمد على باشا ردم الجزء الأكبر من هدذا الخليج فى المسافة من فه الى المستشفى القبطى، ثم ردم الباقى منه إلى نها يته بشارع الخليج المصرى فى عهدالخديوى إسماعيل باشا ، و بذلك زال أثر الخليج المذكور .

(۲) - يستفاد بما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على ميدان سرياقوس (ص ١٩٩ ج ٢) أن
 الملك الناصر محمد بن قلادون بنى فى سنة ٥ ٢ ٧ هـ بجوار الميدان المذكور الواقع بجهة الخانقاه قصورا جليلة ؟
 وعدة منازل للا مراه ، رلما خرب الميدان بيعت هذه القصور فى سنة ٥ ٢ ٨ ه .

 آبن عبد الرحمن أتقاضها و بَنَى بها جامعه الذي بخانقاه سِرْياقوس، فكان ذلك سببا لمحو آثارها، وكانت من محاسن الدنيا . انتهى .

ثم إن الملك الناصر فوض عمل الخليج إلى الأمير أَرْغُون النائب ، فنزَل أَرْغُون الملك الناصر فوض عمل الخليج إلى الأمير أَرْغُون البلاط من أراضى اللهندسين إلى النيل إلى أن وقع الآختيار على موضع بموردة البلاط من أراضى أستان الخشاب ، ويقع الحفر في الميدان الظاهري الذي جعله الملك الناصر هذا المستان الخشاب ، ويقع الحفر في الميدان الظاهري الذي جعله الملك الناصر هذا أستانًا من سُنيّات وَغرِم عليه أموالًا جَمّة ، ثم يمرُّ الخليج المذكور على بركة قُرموط

(١) جامع سودون - يستفاد من عبارة المؤلف وما دكره بعد ذلك في هذا الحز، أن الأمير سودون ابن عبد الرحمن عمر مدرســـة في ساحة خافقاه سر ياقوس في حدود سنة ٨٢٦ هـ وهي المذكورة هنا باسم جامع، قال: وكان بين باب المدرسة العبد الرحانية المذكورة وبين باب الخانقاء الناصرية ميدان كبير. ويستفاد من كتاب وقف الملك الأشرف برسباى المحترر فى ٢٤ رجب سسنة ٨٤١ هـ أن الحدّ الفتهل (الشرق) للجامع الذي أنشأه الملك المذكور بناحية خانقاه سر ياقوس هو الطريق الموجود به مدرسة المقر سودون بن عبد الرحن • و بالبحث تبين لى أن هـــذا الحاسم أو المدرسة العبد الرحانية لا يزال موجودا وتقام به الشعارُ الدينية باسم سودون بن عبد الرحن ببلدة الخانك بمركز شين القناطر بمديرية القلبو بية بمصر. (٢) يستفاد مما ذكره المقريزي في خطعه عند الكلام على الخليج الناصري (ص ١٤٥ ج ٢) وغلى قنطرة الفخر ( ص ١٤٨ ج ٢ ) أن هذه الموردة كانت واقعة على شاطئ النيل وتمنَّد من التقطة التي يتقابل فيها شارع القصر العسالي بشارع والدة باشا الى كو برى الخديوي إسماعيل ، وتعرف أيضا بموردة الجبس لأن المراكب الوكانت تنقل صنغ البلاط والحبس من محاجرهما فى ذلك الوقت كانت تفرغ مشحونها على شاطئ النيل في تلك الجهة . ﴿ ٣) ذكرت في الاستدراك الوارد في مفحة ٣٨٨ من الجزءالسابع من هـــذه الطبعة أن الحد البحرى للقسم الغربي من بسنان الخشاب كان ينتهى عند شارع مضرب النشاب وشارع البرجاس إلا أنه تبين لى بعد ذلك أثناء بحثى لمواقع بعض الأماكن التي ذكرها المقريزى في خططه عند الكلام على ما بين بولاق ومنشأة المهراني (ص ١٣١ ج ٢) وعلى الجامع الطيبرسي (ص ٣٠٣ ج ٢) أن أرض القسم الغربي من هذا البستان كانت تشمل المنطقة التي تعرف اليسوم بخط القصر العالى وخط قصر الدو باره و يحدّها من الثبال سيسدان الخديوى إسماعيل شارع الخديوى إسماعيل ومن الغرب النيل ومن الجنوب شارع كو برى محمد على ومن الشرق شارع قصر العبي • (٤) هـذه البركة ذكرها المقريزي في خططه (ص ١٦٤ ج ٢) فقال : إنها واقعة فها بين اللوق والمقس ، كانت من جملة بسنان آن ثعلب · فلمسا حفر الملك الناصر محمد بن قلارون الخليج الناصرى رمى ما خرج من الطين في هذه البركة · و بني الناس الدورعلي الخليج فصارت البركة من وراء الدور ، وعرفت تلك الخطة كلها ببركة قرموط وهو أمين الدين قرموط مستوفى (أى رئيس حسابات) الخزانة السلطانية . ولما تكلم المقريزي على الخليم الناسري الذي طقنا عليه في هذا الجزء قال: إن بركة قرموط نقم في شمال الميدان الظاهري ، بيته و بين ==

70

إلى باب البحر ثم إلى أرض الطبالة و يَرْمِى في الخليج الكبير، وكتب إلى وُلاة الأعمال بإحضار الرجال المحفر، وعين لكل واحد من الأمراء أفصاباً يَعْفِرها، وآبتدئ بالحفر من أوّل جُمادَى الأولى من سنة خمس وعشرين إلى أن تم في سَلْغ جُمادَى الآخرة من السنة، وأُخرِب فيه أملاك كثيرة، وأُخِذت قطعة من بستان الأمير أَرْغُون النائب، وأعطى السلطان ثمّن ما نُحرِّب من الأملاك لأر بابها، وآلتزم غر الدين ناظر الجيش بعارة قنطرة برأس الخليج عند فيه .

(٢) - (٤) - (٤) - (٤) قلت : وهي القنطرة المعروفة بقنطرة الفخر ، وآلتزم ُقَدَيْدَار والى القاهرة بعارة منطرة تُجَاه البستان الذي كان ميدانًا للظاهر بيبرُس البُنْدُقْدَاري ، وأنّ قُدَيْدَار

= باب البحر، ثم لما تكلم على قنطرة الكتبة قال: إنها على الخليج الناصري بخط بركة قرموط، وذكرنا في تعليقنا على هذه القنطرة في هذا الجزُّر أن مكانها اليوم بشارع فؤاد الأرُّل عند تلاقيه بشارع سليان باشا . و بعد البحث تبين لى أن بركة قرموط كانت وافعة في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشهال بشارع فؤاد الأوّل؛ ومن الغرب بشارع شامبليون، ومن الجنوب بشارع الملكة فريدة، ومن الشرق بشارع شريف باشا (المدابغ سايقاً ) (١) باب البحر، هو أحد أبواب القاهرة الخارجية القديمة، ويعرف اليوم بياب الحديد . راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٩٦ من الجز. السابع من هذه الطبعة . (٢) أرض الطبالة راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ، والاستدراك الوارد في ص ٣٨٩ من (٣) نستان الأسر أرغون، يستفاد مما ذكر المقريزي في خططه على الخليج الناصري (ص ه ١٤ ج ٢ ) أن هــذا البستان كان واقعا في الجهة الشهالية من بركة قرموط . بشارع دو بريه، ومن الغرب بشارع توفيق، ومن الجنوب بشارع ألغي بك بالقاهرة، حيث كان الخليج الناصري يخترق هذه المنطقة من الجنوب إلى النهال . ﴿ ٤) هذه القنطرة ذكرها المقريزى في خططه (أص ١٤٨ ج ٢ ) فقال : إنها بجوار موردة البلاط من أراضي بسنان الخشاب برأس الميدان الناصري وهي أوّل قنطرة عمرت على فم الخليج الناصري ، أنشأها ناظر الجيش القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله بن خروف القبطي المعروف بالفخر في سنة ٥ ٢ ٧ همند آنتها. حفر الخليج الناصري . و بالبحث تبين لي أن هذه القنطرة كانتواقعة في شارعدار الشفا تمجاه المنيزه بأرض القصر العالى المعروفة الآن بجاردن ستى بالقاهرة • (ه) كذا في الأصلين . وفي المقريزي والسلوك : « قدادار » · (٦) قنطسرة قدادار ٤ مذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم قنطرة قدادار (ص ١٤٨ ج٢) فقال: إنها على الخليج غاصري ﴿ بَتُوصُلُ الَّهِا مِنِ اللَّوقَ و يمشى فوقها إلى بر الخليج الناصري مما بل النيل وتقع تجاه ميدان الملك الظاهر الذي جعله الملك الناصر محمد من قلاوون بستانا في سنة ١٥ ٧ ه . و بالبحث تبين لى أن قنطرة قدادار المذكورة هي المبينة بخريطة الفاهرة رسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠م باسم فنطرة المدابغ • ومكانهما اليوم بشارع الحو ياتى قرب تلاقيمه بشارع جامع شركس حيث كان الخليج الناصري بمر في ثلث الجهة • أيضًا يُتِمَّ قناطر الإورَّ وقناطر الأَميريَّة فَعَمِل ذلك كلَّه ، فلمّا كان أيّام النيل جرَتُ السفن فيه وعُمِّرت عليه السواق وأُنشِئت بجانبه البساتين والأملاك ، ثم توجه السلطان في يوم الأشين سادس جُمادَى الآخرة إلى حانقاته التي أنشأها بسِرْ ياقوس، وخرجت القضاة والمشايخ والصوفيّة إليها وعُمِل لهم سماطً عظيم في يوم الحميس تاسعه

- (١) قناطر الإوز ، ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٤٨ ج ٢) فقال : إنها على الخليج الكبر يتوصل إليها من الحسينية ويسلك من فوقها إلى أواضى البعل وغيرها ، أنشأها الملك الناصر محمد بن فلاوون فى سسنة ٥٧٧ه ، وقال : إن هسذه القناطر من أحسن متنزهات أهسل القاهرة أيام وجود الماء فى الخليج كما على حافته الشرقية من البساتين الأنيقة وتجاه هذه القنطرة من الغرب منظرة البعل و بها عرفت أرض البعل التى هناك .
- وأقول: إن هذه الفنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها باسم قنطرة الوز، ويقال لها قنطرة الطوزة الموزي ويقال لها قنطرة الطوزة الموزي الموزي
- ولهذه المناسبة أذكر أن قنطرة الظاهر هيمن القناطر التي أنشأها أيضا الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ١٥ ولم يذكرها المقولف في هذا الجزء مع عمارات الملك الناصر ، وقد ذكرها المقريزى في خططه باسم القنطرة الجديدة (ص ١٤٧ ج ٢) فقال : إن هدف القنطرة على الخليج الكبير يتوصل إليها من زقاق الكمل ، وخط جامع الظاهر ويتوصل منها إلى أرض الطبالة و إلى منية الشيرج وغيرها ، أنشأها الملك الناصر محمد ابن قلاوون في سنة ٧٢٥ ه عند ما أنتهى حفر الخليج الناصرى ، وكان ما على جانبي الخليج من القنطرة الجديدة إلى قناطر الإرزعامرا بالأملاك .
  - وأقول: إن القنطرة الجديدة المذكورة كانت تعسرف أخيراً بآسم قنطرة الظاهر، ويقال لها أيضاً قنطرة الإمبابى لوقوعها عند دار الشيخ محمد الامبابي أحد مشايخ الجامع الأزهر السابقين. وكانت موجودة كما شاهدتها على الخليج المصرى إلى سنة ١٨٩٧ التى تم فيها ردم القسم الأوّل من الخليج من جهة غمرة، و بردم الخليج أختفت هذه القنطرة، وكانت واقعة بشارع الظاهر عند تلاقية بشارع الخليج المصرى بالقاهرة.
- (۲) قناطر الأميرية ، ذكرها المقريزى فى خططه بآسم قنطرة الأميرية (ص ١٤٨ ج ٢) فقال : ٢٥ إن هذه القنطرة هى آخر ما عمل على الخليج الكبير ، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٧٢٥ وبالبحث تبين لى أن هذه القنطرة قد تجدّدت فى مكانها ، ولا تزال قائمة على الخليج المصرى تجاه قرية الأميرية إحدى قرى ضواحى القاهرة ، وفى شما لها على بعد سنة كيلومترات . هذا مع العلم أن الخليج المصرى قد ردم من فه داخل مدينة القاهرة ، وما بق منه لا يزال موجودا فى محاذاة ترعة الإسماعيلية من الجهة الشرقية ومستعملا لى الأراضى الواقعة عليه .

10

بالخانقاة المذكورة ، وآستقر الشيخ مجد الدين أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود (٢) الأقصرائي الذي كان شيخ خانقاه كريم الدين الكبير بالقرافة في مشيخة هذه الخانقاه ، وربّع للشيخ مجد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقّب بشيخ الشيخ عبد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقّب بشيخ الشيخ بهد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقّب بشيخ الشيخ بهد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقّب بشيخ الشيخ بهد الدين المدين المؤلّد المؤلّد القبل المؤلّد ال

وأثما العسكر الذي توجَّه إلى اليَمَن فإن السلطان كتب إلى أمراء الجاز بالقبام في خدمة العسكر، وتقدَّم كافور الشَّبلي خادم الملك المجاهد الذي كان قدم في الرُّسلية إلى (د) (د) ليد ليُعلِم أستاذه الملك المجاهد بقدوم العسكر، وكتب لأهل حَلَى بني يعقوب الأمان وأن يجلبُوا البضائع للعسكر، ورحَل العسكر في خامس جمادي الآخرة من مكة، فوصَل إلى حَلَى بني يعقوب في آئني عشريوما بعد عشرين مَرْحلة، فتلقاهم أهلُها ودُهشوا لرؤية العساكر وقد طَلَّبتُ ولَبست السَّلاح، وهمُّوا بالفرار، فنُودي

<sup>(</sup>۱) سيذكر المؤلف في سنة رفاته وهي سنة ٤٠٠ ه : أنه « موسى بن محمد بن محمود ... الح » • (۲) في الدور الكامنة : «الأقصري » والأقصرافي : نسبة إلى أقصراً بلدة ببلادالرم (آسيا الصغرى) بين قونية وقيسارية • (٣) خانقاه كريم الدين الكبير بالقرافة الصغرى ، هذه الخانقاه لم يذكرها المقدوى في خططه ، وذكرها أبن إياس في تاريخ مصر (ص ١٦٢ ج ١) فقال : إن الفاضي كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق آبن المعلمة الله بن السديد الفيطي المعروف بكريم الدين الكبير أنشا في سنة ٢٢٧ه خانقاه بالقرافة الصغرى وأوقف علمها ومات سنة ٢٢٧ه ه •

و بالبحث تبين لى أن هذه الخانقاه قد آندثرت ومن المتمذر تعيين مكانها في جانة الإمام الشافعي التي هي القرافة الصغرى لسمة هذه الجبانة وكثرة ما طرأ طيها من التغيير . (ع) في السلوك : «الشليل» . (ه) زبيد، قصبة التهائم باليمن ، بناها محمد بن إيراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه في خلافة المأمون، وبها كان مقام في زياد ملوك اليمن وهم الذين بنوها ثم غلب عليها بنو الصليحي، ثم صارت قاعدة بني رسول . اشتهرت بالعمر زمنا ؛ و ينسب إليها السيد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العمروس المنوفي سنة ه ١٣٠ ه وأبو بكر الزبيدي تلميذ أبي على القالى المنوفي سنة ه ٧٧ ه في قرطبة وكان من أئمة اللغة وعلوم الأدب . وتوفي فيها الغير وزابادي صاحب القاموس أشهر علماً وصده في اللغة سنة ١٨٨ ه . قال آبن فضل الله العمري في مسالك الأبصار : وهي شديدة الحر لا يبرد ما ذها ولا هو ازها ، ومساكن السلطان فيها في غاية العظمة في مسائك الأبصار : وهي شديدة الحر لا يبرد ما ذها ولا هو ازها ، ومساكن السلطان فيها في غاية العظمة من الرخام والسقوف (عن صبح الأعشى ج ٥ ص ١٠ وتقو يم البدان ومعجم الحريطة التاريخيسة المجاز ، الاسلامية المرسوم أمين واصف بك ) . (٦) حلى : مدينة من أطواف اليمن من جهة الحجاز ، تعرف بحل آبن يعقوب (عن تقو يم البدان ومسح الأعشى ج ٥ ص ١٠) .

فيهم بالأمان وألَّا يَتَعَرَّض أحدُّ من العسكر لشيء إلَّا بثمنه ، فأطمأنُّوا وحَمَلوا إلى كُلُّ من بِيَبْرس وطَيْنَال من مقــدَّى المسكر مائةَ رأس من الغنم وخمسمائة إرْدَبُّ ذُرة ، فردًاها ولم يقب لا لأحد شيئًا، ورحَلوا بعد ثلاثة أيام في العشرين منه . فقدمت الأخبار على العسكر بآجتاع رأى أهل زّبيد على الدخول في طاعة الملك الحجاهد خوفًا من العسكر، وأنَّهم ثارُوا بالمتملُّك عليهم ونهبُوا أمواله ففرَّ عنهـم، فكتبوا المجاهد بذلك فقوى ونزل من قلصة تَعَـز يريد زَيد ، فكتب الأمراء إليه أن يكون على أُهْبِـة ٱللِّقـاء فنزل العسكر زَيبِـد ، ووافاهم المجـاهد بجنــده فسَخِر منهم العسكر المصرى، من كونهم عُمَن أَهُ وسِلاحُهم الحَسِريد والخشب، وسيوفهم مشدودَةً على أَذْرُعهم ؟ ويقاد للأمير فرضّ واحد مجلِّلُ، وعلى رأس المجاهد عصابةً ملة نة فوق العَهامة ، فعندما عاين المجاهدُ العساكر وهي لابسةُ آلةَ الحرب رُعِب، وَهَّم أن يترجُّل فمنعه الأمير بيَبُوس وآقُول من ذلك. ومَشَى العسكر صَنَّىن والأمراء في الوسط حتى قريُوا منه فألقَ المحاهد نفسَه هو ومَّنْ معه إلى الأرض. فترجَّل له الامراء أيضًا وأركبوه وأكرموه وأركبوه في الوسط ، وسارو إلى المخمَّ وأنبسوه تشريفًا سلطانيًا بِكُلْفَتَاة زَرْكُشْ وحياصة ذهب، ورَكب والأمراء في خدمته والعساكر إلى داخل زَبِيــد، ففَرِح أهلُها فرحًا شــديدًا، ومَد المجاهد لهم سمَاطًا جليلا فأمتنع الأمراء والعساكر من أكله خوفا من أن يكون فيه ما يُخاف عاقبتُه، وٱعتذروا إليه بأنَّ هذا لا يكفى العساكر، ولكر. في غد يُعمل السَّماط، فأحضر لهم الجباهد ما يحتاجون إليه، وأصبح حضر المجاهد وأمراؤُه وقد مُدّ السِّماط بين يديهم، وأُحْضر كرسيٌّ جلس عليه المجاهد ، فوقف السُّقاةُ والنُّقباء والجاّب والحاَشْنَكيرية على العادة ، ووقَّف الأمع بيترْس رأس الميمنة والأمع طَيْنَال رأس الميسرة . ۲.

 <sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .
 (٢) ف الأصلين : « عراه » بالعين المهملة . وما أثبتناه عن السلوك .

فلمّا قرَعُ السّماط صاحت الجاوشية على أمراء المجاهد وأهل دولته وأحضروهم وقرئ عليهم كتابُ السلطان فباسوا باجمعهم الأرض وقالوا: سمعاً وطاعة ، وكتب الأميرُ بيبرس لممالك اليمّن بالحضور فحضروا ، ثم كتب لهم المجاهد بغنم وذرة واعتذر للأمراء والعساكر المصرية بعدم عمل الإقامة لهم بخراب البلاد ، فتوجّه قُصّاد العسكر لأخذ الغنم والذرة وأقامت العساكر بزييد ، فعادت قُصَّادهم بغير غنم ولا ذرة ، فرحلوا من زييد في نصف رجب يُريدون تعزّ ، فتلقاهم المجاهد ونزلوا خارج البلد وشكوا من زييد في نصف رجب يُريدون تعزّ ، فتلقاهم المجاهد ونزلوا خارج البلد وشكوا ما هم فيه من قبلة الإقامات فوعدهم بالإنجاز . ثم إن الأمراء كتبوا الملك وشير المقسم بدُمُلُوه ، وبعثوا له الشريف عُطيفة أمير مكّة وعزّ الدين الكوُنُد كي وكتب إليه المجاهد أيضا يحتُ على الطاعة ، وأقام العسكر في جهد فأغاروا على الضّياع وأخذوا ما قدروا عليه ، فأرتفع الذَّرة من ثلاثين درهما الإردب إلى تسعين ، وفقد الأكل من الفاكهة فقط لقلة الجالب ، وآثهم أن ذلك بمواطأة المجاهد خوفًا من العسكر أن تَمْلِك منه البلاد ، ثم إن أهل جبل صبر قطعوا الماء عن العسكر ورموا بالمقاليع على العسكر فرموهم بالنَّشَاب ، وأتاهم الحباهد خوفًا من الصعود ورموا بالمقاليع على العسكر فرموهم بالنَّشًاب ، وأتاهم الحباهد فذهم عن الصعود ورموا بالمقاليع على العسكر فرموهم بالنَّشًاب ، وأتاهم الحباهد فذهم عن الصعود

ف غير موضع عند الكلام على اليمن بالباء الموحدة مضبوطا بالقلم .

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن أيوب بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الملك الظاهر أسد الدين صاحب اليمن . كان بينه و بين الملك المجاهد نراع وحروب على الملك وأنزله من الدملوه ثم قبض عليه وقتله سنة ٣٧٧ هـ ؟ كان بينه و بين الملك المجاهد نراع وحروب على الملك وأنزله من الدملوه : أن هذا الحصن في شمال عدن في جبال وتبقو يم البلدان لأبي الفدا . (ص ٩١) في الكلام على حصن الدملوه : أن هذا الحصن في شمال عدن في جبال اليمن ، والدملوه : نزانة صاحب اليمن ، ويضرب با متناعه وحصانته المثل . وقد ضبط في صبح الأعشى ومعجم البلدان لياقوت (بينيم المدال وسكون الميم وضم اللام وفتح الواو) . وضبط في تقو يم البلدان (بكسر الدال المهملة وسكون الميم ثم لام و و او وها ، ) . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٧٨ من هذا الجزء . (٤) في الأصلين : « جبل صبي » باليا، المثناة ، وما أثبتناه هو الصواب إذ ورد في معجم البلدان لياقوت : « وصبر بفتح أوله وكسر ثاني به بلفظ صبر من العقاقير ، اسم الجبل الشاخ العظيم المطل على قلعة تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن» وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في تحابه صفة جزيرة العرب تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن» وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في تحابه صفة جزيرة العرب تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن» وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في تحابه صفة جزيرة العرب تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن» وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في تحابه صفة جزيرة العرب تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن » وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الحمداني في تحابه صفة جزيرة العرب

(١) إلى الجبل، فلم يلتفتوا إلى كلامه ونازلوا الجبل يومَهم وقُتِل من العسكر أربعة [وثمانية] من الغِلْمان، وبات العسكر تحت الجبل. فبلغ بيــَبُرْس أنّ المجاهد قرّر مع أصحابه أنَّ العسكر إذا صَعدوا الجبل يُضْرموف النار في الوطَّاق وينهبون مافيه ، فبادر بيَّرْس ، وقبَض [على ]مهاء الدُّن مهادُر الصَّقْري وأخذ موجوده ووسَّطه قطعتين وعلَّقه على الطريق ؛ فَفَرح أهلُ تَعزُّ بقتله وكان قــد تغلُّب على زَ بيد، حتى طرده أهلها عند قدوم العسكر، وعاد الشريف عُطَيْفة والكَوْنُدُكي من دُمْلُوه بأنّ الظاهر في طاعة السلطان ثم طَلَب العسكرُ من المجاهد ما وَعَد به السلطان الملك الناصر فأجاب بأنه لاقدرةَ له إلَّا بما في دُمْلُوه، فأشهد عليه بِيَبْرُسْ قضاةَ تَهِزَّ بذلك، وآرتحل العسكر إلى حَلَّى بنى يعقوب، فقدمها في تاسع شعبان ورحلوا منها أوِّل شهر رمضان إلى مكة فدخلوها في حادي عشره في مشقّة زائدة، وساروا من مكّة يوم عبد الفطر إلى حهة مصر ، فقدموا بركة الحُجَّاج أول يوم من ذي القعدة ، وطَلع الأمراء إلى القلعة فخَلَع السلطان علمهم في يوم السبت ثالثه، وقدّم الأمير سَيْرُس هـديّة فأغْرَى الأميرُ طَيْنَال السنلطانَ على الأمير بيــَرْس بأنّه أخذ مالًا من المحــاهد وغيره وقصر في أخذ مملكة اليمن . فلمسا كان يوم الأثنسين تاسع عشره رَسِّم السلطان بخروج بِيَرْسُ إلى نيابة غَرَّة فآمتنع لأنَّه كان بِلَغه ماقيل عنه، وأنَّ السلطان قد تفرُّ عليه، فقبض عليه السلطان وسجنه بالبُرْج من القلعة وقبَض على حواشيه وصادرهم وعُوقبوا على المــال فلم يظهر شيء، وسكت السلطان عن أحوال اليمن .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) كان من مماليك المؤيد داود آبن المظفسر صاحب اليمن . ولما مات المؤيد وتسلطن آبن المجاهد المقدّم ذكره أكثر من الفساد في البلاد وثارعلى المجاهد فاجتمع المماليك على بهادر هـذا وقدّموه عليهم واستولى على زبيد . ثم إن بيبرس مقدّم العساكر المصرية قبضي عليه ووسطه بالسيف كما ذكره المؤلف ، وكان ذلك في سـنة ه ٧٧ه .

<sup>(</sup>٣) ير يد به بيبرس مقدم عسكر مصر

ثم في سنة ستّ وعشرين وسبعائة استأذن الأميرُ أَرْغُون النائب السلطان في الجِّرّ فأذن له فحج هو وولده ناصر الدين محمد، وعادا من الحجـــاز إلى سرُّ ياقوس في يوم الأحد حادى عشر المحرّم سنة سبع وعشرين وسبعائة ، فقبض السلطان عليهما وعلى الأمير طَيْنُنا المجدى ، فأخذهم الأمير بَكْتَمُو الساق عنده وسعَى في أمرهم حتى أُخرِ ج في يوم الأثنين ثانى عشره ( يعني من الغد) الأميرُ أَرْعُون إلى نيابة حلب عِوضًا عن الأمير أَلْطُنْبُهُا ، وأَشْرِج معه الأميرُ أَيْمَشُ [ المُحَمَّدُنَّ] مسفِّره، وتوجه الأمير أُلْحَاى الدَّوادار إلى حلب لإحضار الأمير أَلْطُنْبُغا نائبها ، وقرَّر السلطان مع كلُّ من أَيَّمَ شُ وأُلِّاى أن يكونا بمن معهما في دمَّشق يوم الجمعة ثالث عشرينه، ولم يعلَم أحد بما توجَّه فيه الآخر حتى توافيًا بدمَشق في يوم الجمعة المذكور . وقـــد خَرِج الأمير تَنْكِ نائب الشام إلى مَيْدان الحصى لتَلَقّ الأمير أَرْغُون ، فترجّل كلُّ منهما لصاحب وسارا إلى جامع بني أُمَّيَّة ، فلمَّا توسَّطاه إذا بأُلِحالي ومعه الأمير أَلْطُنْهُ فَا نَابُ حَلَب فسلَّم أَرْغُون عليه بالإيماء، فلما أنقضت صلاة الجمعة عَمِل لهما الأميرُ تَنْكُرُ سماطًا جليلا فحضرا السِّماط . ثم سار أَرْغُون إلى حلب فوصلها في سلخ الشهر ، وسار أَلْطُنْبُغا حتى دخل مصر في مستهلّ صفر، فا كرمه السلطان وخلع عليــه وأسكنه بقلعة الجبل، وأنع عليــه بإمرة مائة وتقدمة ألف من جملة إقطاع أَرْغُون النائب ﴿ وَكُمَلِ السَّلْطَانِ مِنْ إَفْطَاعَ أَرْغُونَ أَيْضًا لَطَايَرُ بُهُا عَلَى إقطاعه إمرة مائة وتقدمة ألف، فزادت التقادمُ تقدمةً، فصارت أمراء الألوف خمسة وعشرين مقدم ألف بالديار المصرية .

 <sup>(</sup>١) كذا في السلوك وتاريخ سلاطين الهاليك وما سيأتى ذكره للؤلف . و في الدر ر الكامنة والمنبل الصافي : «طيبنا المحمدي» . وفي الأصلين هنا «الحوى» .

وفي مستهل جُمادَى الأولى قبض السلطان على الأمير بهاء الدين أصلم [القبجاقية] وعلى أخيه قُرْمُجِي وجماعة من القبجاقية ، وسببُ ذلك أنّ أَصْلم عَرَض سلاح خاناته وجلس بإسطبله وألبس خيلة ورتبها للركوب ، فوشى به بعضُ أعدائه وكتب بواقعة أمره ورقة وإلقاها إلى السلطان ؛ فلمّا وقف عليها السلطان تغيرًا زائدًا وكانت عادته ألا يُكذّب خبرًا، و بعث من فوره فسأل أَصْلم مع أَلْسَاس الحاجب عمّا كان يفعله أمس في إسطبله ، فذكر أنه آشترى عِدّة أسلحة فعرضها على خيله لينظر ما يُناسب كل فرس منها فصدق السلطان ما يُقِل عنه ، وقبض السلطان عليه وعلى أهل جنسه وعلى الأمير قيران صهر قُرْمُجِي وعلى الأمير إتكان أخى آقول الحاجب، وسُفّروا إلى الإسكندرية مع الأمير صلاح الدين طَمْرخان بن بَيْسَرى ، و مُرْفِي قريب السلطان وأفرد أَصلم ببرج في القلعة .

ثم قدم الأمير حُسين بن جَنْدَر من الشام الذي كان نفاه السلطان لمّا عَمّر جامعه وفَتَح بابا من سـور القاهرة ، فلما مثل بين يدى السلطان خلّع عليه خِلْمة (٥) أطلس بطَرْز زَرْكَش وكَلْفَتَاة زَرْكَش وحِياصه مكو بجة ، وأنعم عليه بإقطاع أَصْلم في يوم الآثنين ثالث بُحادى الآخرة ،

وفيها على الأمير قُوصُون الناصرى عَقَدَ آبنة السلطان الملك الناصر بقلعة ه الجبل، و تَوَلَى عقد النكاح قاضى القضاة شمس الدين محمد بن الحَرِيرى الحنفى ، ثم بعد مدّة فى سنة ثمان وعشرين عقد نكاح آبنة السلطان الأخرى على الأمير طُفاَى تَمُر (۱) زيادة عن الدر الكامنة (۲) كذا في أحد الأصلين والسلوك ، وفي الأصل الآغر: « إنكار » بازا المهملة والنون ، (۲) في الأصلين : «صلاح الدين بن طرخان وآبن بيسرى » ، وقصحيمه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك ، (٤) يريد به برلنى الصغير لأنه قريب الناصر ٢٠ عمد بن قلاوون لأمه ، كما صرح بذلك في الدر رالكامنة ، (٥) كذا في الأصلين والسلوك ، عمد بن قلاوون الناصري ، . . الخ » ، على يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة عقد على الأمير قوصون الناصري ، . . الخ » .

المُمَرِى الناصرى ، وأعْنَى السلطان فى هذه المرّة الأمراء من حَمْل الشموع وغيرها إلى طُغَاى تَمْر كما كان فعلوه مع قَوْصُون، وأنعم السلطان على طُغَاى تَمْر من خزانته عَوضًا عن ذلك بأر بعة آلاف دينار .

ثم أفرج السلطان عن الأمير عَلَم الدين سَنْجر الجاولى بعد أن اَعتقل ثمانى سنين وثلاثة آشهر وأحد عشر يوما، فكان فيها يَنْسَخُ القرآن وَكُتُبَ الحديث .

وفى سنة ثمان وعشرين أيضا عَزَم السلطان على أن يَجْرِى النيسل تحت قلعة الجبل ويُشَق له من ناحية حُلُوان ، فبَعث الصَّنَاع صحبة شاد العائر إلى حُلُوان ، وقاسوا منها إلى الجبل الأحر المُطِلّ على القاهرة ، وقدروا العمل فى بناء الواطى حتى يرتفع وحفر العالى ليجرى الماء إلى تحت قلعة الجبل من غير نَقْل ولا كُلفة ، ثم عادوا وعرفوا السلطان ذلك فركب وقاسوا الأرض بين يديه ، فكان قياس ما يُحفَر اثنين وأربعين ألف قصبة حاكية لتبق خليجا يجرى قيمه ماء النيل شناء وصيفا

<sup>(</sup>٢) حلران، المقصود هنا قرية (١) في أحد الأصلين : ﴿ وَوَاحِدًا وَعَشَرُ بِنَ يُومًا ﴾ • حلوان الواقعة على الشاطئ الشرق للنيل بالقرب من مدينة حلوان الحامات . و يستفاد مماذكره ياقوت في معجم البلدان أن أوّل من آختطها هو عبد العزيز بن مروان والى مصر في سنة ٦٧ ه = ٦٨٦م و بني بها دورا وقصورا وآستوطنها و زرع بها بسانين وغرس فيها كوما ونخلا ، وقد آختار عبد العزيزين مروان المكان الذي أنشأ فيه حلوان لأرتفاعها عن الفسطاط مع قربها منها ، وحسن موقعها من النيل وجودة هوائها. وقد اختار لها آسم حلوان لأن موقعها وحالبًا يتفقان مع موقع وحالة حلوان التي بالمراق نهرالذيل . (ثانيا) أن حلوان العراق قريبة من الجبل وحلوان هذه مثلها قريبة من الجبل الشرق . (ثالثا) أن حلوان العسراق بجوارها عيون كبريتية وهــذه كذلك بجوارها عيون كبريتية وهي التي أنشي بجوارها ولأجلها مدينة حلوان الحامات . (رابعا) أن حلوان العراق أكثر تمارها البلع والتين وهذه مثلها . وكل ماقيل من أن حلوان هذه موجودة قبل فتح العرب لمصر فغير صحيح كما تبين لى من دراسة تاريخها . وأما حلوان الحامات فهي من المنشآت التي استجدت في عهد الخديوي إسماعيل باشا سنة ١٢٨٨ هـ = ١٨٧١م٠ - (٣) قصبة حاكمية ، قال الأسعد بن مماتى في كتابه قوانين الدواوين ( س ٣٢ ) : اتفق أهسل مصرعل أن يمسحوا أرضهم بقصبة تعرف بالحاكية طولها خمس أذرع بالنجاري فتي بلغ المسوح من الأرض . . } قصبة مربعة صموه فدانا . وقال القلقشندى في صبح الأعشى (ص ٢ ٤ ٤ ج٣) : قد آصطلح أهل =

بَسَفْح الجبل، فعاد السُلطان وقد أعجبه ذلك وشاور الأمراء فيه فلم يُعارضه فيه أحد إلاّ الفخر ناظر الجيش، فإنه قال: بمن يَحْفِر السلطان هذا الخليج؟ قال: بالعسكر، قال: والله لو أجتمع عسكر آخر فوق العسكر السلطاني وأقام سنين ما قدروا على حَفْر هذا العمل، فإنه يحتاج إلى ثلاث خزائن من المال، ثم هل يصح أو لا! فالسلطان لا يسمع كلام كل أحد ويُتْعِب الناس و يستجلب دعاءهم ونحو ذلك من القول، فرجع السلطان عن عمله.

مصر على قياس أرض الزراعة بقصبة تعرف بالحاكمية كأنها حررت فى زمن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى فنسبت إليه ؟ وطولها ست أذرع بالهاشمى وخمس أذرع بالنجارى ، وكل ٠٠٠ قصبة فى النكسير (أى مربعة) يعبر عنها بفدان .

ومن هــذا يتبين أن الفــدان كان فى ذاك الوقت أى فى زمن الروك الناصرى كما كان فى وقت الفتح العرب ٠٠٠ قصــة أى ٢٠ فى ٢٠ قصة و بعمل الحساب يكون طول القصة الطوليــة فى ذاك الوقت هو ٤ ٨٨٨٣ عبارة عن ثلاثة أمتار و ٨٨سنتيمترا وأربعة طليمترات ٤ وتكون مساحة الفدان ٤ ٣ ٠ ٣ مترا مربعا و ١٨٨ من كسور المتر المربع ٠

ويستفاد مما ذكره يعقوب أرتين باشا في كتابه الأحكام المرعية في شأن الأراضي المصرية (ص ١٩٢)

أنه لما رأى عجد على باشا الكبير آختلاف أطوال القصبة المستعملة في مصر وكثرة عدد المقاييس المختلفة

منها أمر بجعل مساحة الفدان ه/ ٣٣٣ قصبة مربعة أي أن كل ألف قصبة تعادل ثلاثة فدادين ،
وقررت تلك المساحة رسميا ، وكانت أساسا لمساحة سنة ١٢٢٨ هـ ٣ ١٨١٨ م التي تعرف بالتاريع .
وذكر جرجس حنين بك في كتابه الأطيان والضرائب (ص ١٠٠) أنه في سنة ه ١٢٥ هـ ١٨٢٨ م
أمر عجد على باشا بتاليف جمعية من بعض مشاهير المهندسين لفحص أطوال الأقصاب المستعملة المقاس
في مصر وتوحيدها بأخذ متوسط تلك الأقصاب فقررت الجمعية أدن يكون طول القصبة ه ور٣ أي ٥٠٠ ثلاثة أمتار وخصة وخمسين سنتيمترا ، و بذلك أصبح الفدان عارة عن مسطح طول كل ضلع من أضلاعه
الأربعة ١٨ قصبة طولية وربع قصبة ، ومساحته م/ ٣٣٣ قصبة مربعة أو ٢٠٠٠ متر مربع و٣٨ من

وفى ٢٨ ديسمبرسنة ١٨٩٨ أصدرت نظارة المسالية منشورا قررت فيه إبطال آستمال المقاس بالقصبة المفردة التي هي من قصب الغاب من آبتسدا، سنة ١٨٩٩ وأستبدا لها بسلسلة حديدية تعرف بالجنزير . ٢٥ طولها خمس قصبات لسهولة المقاس وضبطه ، وهسذا الجنزير هو المستعمل الآن في مصلحة المساحة وفي المصالح الأميرية الأخرى في مقاس الأراضي الزراعية في مصر .

وفيها أفرج السلطان عن الشيخ تق الدين أحمد بن تَيْمِيّة بشفاعة الأمير جَنْكِلى بن البابا ، وفي يوم الآثنين سابع [عشر] جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعائة رَسَم السلطان بردُم الحُب الذي كان بقلعة الجبل لما بلغ السلطان أنه شنيع المنظر شديد الظلمة كرد الرائعة وأنه يمر بالمحابيس فيه شدائد عظيمة ، فُردم وعُمِّر فوقه طباق الماليك السلطانية ، وكان هذا الحُبّ عُمِل في سنة إحدى وثمانين وستمائة في أيام الملك المنصور قلاوون ، ثم في السنة المذكورة رَسَم السلطان للحاجب أن يُنادِي باللا يُباع علوك تُرْكى لكاتب ولاعامى ، ومَن كان عنده مملوك فَلْيَعْه ، ومن عُثر عليه بعد ذلك عنده مملوك أَرْكى لكاتب ولاعامى ، ومَن كان عنده مملوك فَلْيَعْه ، ومن عُثر عليه بعد ذلك [أن عنده مملوك] فلا يلزيوم إلا نفسه .

وفيها عرَض السلطان مماليك الطّباق وقطع منهم مائةً وخمسين، وأخرجهم من يومهم فُفُرِّقوا بقلاع الشام .

(١) زيادة عن السلوك لأن أول جمادى الأولى من سنة ٧٢٩ هـ يوم الجمعة كما في النوفيقات الإلهامية .

(٢) الجب الذي كان بقلصة الجبل ، سبق التعليق عليمه في الحاشية رقم ٢ ص ٢٥٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة ، ولأن التعليق المذكورجاء غير واف فنعبد التعليق عليه هنا بالآتى : يستفاد عما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على الجب بقلعة الجبل (ص ٢١٣ ج ٢) أنه كان بالقلعسة جب يحبس فيه الأمراء وكان مهولا مظلما كثير الوطاو يط كريه الرائحة يقاسي المسجون فيه ما هو أشد من المدت: عمره الماك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر تقلاه ون في سنة ٣٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر إلى الناص عدر الملك الناص عدر المدون في سنة ٢٥٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر المدون في سنة ١٨٠٠ هالي الناص عدر المدون في سنة ١٩٠٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر المدون في سنة ١٩٠٠ هالي أن أمر الملك الناص عدر المدون في سنة ١٩٠٠ هالي الناص عدر المدون في سنة ١٨٠٠ هالي الناص عدر المدون في المدون في سنة ١٨٠٠ هالي الناص عدر المدون في المدون في سنة ١٨٠٠ هالي المدون المدو

من الموت: عمره الملك المتصور قلاوون فى سنة ٦٨٦ ه إلى أن أمر الملك الناصر مجد بن قلاوون بمإخراج من كان فيه من المحابيس ونقلهم إلى الأبراج و ردمه وعمر فوق الردم طباقا للساليك فى سنة ٧٢٩ ه . و بالبحث تبسين لى أن الجب المذكوركان واقعا فى الجهسة الشرقية من الحوش الحالى الواقع داخل

و بالبحث بسين في ال الجب الله فود ال والعا في البهت السرية على الحوس الحاق الماليك الآقى ذكرها المبوابة الداخلية الذي فيسه اليوم تخات عساكر الجيش حيث كانت قديما طباق المماليك الآقى ذكرها في الحاشية التالية . (٣) طباق المماليك السلطانية ، هسذه الطباق ذكرها المقريزى في خططه بالممالطباق في ساحة الإيوان (ص ٢١٣ج ٢) فقال : عمرها الملك الناصر محسد بن قلاوون وأسكنها المماليك السلطانية وعمر حارة تمخص بهم وكانوا لا يبرحونها إلا بإذن السلطان وذكر مؤلف هذا التخاب في هسذا الجزء أن الملك الناصر عمر في الساحة تجاه الإيوان طباقا للاثمراء الخاصكية .

و بالبحث تبين لى أن الطباق هنا مقصود بها تتخات عساكر الجيش ولم تكن أدوارا بعضها فوق بعض كا يتبادو إلى المذهن ، بل كانت ناعات متجاورة لكل جماعة منهم طباق خاص بهم ، وكانت هذه الطباق واقعمة في الحوش المذى به اليوم تتخات الجيش داخل البوابة الداخليسة التي يتوصل منها إلى النتخات .
و إلى جامع سيدى سارية داخل القلمة بالقاهمة . (٤) زيادة عن السلوك .

وفيها قَتَسل الأمير تَنْكِ نائب الشام الكلاب ببلاد الشام فتجاوز عِدَّتها خمسة الاف كلب ثم خرج السلطان إلى سرياقوس في سابع عشرين من ذي الجهة على العادة في كلّ سنة ، وقدم عليه الأمير تَنْكِ نائب الشام في أول المحرم سنة ثلاثين وسبعائة وبالغ السلطان في إكرامه ورَفْع منزلته ، وقد تكزر قدوم تَنْكِز هذا إلى القاهرة قبل تاريخه غير مرة ، ثم عاد إلى نيابت بدسَشق في رابع عشر المحرم ، ثم في عشرين المحرم المذكور وصل إلى القاهرة الملك المؤيد إسماعيل صاحب حَمَاة ، فبالغ السلطان المحتم المذكور وصل إلى القاهرة الملك المؤيد إسماعيل صاحب حَمَاة ، فبالغ السلطان أيضا في إكرمه ورَفَع منزلته وخلَع عليه ، ثم سافر السلطان في تاسع صفر إلى بلاد الصعيد للصيد على عادته ، ومعه المؤيد صاحب حَمَاة ، ثم عاد بعد أيام قليلة لتوعك بدّنه من رَمَد طلع فيه ، وأقام بالأهرام بالجيزة أياما ، ثم عاد وسافر إلى الصعيد حتى وصل الى هو ، ثم عاد إلى مصر في خامس شهر ربيع الآخر ، وسافر في ثامنه المؤيد وصاحب حَمَاة إلى محل ولايته بعد أن غاب مع السلطان هذه الأيام الكثيرة .

ثم نزلَ السلطان من القلعة في خامس عشرين شهر ربيع الاخر المذكور، وتوجه إلى نواحى قليوب يُريد الصيد، فبينا هو في الصّيد تقنطر عن فَرَسه فآنكسرت يده وغُشِي عليه ساعة وهو مُلْقي على الأرض، ثم أفاق وقد نزل إليه الأميران: أَيَّدُعُمُ أمير آخور وقَمَارِي أمير شِكَار وأركباه، فاقبل الأمراء باجمعهم إلى خدمته وعاد إلى قلعة الحبل في عَشية الأحد ثامن عشرينه، في هم الأطباء والمُجبِّرين لمداواته فتقدم رجلُ الجبر في عُرف بأبن بو سقة وتكلم بجنفاء وعامية طباع، وقال: له تُريد تُفيق من المحبِّرين يُعرف بأبن بو سقة وتكلم بجنفاء وعامية طباع، وقال: له تُريد تُفيق مصر بمرك

نجع جمادى بمديرية قنا . و واجع الحاشية رقم ٣ ص ٩٣ من الجنر، النامن من هذه الطبعة .
(٣) كذا في السلوك . وفي تاريخ سلاطين المساليك : «وفي يوم الجمة سادس عشر ربيع الآخركان السلطان راكبا يتصيد نحو الخرقانية بالقليو بية فتقنطر ... » . وفي الأصلين : «إلى الفيوم» . وهو خطأ صوابه ما أثبتناه .
(٤) في الأصلين : «فيم الأطباء الهجيدين» . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الحسائيك . (٥) في السلوك : «يعرف بآين أبي سنة» .

سريماً ؟ إسمع منى، فقال له السلطان : قل ماعندك، فقال : لا تُحَلِّل يداويك غيرى بمفردى و إلا فَسَدت حال يدك مثلما سَلَّمت رجلك لابن السِّيسى فأفسدها ، وأنا ما أُخلِّ شهراً يمضى حتى تركب وتلعب بيدك الأثرة ، فسكت السلطان عن جوابه وسلّم إليه يدَه فتولّى علاجه مفرده ، و بَطلّت الحدمة مدّة سبعة وثلاثين يوما وعُوفى ، فزُيِّنت له القاهرة في يوم الأحد رابع جُمادَى الآخرة من السنة المذكورة ، وتفاخر الناس في الزينة بحيث إنه لم يُعهد زينة مثلها ، وأقامت سبعة أيام ، هذا والأفواح عمّالة بالقلعة وسائر بيوت الأمراء مدّة الأسبوع ، فإن كلّ أمير متزوج إمّا بإحدى جوّارى السلطان أو ببناته وأكثرهم أيضا مماليكه ، وكذلك البشائر والكُوسات تُعشرب ، وأنم السلطان على الأمراء وخلّع عليهم ، ثم خرّج السلطان إلى القصر وفتى عدّة مثالات على الأيتام وعمل سماطا جليلاً و خلّع على جميع الأمراء فلم يتأخر وأنم على الأمراء عن إفاضة الجلّم عليه ، و رسّم له أن يدور على جميع الأمراء فلم يتأخر وتوجّه الأمراء عن إفاضة الجلّم عليه ، وإعطائه المال فحصل له ما يجلّ وصفه ، وتوجّه الأمير آقبُهُا عبد الواحد إلى البلاد الشامية مُبشّرا بعافية السلطان .

وفيها أشترى الأمير قَوْصون الناصرى دار الأُمير آفوش المَوْصِلَ الحَاجِبِ المعروف بآفوش نميلة ، ثم ُعرفت ثانيا بدار الأمير آفوش قَتَال السبع – من

من قديم، ولذلك لم يتيسر تعيين موقعها في حارة يرجوان الآن.

<sup>(</sup>۱) فى أحد الأصلين : « مثلما سلمت يدك » . (۲) كذا فى الأصلين والسلوك و تاريخ سلاطين المساليك . وفى المنهل الصافى : « آفيغا من عبد الواحد » وفى المدر الكامة : « آفيغا بن عبد الواحد » . (۳) دار الأمير آفوش الموصلى ، ذكرها المقريزى باسم دار آفوش (ص ۳ ه ج ۳) فقال : إنها كانت من أجل دو و الفاهرة بحارة برجوان ، إلى أن تداعت هدده الدار و بيعت أنقاضها وصارت من جملة الأملاك التي بحارة برجوان ، ومن هدذا يتبين أن الدار المذكورة هدمت و زالت معالمها

۲

أربابها، وآشترى أيضا ما حولها وهدَم ذلك كلَّه، وشَرَع فى بناء جامع، فبعث السلطان إليه بشاد العائر والأَسْرَى لنقل الحجارة ونحوها ، فنجزت عمارته فى مدّة (٣) يَسيرة، وجاء الجامع المذكور من أحسن المبانى، وهو خارج بابى زَويلة على الشارع

(۱) جامع قوصون ، هــو الذى ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع قوصون ( ص ٣٠٧ ج ٢ ) فقال: إن هذا الجامع بعنبارع خارج باب زو بلة ، ٢ بندأ عمارته الأمير قوصون فى سنة ، ٣٧ هـ، و إن الذى بنى مثذنق الجامع هو بناء من أهل توريز على مثال المئذنة التى عملها خواجا على شاه فى جامعه بمدينة توريز ( وتو ريز هو اسم محرف لمدينة تهريز التى ذكرها المؤلف) وبالمعاينة والبحث تبين لى :

أوّلا — أن الباقى من الأجزاء القديمة لهذا الجامع إلى اليوم هو : (١) بوابته الشرقية التي بشارع السروجية وعليها أسم منشى الجامع، وتاريخ إنشائه سنة ٧٣٠ ه . (٢) بوابته البحرية التي بداخل درب الأغوات . (٣) بقايا زخارف وشبابيك جصية بالحائط البحري السجد وما عدا ذلك من مبانيه فهو حسدت .

ثانيا — أن الجامع الحالى يشغل مكان الجامع القديم بحدوده بعد الذى أخذ منه فى فتح شارع عجد على ، وأن البوابة الشرقية التى بشارع السروجية لم تكن واقعة ضمن حوائط الجامع الأصلى ، بل كانت بعيدة عنه بمسافة ثمانين مترا ، كما هى الآن ، وكان الغرض من إنشائها هو تقريب طريق الجامع لسكان الشارع الأعظم وتسهيل وصولهم إليه فى أوقات الصسلاة ، وكانت هذه البوابة على رأس دهليز يوصل إلى الجامع ، وهذا الدهليز مكانه اليوم عطفة المحكمة الموصلة بين شارع السروجية وشارع محمد على .

ثالث — أن مئذنته : إحداهما سقطت فى سسنة ١٢١٥ ه، كما ذكر الجبرتى فى حوادث تلك السسنة ، والثانية هدمت مع دورة المياه فى سنة ١٨٧٣ م عند فتح شارع محمد على، كما ورد فى الخطط التوفيقية (ص ٨٧ ج ه ) .

رابعًا — أن ديوان عموم الأوقاف شرع في عمارة ألحامع الحالية في عهد الحديوى محمد توفيق، وتمت العارة بغير منذنة في سنة ١٣١١ هـ أي في عهد الحديوى عباس حلمي الثانى، وهـــذا الحامع عامر الآن بإنامة الشعائر الدينية بشارع محمد على بالقاهرة والعامة يسمونه جامع قيسون (بفتح القاف).

(۲) شاد العائر، هو ناظر العارات والمبانى السلطانية . (۳) الشارع الأعظم ، يستفاد هما ذكره المقريزى فى الجزء الشانى من خططه حسد الكلام على ذكر الأسواق ( س ٩ ٩ ) وعلى ظواهر القاهرة المعزية (س ٩٠) أن الشارع الأعظم فى ذاك الوقت كان هو الطريق الحالى الذى يتكون الآن من شارع المعز لدين الله الممتد من باب الفتوح الى باب زو بلة ، ثم من شوارع قصبة رضوان والخيامية والمغر بلين والسروجية والحلية والسيوفية والركبية والخليفة والأشرف حيث ينتهى الشارع الأعظم عند جامع السيدة نفيسة — رضى الله عنها — بالقاهرة، و برى القارئ أن شارع السروجية الذى به باب جامع قوصون المذكور فى الحاشية السابقة هو من ضن الشارع الأعظم المذكور .

الأعظم بالقُرْب من بركة الفيل، وتولّى عمارة منارته رجلٌ من أهيل تيبريز أحضره الأمير أَيْمَشُ المحمدي معه فعَمِلها على منوال مَوادِن تيبريز، ولله كل بناء الجامع أقيمت الجمعة فيه في يوم الجمعة حادى عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وسبعائة، وخطب به يومئذ قاضى القضاة جلال الدين مجمد الفَزْوِينيّ وخَلَع عليه الأمير قَوْصُون بعد فراغه وأركه مَثْلةً هائلة.

وفهذه السنة أيضا آبتداً علاء الدين مُغْلَطَاى [الحَمَالَة] أحد الماليك السلطانية (٥) (٥) في عمارة جامع بين السُّورين من القاهرة ، وسُمِّى جامع التَّوْبة لكثرة ماكان هناك

(١) بركة الفيل؛ راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٦٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

(٢) في السلوك : « مَارِيَه » · (٣) راجع الحاشية رَمَ ١ ص ١١٩ من الجسزه النامن من هـذه الطبق . (٤) زيادة من السلوك والمنهل الصاف والدر والكامة .

(ه) جامع بين السورين ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع النوبة (ص ١٤ ٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بجوار باب البرقيسة فى خط بين السورين ، كان موضعه مساكن أهل الفساد ؛ فلما أنشأ الأمير الوزيز علاه الدين مفلطاى الجمالى خانقاته المعروفة بالجماليه قريبا من خزانة البنود بالقاهرة كره مجاورة هسذه الأماكن لداره وخانقاته فأخذها وهدمها و بنى هذا الجمامع فى مكانها وسماه جامع النوبة فعرف بذلك ، ثم قال : إلا أنه لا زال طول الأيام مغلق الأبواب لخراب أكثر المباكن التي تجاوره .

ومن يقرأ عبارة المقريزى الخاصة بموضع هذا الجامع يصبب كيف اختلط عليه الأمر ، فبينا يقول : إن موضع هذا الجامع بجوار دار الأمير مفلطاى الجالى وخانقاته القريبة من خزانة البنود وهو الصحيح ، يقول : إن هذا الجامع بجوار باب البرقية فى خط بين السورين . إن باب البرقية لا يزال مكافه معروفا إلى الآن باسم باب الغريب لمجاورته لجامع الغريب القائم بجوار مبانى الجامعة الأزهرية الجديدة شرقى الجامع الأزهر ، وأن خانقاء مغلطاى الجمالى القريبة من جامع التوبة هسذا لا تزال موجودة ومعروفة بزاوية عمد مغلطاى بحارة قصر الثوك بقسم الجمالية ، ومن يطلع على خريطة مدينة القاهرة يرى أن خانقاء مغلطاى فى الشهال و باب الغريب فى الجنوب والمسافة بينهما ، ٣ ه متراكلها مشغولة بالمبانى والطرق ،

والراجح أن تشابه الأسماء بين مغلطاى الجمالى صاحب هـذا الجامع وبين مغلطاى الفخرى صاحب جامع البرقية الكائن عند باب البرقية والمعروف الآن بجامع الغريب هو الذي أحدث اللبس عند المقريزى فقال : إن جامع التوبة بجوارباب البرقية في حين أنه بعيد عن هـذا الباب كما ذكرت، يضاف إلى ذلك أن مغلطاى الجمالى ومغلطاى الفخرى كانا في عهد واحد في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون، وأن الأول منها أنشأ جامع التوبة في سسة ٢٠٠ ه وهي سنة قريبة من الأولى، وقد أحدث هـذا التشابه اللبس كذلك عند المؤلف، فإنه سمى جامع البرقية باسم جامع التوبة كا هو ميين فيا بعد في هذا الجزء .

من الفساد وأقام به الخطبة ، ثم عاد السلطان الملك الناصر على ماكان عليه من أقل سنة إحدى وثلاثين وسبعائة من التوجه إلى الصيد على عادته ، وقدم عليه موت الأمير أَرْغون الدَّوَادار نائب حَلَب كان وهو بالصيد ، فخلَع على الأمير أَلُطُنْبُغَا الصالحيّ بنيامة حلّب عوضَه .

(1) مَمْ فى يوم السبت [سابع عشر ذى لحجة] رَكِب السلطان من القلعة إلى المَيدان الذى آستجده ، وقد كلت عمارته ، وكان السلطان قد رَسَم فى أول هـذه السنة بَدُم مناظر المَيدان الظاهرى الذى كان بباب اللّوق وتجديد عمارة هذا المَيدان

وبالبحث عن موقع جامع النوبة هذا الذي أنشأه مغلطاي الجالى بالقرب من خانقاته السابق ذكها تبين لى أن الجامع المذكوركان وافعا خلف الخانقاه داخل درب الفراخة ، وقد اعتدى الناس على أرضه و بنوها مساكن ولم يبق منه إلا قطعة أرض صغيرة عليها مقام وزاوية الشيخ عطية التي بابها بعطفة درب الفراخة بقمم الجالية بالقاهرة .

وأما ما ذكره المقريزى من أن باب البرقيــة فى خط بين السسورين، فالمقصود هنا هو بين السورين الواقع شرق مدينة القاهرة القديمة بين سورها الأول الذى أنشأه جوهر القائد وبين سورها الأخير الذى أنشأه السلطان صلاح الدين خارج باب البرقية القديم .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) ميدان الناصر الذي آستجده ، هذا الميدان هو الذي ذكره المقريزي في خططه بآسم الميدان الناصري (ص ۲۰۰ ج ۲) فقال : إن هـ ذا الميدان من جـ له آرض بستان الخشاب فيا بين مدينة مصر والقاهرة ، فني ستة ٢١٤ ه جعل الملك الناصر محمد بن قلاوون الميدان الخشاب على النيل . وقد أعد في سنة ٧١٨ ه الفلاهري بستان الخشاب على النيل . وقد أعد في سنة ٧١٨ ه الملكوب إليه والسباق فيه ، وقد عرف هذا الميدان بالميدان الناضري أو الميدان الكبير أو الميدان السلطاني . وما ذكر وما ذكر وما ذكره المقريزي أيضا في الجزء النافي من خططه عند الكلام على ظواهر القاهرة الميدان وما ذكر وما ذكره المقريزي أيضا في الجزء النافي من خططه عند الكلام على ظواهر القاهرة الميدان (ص ١٠٨) وعلى بر الخليج الغربي (ص ١١٨) وعلى فنطرة الفخر (ص ١٤٨) يقيين أن هذا الميدان واقعا في المتعلقة التي تحد الميوم من الغرب بشارع القيل على النيل ، ومن المنوب بشارع والمدة باشا وما في آمتداده إلى النيل . وكان هذا الميدان معدا السباق لغاية أيام دولة الهاليك ثم أهمل في العهد العباقي وأنشئت على أرضه بساءين ، وكان هذا الميدان المنافرة ومن يطلع على خريعاة القاهرة رسم البعثة الفرنسية في سنة ، ١٨٠ م يرى أن الميدان المناصري المذكور ، ومن يطلع على خريعاة قصار العبني وفي محاذاة الميدان القدم بأسم ميدان النشاب .

<sup>(</sup>٣) مناظر الميدان الظاهري ٤ هذا الميدان سبق التعليق عليه بالحاشية رقم ١ ص ٣٧ من هذا الجزء.

الذي استجده، وقوض ذلك الأمير ناصر الدين [محد] بن المحسني، فهدّم تلك المناظر و باع أخشابها بمائة ألف درهم وألفي درهم، وآهم في محارة جديدة فكل في مدّة شهرين، وجاء من أحسن ما يكون، فلكع السلطان عليه وقرّق على الأمراء الخيول المُسْرِجة المُلْجَمه .

وفي أول محرم سنة آثنين وملائين وسبعانة قدم مُبَشِّر الحاج، وأخبر بسلامه الحاج وأرب الأمير مُفْلَطَاى الجسائي الأستادار على خطه فعين السلطان عوضه في الأستادارية الأمير آقبُقا عبد الواحد، ومات مُفْلَطَاى في العَقَبة وصُبَّر وحيل إلى أن دُون بمدرسته قربا من درب مُنُوخا بالقاهرة بالقُرُب من رحسة باب العيد، وليس آقبُقا عبد الواحد الأستادارية في يوم الثلاثاء سادس عشرين المحرم، ثم بعد أيام خلّع عليه السلطان بتقدمة الماليك السلطانية مضافا على الاستادارية، من أجل أن السلطان وجَد بعض الماليك قد نزّل من القلعة إلى القاهرة وسكر، فضرب

(١) زيادة عن السلوك . (٢) هكذا في الأصلين والسلوك ولعلها محرفة عن كلة «خطر» كما يقتضيه سياق الكلام . (٣) مدوسة مغلفاى الجمالي، هذه المدرسة هي التي ذكرها المقريزي في خططه بأسم المدرسة الجمالية (ص ٣٩ ٣ ج ٢) فقال: إنها بجنوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق المدروف قديما مدرب سيف الدولة نادر، بناها الأمير علاء الدين مغلفاى الجمالي وجعلها مدرسة الحنفية وخانقاه المصوفية في سنة ٣٧٠ هودفن فيها يوم ٢١ المحرم سنة ٣٧٧ ه ولما تكلم المقريزي في خططه على الخانقاه الجمالية (ص ١٨ ٤ ج ٢) قال: إنه تكلم عليها عند ذكر المدارس وزاد على ذلك أنها أنشنت من ٨٧ه وهي غلطة مطبعية صوابها سنة ٣٠ هم، لأن الخانقاه كانت من توابع المدرسة الجالية هذه ، و بالبحث تبين لى أن هذه المدرسة وإلخانقاه التابعة لها قد تحربت وأندثرت أما كن الصوفية ولم يبق منها إلا القية التي تعلو قبر منشها وجزء من الوجهة التي فيها الباب ومكان اللصلاة ، وتعرف الآن براوية مغلطاى الجالي بحارة قصر الشوك بقسم الجالية بالقاهرة ،

(٤) درب ملوخيا ، هسذا الدرب هو الذي يعرف البسوء بحارة قصر الشوك أحد فروع شارع قصر الشوك بقسم الجمالية بالقا هرة ، سبق التعليق عليه بالحاشية رقم ، ص ، ٩ عن الجمز، الرابع من هذه الطبعة ، وقد لا حظت أن مصلحة النقطيم أطلقت آسم درب ملوخيا على زقاق بدرب القرازين بقسم الجمالية وهسذه التسمية خطأ ، لأنها في غير موضعها . (٥) هي رحبة باب العبد أحد أبواب القصر الكبير الشرقى الفاطعي بالقاهرة ، و راجع الحاشية رقم ٢ ص ، ٥ من الجزء الرابع من هذه الطبعة

السلطان كثيرا من الطواشية وطَرَد كثيرًا منهم، وأنكر على الطواشي مقدّم الماليك وصرفه عن التقدمة بآفيغا هذا، فضبط آفيغا المذكور طِباق الماليك بالقلعة وضرب عدّة منهم ضربا مُرَدِّعا أشرف منهم جماعة على الموت، فلم يجسُر بعد ذلك أحدُ أن يتجاوز طبقته إلى غيرها .

وفي يوم الآثنين ثالث عشر بن صَفر جع السلطان الأمراء والقُضاة والحليفة ليَعْهَدَ بالسلطنة لآبنه آنوك ويركب ولده آنوك بيسعار السلطنة ، ثم آنثني عزمه عن ذلك في المجلس، وأمر أن يَلْبَسَ آنوك شعار الأمراء ولا يُطلق عليه أسم السلطنة، فركب وعليه خِلْعة أطلس أحر بَطُوز زَ رُكَشُ وشُر بُوش مكلًل مزركش، ونوج من باب القرافة والأمراء في خدمته حتى مرّ من سوق الخيل تحت القلعة وزّل عن فرسه وباس الأرض، وطلع من باب الإسطبل إلى باب السر وصعد منه إلى القلعة، وتُورت عليمه الدنانير والدراهم، وخلع السلطان على الأمير أثباس الحاجب والأمير بيبرش الأحدى، وكان السلطان أفرج عن بيبرش المذكور قبل ذلك بمدّة من السجن،

<sup>(</sup>۱) الشربوش: ظنسوة طويلة معرّبة عن سريوش أى غطاء الرأس (عن كتاب الألفاظ الفارسة المعرّبة) • (۲) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢ ٤ من الجزء النامن من هذه الطبعة ، ولزيادة الإيضاح أقول: إن مكانه اليوم الفضاء الواقع بين جامع السلطان حسن وبين باب القلعة الغربي المعروف بباب الغرب وما في أمتداده إلى الجنوب من سوو القلعة بطول مائة متر ، ومنه إلى مدخل شارع السيدة عاشة ، ومنه إلى الوجهة الشرقية لجامع السلطان حسن بالفاهرة . (٣) باب الإسطبل ، هو أحد أبواب تلفة القاهرة ، كان يعرف الآن بباب الإسطبل ، هو أحد أبواب العزب وقد ورد مهوا في الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هسنده الطبعة أنه كان يعرف أيضا بباب الانكثارية ، والواقع أن باب الانكثارية هو باب آخر تكلت عليه في الحاشية الخاصة بباب ، أيضا بباب الانكثارية ، والواقع أن باب الانكثارية هو باب آخر تكلت عليه في الحاشية الخاصة بباب المدرج من هذا الجزء وأضيف إلى ما سبق ذكره أن الجبرق ذكر في مخاب بحائب العزب ، وغمسل أن الأمير وضوان كتخدا الجلفي هو الذي عمر باب القلعة الذي بالرميلة المعروف بباب العزب ، وغمسل حوله ها تين البدئين العظيمين والزلاقة ، وذلك في سنة ١١٦٥ هـ ١٧٤٧ م وأضيف أيضا أنه في سنة ١٨٦٨ أي في عهد الحديوي إسماعيل عملت في هذا الباب وفي السور المجاور لهمن الجهتين البحرية والقبلية إصلاحات عظيمة حفظته بشكله القديم إلى اليوم .

وخلَع على الأمير أَيْدُغُمُش أمير آخور الجميع خلَع أطلس، وخلَع السلطان على جميع أرباب الوظائف ومُدَّ لهم سِماطً عظم ومُحلِت الأفراح الجليلة، وعظم المهم لمقد آنوك المذكور على بنت بَكْتَمُر الساق، فمُقد العقدُ بالقصر على صداق مبلغه من الذهب آثنا عشر ألف دينار، المقبوض منه عشرة آلاف دينار، وأنعم السلطان على ولده آنوك المذكور بإقطاع الأمير مُغلَطاى المُتَوَقَّ بالمَقَبة .

ثم في عاشرَ شهر ربيع الآخر من سنة آثنتين وثلاثين وسبعائة المذكورة قَدم الملك الأفضل ناصر الدين محمد آبن الملك المؤيّد إسماعيل الأيُّوُّ بِي صاحب حَمَاة بعد وفاة أبيه الملك المؤيّد بها ، وله من العُمْر نحوُّ من عشرين سنة ، فأكرمه السلطان وأقبل عليه ، وكان والده لما تُونَّ بَعَاة أخفي أهلُه موتَه ، وسارت زوجتُه أُمُّ الأفضل هـ ذا إلى دمشق وترامت على الأمير تُنكر نائب الشام ، وقدّمت له جَوْهِمُ إِ إِهْرًا وِسَالتِه في إقامة ولدها الأفضل في سلطنة أبيه المؤيَّد بَحَاَّة فَقَبِل تَنْكَرْهَديَّتُها ، وكتب في الحال إلى الملك الناصر بوفاة الملك المؤيَّد، وتضرُّع إليه في إقامة ولده الأفضل مكانه، فلمَّا قَدِم البريدُ بذلك تأسَّف السلطان على الملك المؤيّد وكتب للأمير تَنْكِز بولايته و بتجهيز الأفضل المذكور إلى مصر، فأمَّره تَنْكِز في الحال بالتوجُّه إلى مصر، فركب وسارحتى دخلها ومَثَل بين يدى السلطان، وخلَّع عليه الملك الناصر في يوم الحيس خامس عشرين شهر ربيع الآخر بسلطنة حَماة ، وركب الأفضل من المدرسة المنصوريّة ببين القصرين وهو بشعار السلطنة وبين يديه الغاشةً ، وقد نُشرت على رأسه العصائب الثلاث ، منها واحد خليفتي أسود وآتسان سلطانيّان أصفران ، وعليه خلعةُ أطلسين بِطرَاز ذهب ، وعلى رأسه شُرْ بُوش ذهب،

<sup>(</sup>١) ف التوفيقات الإلهامية أن أوّل شهر ربيع الآخركان يوم الأربعاء .

وفى وسطه حياصة دهب بثلاث بيكاريات وسار فى مَوْكِب جليل وطلع إلى القلعة وقب للأرض بين يدى السلطان بالقصر، ثم جلس وخلع السلطان على الأمراء الذين مشوا بخدمته، وهم : الأمير ألماس الحاجب وبيبرش الأحمدي وأيدعش أمير آخور وطُغيجي أمير سلاح وتَكُر رأس نَوْ بة، ألبس كلَّا منهم أطلسين بطراز ذهب، ثم خلع على جماعة أخر وكان يومًا مشهودا، ولقبه السلطان بالملك الأفضل، ثم جهزه إلى ملاده .

ثم حضر بعد ذلك تَسْكِر نائب الشام إلى القاهرة ليحضر عُرس آبن السلطان الأمير آنوك ، وشرَع السلطان في عَمَل المُهِم من أوائل شعبان من سنة آثنتين وثلاثين وجمع السلطان مَنْ بالقاهرة ومصر من أر باب الملاهي وآستم المُهِم سبعة أيام بلياليها . وآستدعى حَريم الأمراء المُهِم ، فلما كانت ليلة السابع منه حضر السلطان على باب القصر، وتقدّم الأمراء على قَدْر مراتبهم واحدا بعد واحد ومعهم الشموع ، فكان إذا قَدَم الواحد ما أحضره من الشمع قبل الأرض وتأخر حتى آنقضت تقادمهم ، فكان عِدَّبُ ثلاثة آلاف وثلاثين شمعة ، زنها ثلاثة آلاف وستون قنطارا ، فيها ما عُني به ونُقِش نَقشًا بديعا تُنُوع في تحسينه ، وأحسنها شمع الأمير سنجر الحاولي ، فإنه آعني بأمره و بعث إلى عملها إلى دَمشق فاءت من أبدع شيء وجلس الأمير آنوك تُجاه السلطان فأقبل الأمراء بحيمًا وكلَّ أمير يَعِل سفسه شمعة وجلس الأمير آنوك تُجاه السلطان فأقبل الأمراء بحيمًا وكلُّ أمير يَعِل سفسه شمعة وخلقه مماليكه تحل الشمع ، فيتقدمون على قَدْر رُتبهم و يُقبِّلون الأرض واحدا بعد واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ، واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ، واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ، واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ، فقامت نساء الأمراء بأشرهن وقبَّل الأرض واحدةً بعدد أخرى وهي تُقددً

 <sup>(</sup>۱) ببكار يات ، جمع بيكارية ، وهى حلقة من معدن مصفح بالذهب تملق بالحياصة ؛ ولعلها مأخوذة
 من البيكار المعد للرسم فهي من هذا الوجه تشبه . (عن دوزى وكتر مير) .

ما أحضرت من التُعَف الفاخرة ، حتى أنقضت تقادِمُهنّ جميعًا ، رَسَم السلطان برقْصِهنّ فرقَصْن عرب آخرهن واحدة بعد واحدة ، والمغانى تَضْرِبْن بالدُّفوف ، والأول من الذهب والفضة والشُّقق الحرير تُلْق على المُغنيات ، فحصل لحنّ ما يَجِلُّ وصغه ، ثم ذُقت العَروس ، وجلس السلطان من بكرة الغد وخلّع على جميع الأمراء وأربلب الوظائف باسرها ، ورَسَم لكلِّ آمراة أمير بتعبية تُحَاش على قدر منزلة وجمعًا ، وخلّع على الأمير تَنْكِر نائب الشام وجهز صحبته الخلّع لأمراء دمشق . فكان خدا العُرس من الأعراس المذكورة ، ذُبِح فيه من الفنم والبقر والخيل والإوز والدّجاج ما يزيد على عشرين ألفا ، وعُمِل فيه من السكر برسم الحدّق و المشروب ثمانية عشر ألف قنطار ، وبلغت قيمة ما حَمله الأمير بَكْتَمُر الساقى مع آبنته من الشورة ألف ألف دينار ، قاله جماعة من المؤرّخين .

ثمّ آستهم السلطان إلى سفر المجاز الشريف وسافرالأمير ايد مرا للحَيْرِي أميرُ حاج المحمل في عشرين شؤال من السنة، ونزل السلطان من القلعة في ثانى عشر شؤال وأقام بسرياقوس، حتى سار منه إلى الحجاز في خامس عشرينه، بعد ما قدّم حُرَمة صحبة الأمير طُفينتمر في عدة من الأمراء، وآستناب السلطان على ديار مصر الأمير سيف الدين ألماس الحاجب ورسم أن يُقيم بداره، وجعل الأمير آ قُبغا عبد الواحد داخل باب القلعة من قلعة إحل لحفظ القلعة، فرجعل الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك بالقلعة وأمره ألا ينزل منها حتى يحضر، وأخرج كل أمير من الأمراء للقيمين إلى إفضاعه، ورسم لهم ألا يعودوا منها حتى يرجع السلطان من الحجاز، وتوجّه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب حماة، ومن الأمراء وتوجّه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب حماة، ومن الأمراء وتوجّه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب حماة، ومن الأمراء جَنْكِلى

و بَكْتَمُر الساق وطُقُرُدَمُ و سَنْجَر الجاولى وقَوْصُون وطَايَر بُغا وطُغَاى تَمُر و بَشْتَاك وَارْبَغا وطُفْيِجى وأحمد بن بَكْتَمُر الساق و جَرِكْتُمُر بن بهادر وطَيْدَمُ الساق وآقُبُغا آص الجاشنكيد وطُوغان الساق وطُقتُمُر الخازن وسُوسُون السَّلاح دار وتُلَك و بَيْنَغا الشمسى وبَيْفَرَا وَلِمَا وَي وَمُو المُوسَوِيّ وَأَيْدَمُ أمير جاندار و بَيْدَمُ البَدْري وطُقْبُغَا الشمسى وبَيْفَرَا وَلِمَا وَي وَلَيْوَ السَّاق ، وأَيْدَمُ أمير جاندار و بَيْدَمُ البَدْري وطُقْبُغَا النصريّ وَأَيْمُ البَدْري وطُقْبُغَا المَاسِيّ ، وأَيْمُ المَدِر السَّاق ، وأَيْمُ المَدْري ، وأَيْمُ المُدَري ، وأَيْدَمُ المُعري ، وأَيْمُ المَدِري و بَيْدَمُ ، وأَيْبَك ، وأَيْدُمُ المُعري ، وطَيْبِ اللهِ الله عَلَى بن طَآيْرُ بنا ، ومسمود الحاجب ، ونُورُوز وجُمُ لِي ، و بُولِئِي ، و بُكُول ، و بُكَا ، و بُكُول ، و بَكْجا ، ويوسف وعلى بن أَيْدُعُ ش ، والاجا ، وآق سُنقُر ، وقَوَا ، وعلاء الدين على بن هلال الدولة ، وعَد بن خَلَى ، وعلى بن أَيْدُعُ ش ، والإجا ، وآق سُنقُر ، وقَوَا ، وعلاء الدين على بن هلال الدولة ، وعَرُ بُغَا العقيل ، وقُمَاري الحَسنى ، وعلى بن أَيْدُعُ ش ، والمِع الساق ، وسُنقُر الخارى ، وأحد بن بُحُكُن ، وأرغُون العلائى ، مُنقُر الومى ، وإيابِي الساق ، وسُنقُر الخازن ، وأحد بن بُحُكُن ، وأرغُون العلائى ، وأَدُون العِساع ، وتكا ، وقَبَعِق ، وعجد بن الخطيري ، وأحد بن أَيْدُعُ ش ، وأحد بن أَيْدُعُ ش ، وأَحد بن أَيْدُعُ ش ، وأَحد بن أَيْدُعُ ش ، وأَحْد بن أَيْدُعُ ش ،

<sup>(</sup>١) في الأسلين : « بركتمر و بهادر » . وتصحيحه عن السلوك والدر و الكامشة .

 <sup>(</sup>٣) فى الأسلين هنا: «وملك» . وما أثبتناه عن السلوكوراجع الحاشية رقم ٥ ص٤٣ من هذا الجنزه .
 (٣) فى أحد الأصلين: «وألطقش» . وفى الأصل الآخر: «وأطلقش» . وتصحيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين الماليك والدرر الكامة .

عن الدرر الكامنة والسلوك وتاريخ سلاطين المساليك · (ه) فى السلوك : « طنبغا المجدى » بالنون بعد الطاء · (٦) لم يذكر أحد الاسمين هذا الاسم · وفى السلوك : « جناد بك » ·

 <sup>(</sup>٧) فى الأصلين: «طفر أمير آخور» وتصحيحه عن تاريخ سلاطين المماليك وآبن إياس والسلوك والمدر الكامنة
 والمدر الكامنة
 (٨) فى الأصلين: «أيبك» وتصحيحه عن السلوك وهامش الدرر الكامنة والمنهل الصافى
 (٩) فى أحد الأصلين: «كمكلى» وفى الأصل الآخر: «نوروز الكمكى»
 وكلاهما تحريف والصواب ما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الماليك 
 (١٠) فى أحد الأصلين: «الحسيني» 
 (١٠) فى أحد الأصلين: «الحسيني»

بالباء الموحدة بدل الناء · (١٣) في الأصل الآخر: ﴿ قَتْ ﴾ · وفي السلوك :

(۱) وطَشَبْنا، وقلنجى ، وجّع مع السلطان أيضا قاضى القضاة جلال الدين القَزْوِينَ الشافعى ، وآبن الفُرات الحنفى وفحر الدين النَّو يُرى المالكى، وموقّق الدين الحنبلى ، وكانوا أربعتهم ينزلون فى خَيْمة واحدة ، فإذا قُدِّمت لهم فَنْوَى كتبوا عليها الأربعة ، وقدّم السلطان الأمير أيْمَشُ إلى عَقبة أيلة ومعه مائة رجل من اجازيين حتى وسّعوا طريق العَقبة وأزالوا وَعْرَها، ومن يومئذ سَهُل صعودُها .

ولما قُرب السلطان من عَقبة أيلة بلغه أتفاقُ الأمير تكُتمُر الساق على الفَتك به مع عِدّة من المماليك السلطانية، فتارض السلطان وعزم على الرجوع إلى ومصر ووافقه الأمراء على ذلك إلا بَكْتَمُر الساق ، فإنه أشار بإتمام السفر وشَنَّع عَوْدَه قبل الجِّ . فعند ذلك عَزَم السلطان على السَّفر، وسيَّر آبنَه آنوك وأُمه خَونُد طُغاى إلى الحَبة الما الحَرك صحبة الأمير مَلكُتمُر السَّرجُوانِي نائب الكَرك، فإنه كان قدم إلى العقبة ومعه آبنا السلطان الملك الناصر: أبو بكروأ حمد اللذان كان والدهما الناصر أرسلهما إلى الكَرك قبل تاريخه بسنين لَيْستُكنا بها . ثم مضى السلطان إلى سَفَره وهو عَترز عاية التحرز ، بحيث إنه ينتقل في اللّيل عِدّة مِرار من مكان إلى مكان ؛ ويُحْفي علية التحرز ، بحيث إنه ينتقل في اللّيل عِدّة مِرار من مكان إلى مكان ؛ ويُحْفي أن وصل إلى يَنْبع ، فتلقاه الأشراف من أهل المدينة ، وقدم عليه الشريف أسد الدين أن وصل إلى يَنْبع ، فتلقاه الأشراف من أهل المدينة ، وقدم عليه الشريف أسد الدين رُمَيْنَةُ من مكة ومعه قُوَّاده وحريمه فاكرمهم السلطان وأنعم عليهم ، وساروا معه إلى

وما أثبتنا عن الأصل الآخروتار يخ سلاطين المساليك والسلوك .

<sup>(</sup>١) في أحد الأصلين: «وقليمين» • (٢) هو قاضي القضاة محمد بن عبر بن

أحمد بن محمد بن عبد الكريم جلال الدين القزويني . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٢٩٩ ه .

 <sup>(</sup>٣) هو تموّق الدين عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباق الربعي المقدسي الحنبني . ولى
 تضاء الديار المصرية للحنايلة في سنة ٧٣٨ ه في جمادي الآخرة واستمر إلى أن مات في المحرم سنة ٢٩ ٧ه.
 (عن الدرر الكامة) . (٤) في أحد الأصلين والدرر الكامنة : «السرخواني» بالخاء المعجمة .

أن نزل على خُلَيْص فر من نحو ثلاثين مملوكًا إلى جهة العِرَاق فلم يتكلّم السلطان، وسار حتى قَدِم مَّكة ودخلها فأنعم على الأمرّاء، وأنفق في جميع مَن معه من الأجناد والماليك ذَهَبًا كثيرًا، وأفاض على أهل مكة بالصدقات والإنعام.

فلمّا قضَى النَّسُكَ عاد يريد مصر، وعَرَّج إلى زيارة النبيّ صلى الله وسلم، بالمدينة فسار حتى وصلها فلمّا دخلها هبّت بها ريح شديدة فى اللّيل ألقت الحميم كلّها وتزايد أضطرابُ الناس وأشتدّت ظُلْمة الحق فكان أمرا مهولا ؛ فلما كأن النهار سكّن الريح فظفِر أمير المدينة بمن فرّ من الماليك السلطانية فخلع السلطان عليه، وأنم عليه بجيع ماكان مع الماليك من مالي وغيره ، وبعث بالهاليك إلى الكرك، فكان ذلك آخر العهد بهم ،

ثم مَرِض الأمير بَكْتَمُر الساق وولدُه أحمد ، فات أحمد في ليلة الثلاثاء سابع .
المحترم سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، ومات أبوه الأمير بَكْتَمُر الساقى في ليلة الجمعة عاشر المحترم بعد آبنه أحمد بيومين وحُمِل بَكْتَمُر إلى عُيون القَصَب فدُفِن بها ، وآتَهِم السلطانُ أنّه سمّهما . و [ ذلك أنه ] كان قد عظُم أمُر بَكْتَمُر ، بحيث إنّ السلطان كان معه في هذه السَّفْرة ثلاثة آلاف ومائة عَلِقة ، ومع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة ، وبع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة ، وبع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة ، وبلغت عِدة خيوله الخاصة مائة طوالة [ بمائة سايس بمائة سَطْل ] ، وكان عليق خيول إسطبله دائمًا ألفًا ومائة عَلِيقة كلّ يوم ، ومع هذا لم يُقْبَعْه ذلك ،

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۰ من هذا الجز. (۲) عيون القصب، هي منزلة في طريق الحج المصرى ببلاد الحجاز، تكام عليها المقريزى في كتاب السلوك فقال : إنه أدرك في المنزلة المعروفة بعيون القصب بطريق الحجاز ما يخرج من بين جبلين يسيح على وجه الأرض فينت حوله من القصب الفارسي وغيره شيء كثير، ولذلك عرفت بعيون القصب، وتكلم عليها صاحب درر الفرائد المنظمة فقال : إنها منزلة في طريق الحجاز بين العقبة والمويلح . ولا تزال هذه المنزلة بأرض الحجاز قريبة من شاطئ البحر الأحمر بعد العقبة وفي شمال الموياح على بعد ثمانين كيلومترا منها ، (۳) زيادة عن السلوك .

وأخذ يُدَبِّر في قتل السلطان، وبلغ السلطانَ ذلك بعد أن خرج من القاهرة فتحرّز على نفسه بدُرْ بة وعقل ومع نة ودَهَا، ومَكْر ، حتى صار في أعظم حجابٍ من بَكْنَمُر وغيره . ثم أخذ هو أيضًا يدرِّ على بَكْنَمُر، وأخذ يلازمه فى الليل والنهار، بحيث إن . بَكْتَمُو عِجْزُ فِي الطريقِ أَن ينظُر إلى زوجته، فإنَّه كان إذا رَكِب أَخَذَ يُسايره بجانبه و يكالمه من غير جفاه، و إذا نزلَ جلس معه، فإن مضّى إلى خيامه أرسل السلطان فالحال خلفه ، بحيث إنّه آمتدعاه - مرة وهو يتوضّا - بواحد بعد آخر حتّى كل عنده آثنا عشر جمدار . فلمَّا ثارت الربح بالمدينة قصَّد السلطان قتل بكتمر وولده أحمد تلك الليلة وهجموا على ولده أحمد فلم يتمكّنوا منه، وأعتذروا بأنّهم رَأُوا حرامية وقد أُخِذُوا لَمْم مَتَاعًا فَرُوا في طلبهم، فداخل الصبيِّ منهم الفَزَّع، ثم زاد آحتراز السلطان على نفسه، ورَّسيم للأمراء أن يناموا بمماليكهم على بابه، ولمَّ اسار من المدينة عظم عنده أمر تَكْتَمُو، فلمَّا كان في أثناء الطريق سَقَ أحمدَن تَكْتَمُو ماءً ماردًا في مسره، كانت فيه منيَّته، ثم سَهَىٰ بَكْتَمُر بِعد موت ولده مشرو بًّا فلحق بآبنه، وآشتهر ذلك، حتى إنّ زوجة مَكْتُمُر لَكَ مات صاحت وقالت للسلطان بصوت سَمعها كلّ حد: ياظالم. أين تروح من الله! ولدى و زوجى ، فأمّا زوجى كان مملوكك ، و ولدى، إيش كان بينك و بينه! وكرَّرت ذلك مرارًا فلم يُجِبُها .

قلت : ولولا أنّ الملك الناصر سَقَى ولده أحمد قبله ، و إلّا كانت حِيلة الناصر لا تمّ ، فإنّ بكتمر أيضا كان آحترز على نفسه وأعلم أصحابه بذلك . فلما آشتغل بمُصاب آبنه أحمد آنتهز الملك الناصر الفُرْصة وسقاه فى الحال . وأيضا لو بتى ولده ربما وثب حواشى بَكْتَمُر به على السلطان، وهذا الذى قلتُه على الظنّ منّى . والله أعلم . وياتى أيضا بعضُ ذكر بَكْتَمُر الساقى فى الوَفيَات . انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « إلى خامه » .

ثم وصل إلى القاهرة مُبَشِّر الحاج في ثامن المحرم سنة ثلاث وثلاثين تُلك المنظفرى الجَدَدار وأخبر بسلامة السلطان، فدقت البشائر وخُلع عليه خلع كثيرة وأطمأت الناس بعد ماكان بينهم أراجيف، ثم وصل السلطان إلى الديار المصرية في يوم السبت ثامن عشر المحرم بعد ما خرج معظم الناس إلى لقائه، ومَدَّ شرفُ الدين النَّشو شقاق الحرير والزَّر بَفْت من بين العَروستين إلى باب الإسطبل، فلمّا توسط بين الناس صاحت العوام: هو إيّاه ما هو إيّاه! بالله أكشف لنا لِثامَك، وأرنا وجهه فصاحوا بأجمهم: وجهك ! مكان قد تلمَّ ، فعند ذلك حَسر الله من وجهه فصاحوا بأجمهم: الحمد الله على السلامة، ثمّ بالغوا في إظهار الفرّح به والدعاء له وأمعنوا في ذلك، فشر السلطان بهذا الأمر، ودخل القلمة ودُقت البشائر وعُمِلت الأفراح ثلاثة أيام، وهذه حِجَّة السلطان الملك الناصر الثالثة ، وهي التي يُضرب بها المثل ، وجلس السلطان على كرسيّ المُلك وخلّع على الأمراء قاطبة ، وكان بلغ السلطان أن ألمُك الناصر الثالثة ، وهي التي يُضرب بها المثل ، وجلس المناف على كرسيّ المُلك وخلّع على الأمراء قاطبة ، وكان بلغ السلطان أن ألمُك الناصر الثالثة ، وهي التي يُضرب بها المثل ، وجلس المناف على كرسيّ المُلك وخلّع على الأمراء قاطبة ، وكان بلغ السلطان أن ألمُك الناصر الثالثة ، الله الناصر الثالثة ، وهي التي يُضرب بها المثل ، وجلس المنان على كرسيّ المُلك وخلّع على الأمراء قاطبة ، وكان بلغ السلطان أن ألمُك الناصر الناق على القُتُك بالسلطان .

قلت : وَبَكْتُمُو وَأُلْمَاسِ كَالاهما مملوكه ومشتراه . إنهى .

ثم أخذ السلطان يُدَبِّر على أُلْمَاس حتَّى قبض عليه وعلى أخيه قَرَا فى العشرين من ذى الحِجّة سنة ثلاث وثلاثين، وُحيل قَرَا من يومه إلى الإسكندرية ، وسبب معرفة السلطان آتفاق أُلمَاس مع بَكْتَمُر أن الملك الناصر لمَّا مات بَكْتَمُر الساق

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « سنة ثلاث وثلاثين بكنمر المظفرى الجمدار » . وتصحيحه عن السلوك . وراجع الحاشية رقم ه ص ٣ ع من هــذا الجزء . (٢) هو شرف الدين عبد الوهاب آبن الناج فضل الله المدروف بالنشو . سيذكره المؤلف فى حوادت سنة . ٧ ٧ ه . (٣) الزر بفت : كلمة فارسية مركبة من كلمتين : «زر» ومعناها الذهب ، و «بفت» أسم مفعول من الفعل الفارسي بافتن . ب ومعناها منسوج ، فعنى زر بفت : نسيج مذهب وهو الديباج أو السندس . (عن القاموس الفارسي المنارسي الانجليزي لا ستينجاس ) . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٧ من هذا الجزء .

مُحْبَته بطريق المجاز آحتاط على موجوده ، فكان من جملة الموجود جَمْدان ففتحه السلطان فوجد فيه جَوابا من الأمير أُلّباس إلى بَكْتَمُو الساق يقول فيه : إنني حافظ القاهرة والقلعة إلى أن يَرِدَ على منك ما أعتمده ، فتحقّق السلطان أَمْرَه وقبض عليه ، ولمّ قبض السلطان على أُلماس أخَذ جميع أمواله وكان مالاً جزيلا إلى الغاية ، فإنّه كان ولى الحجو بيّة و باشرها وليس بالديار المصرية نائب سلطنة ، فإن الملك الناصر لم يُولِّل أحدًا معه بعد الأمير أرْغُون ، فعظم أمر ألماس في الحجوبية لذلك فصار هو في على النيابة ، ويركبون الأمراء و ينزلون في خدمته ويجلس في باب القلعة في منزلة النائب ، والحجاب والأمراء وقوف بين يديه . وكان ألماس رجلًا طُوالًا في منزلة النائب ، والحجاب والأمراء وقوف بين يديه . وكان ألماس رجلًا طُوالًا كُذُنك ، بل كان يفعل ذلك خوفًا من الملك الناصر، فإنّه كان يُطْلِق لهماليكه الأرباع والأملاك المثمنة وليس البخيل كذلك ، و يأتى أيضا من ذكره شيء في الوَقيات ،

ثم فى سنة أربع وثلاثين وسبعائة قَدِم تَنْكِز إلى القاهرة وأقام بها أيّاما ثم عاد إلى محلّ ولايته فى يوم الخميس ثالث شهر رجب من سنة أربع وثلاثين وسبعائة ، وفى هذه السنة أفرج السلطان عن الأمير بهاء الدين أَصْلَم وعن أخيه تُومِّحِى وعن بَكْتُوت القَرَمَانى ، فكانت مدّة آعتقال أَصْلَم وقريحي ست سنين وثمانية أشهر ، ثم خلّع السلطان على الأمير آقوش الأشرق المعروف بنائب الكرك بنيابة طرابُلُس بعد موت قَرَطاى .

قلت : و إخراجُ آفوش نائب الكرك المذكور من مصر لأمور ، منها : صحبته مع أُلْمَاس ، ومنها يُقِلُه على السلطان ، فإنّ السلطان كان يُجِلُّه و يحترمه و يقوم له

۲) كذا ف الأصلين والمنهل الصافى . وفى كترمير و السلوك . « حرمدان » . وهما بممنى الجراب
 الذى تحمل فيه الكتب والدراهم ( عن دوزى ) .

كامًّا دخَل عليه لِكبرسنه . ومنها معارضته للسلطان فيها يرومه ، فاخرجه و بعث له بالف دينار وخرج معه بَرْسُبُغًا مسفِّرا له ، فلمّا أوصله إلى طرابُلُس وعاد خَلَع عليه السلطان ، وآستقر به حاجبًا صغيرًا ، وخَلع على الأمير مسعود [بن أوحد] بن الخطير (۲) [بدر الدين] وآستقر حاجبًا كبيرًا عوضًا عن ألماس ، وورد الخبر على السلطان من بغداد بأنّ صاحبها أَمَر النصارَى بُلْس العائم الزرق واليهود الصَّفْر آقتداً والسلطان الملك الناصر حذه السَّنة الحسنة ،

وفى يوم الأحد رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وسبعائة قبض السلطان على الطواشي شجاع الدين عَنْبَر السَحْر تي مقدم الماليك بسِعَاية النَّشُو ناظر الحاص، وأنهم بإقطاعه وهي إمْرة طبلخاناه على الطواشي سُنبُل، واستقر نائب مقدم الماليك وخلّع على الأمير آقبغا عبد الواحد واستقر مقدم الماليك السلطانية مضافًا للأستادارية عوضًا عن عَنْبَر السَّحْرتي كما كان أوّلًا . فلمّا تولى آقبغا تقدمة الماليك عَرض الطباق ووضع فيهم وضَرب جماعة من السّلاح دارية والجَمدارية لامتناعهم عنه ونفاهم إلى صفد فاعجب السلطان ذلك . وفي شهر رجب من سنة خمس وثلاثين أفرج السلطان عن الأمير بيبرس الحاجب ، وكان له في السجن من سنة خمس وعشرين ، وأفرج عن الشعن عن الأمير طُفلُق التتارى ، وهو أحد الأمراء الأشرقية وكان له في السجن من سنة حمد وعشر ون سنة في السجن عن وقدومه .

<sup>(</sup>۱) هو سيف الدين برسبغا بن عبدا قد الناصرى الحاجب، ولاه أستاده الملك الناصر محمد بن قلاوون الحجوبية . توفى سنة ۲۶۲ ه (عن المنهل الصافى والدرر الكامنة) . (۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة و تاريخ سلاطين المماليك . (۳) عبارة السلوك : « وأنم جلبلخاناه على الطواشى سنبل قلى وآستر نائب المقدم » . وعبارة تاريخ سلاطين الماليك : «وأخذ منه إقصاعه و إمرته » . (۶) فى السلوك : «لا متناعهم فضرب جماعة ... الح » . (۵) فى السلوك : «لا متناعهم في إنواج أتباعهم » . (٦) فى الدر رالكامنة أن طفاقى هذا كان من مماليك الأشرف خليل ، فى ينواج أتباعهم به الناصر بعسد فرار المظفر بيرس فسجته ، فلها كان فى رجب سنة ٧٣٧ أفرج عنه فسات بعد أسهوع .

قلت : لعلَّه مات من شدَّة الفرح .

ثم أفرَج السلطان عن الأمير غائم بن أطلس خان ، وكان له في السجن خمس وعشرون سنة ، وأفرَج عن الأمير بُرلني الصغير وله في السجن ثلاث وعشرون سنة ، وأفرَج عن جماعة أخر ، وهم : أيْدَمُ اليُونيِيّ أحد أمراء البُرْجيّة المظفّرية والأمير لاچين المُعمري والأمير طَشْتَمُر أخو بَنْخاص والأمير بيبرس العَلَمي ، وكان من أكابر الأمراء البُرْجية من حواشي المظفّر بيبرش ، والأمير قُطلُو بَك الأوْجَاقي والشيخ على مملوك سلار والأمير تَمُسر السَّاق نائب طَرابلُس أحد المنصورية ، وكان قيض على معلوك سلار والأمير تَمُسر السَّاق نائب طَرابلُس أحد المنصورية ، وكان قيض على بيبرس عشرة ، والجميع كان حبسهم في أبتداء سلطنة الملك الناصر الثالثة بعد عليه سنة أربع عشرة ، والجميع كان حبسهم في أبتداء سلطنة الملك الناصر الثالثة بعد المناح وسبمائة ، وأنعم السلطان على تَمُر الساق بطبلخاناه بالشام ، وأنعم على بيبرس الحاجب بإمرة في حلب ، وأنعم على طَشْتَمُر بإمرة بدِمَشْق وعلى أيْدَمُر اليُونُسِيّ

ثم فى يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول أنم السلطان على ولده أبى بكر المراه ، و ركب بشُر بُوش مر إسطبل الأمير قوصون ، وسار من

وذكر مؤلف هذا الكتاب فيا سيأتى فى ص ١٢١ من هذا الجزء أن إسطبل قوصون هو البيت المعد على المدن كل من صارأ تابك العساكر، وبابه تجاه باب السلسلة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «حاتم بن أطلس خان » . وتصحيحه عن الدور الكامنة وناريخ سلاطين الهماليك والسلوك . (۲) واجع الحاشية وقم ۶ م ۸ من هذا الجزه . (۳) فى تاريخ سلاطين الهماليك : «قطلوبك الوشاى» . (۶) يستفاد بما ذكره المقريزى وغيره عند الكلام على الإسطبلات أن الإسطبل هنا مجموعة من مبان كان يقيمها بعض كبار أمراه دولتى الهماليك لأجل سكنى الأمير هو وأسرته وبماليك وخيوله ، فكان الإسطبل يشمل قصر السكنى وبيوتا لمماليك و إسسطبلات لخيوله ومخازن لمؤنتها وحفظ سروجها ، وهذا الإسطبل هو من هذا النوع ذكره المقريزى فى خططه بأسم إسطبل قوصون (ص ۲۲ ج ۲) فقال إنه بجوار مدرسة السلطان حسن وله بابان أحدهما من الشارع بجوار حدرة البقر، والثانى تجاه باب القلمة المعروف بباب السلسلة ، أنشأه الأمير علم الدين سنجر الجمقدار فأخذه منده الأمير سيف الدين قوصون ومرف له تمنه من بيت الممال فزاد فيه قوصون وأدخل فيه عدة عمائر ما بين دور و إسطبلات فحاء قصرا عظيا ،

ه (۱) الرميلة الى باب الفرافة، فطلَع إلى القلعة، والأمراءُ والخاصِّكِيّة في خدمته، وعَمل لهم الأميرُ قَوْصُون مهمّا عظيًا في إسطبله.ثم إنّ السلطان قبض على الأمير جمال الدين

ورد فى الضوء اللامع للسخاوى فى ترجمة الأمير يشبك من مهدى الدوادار أنه أخذ بيت قوصون فى سنة ٨٨٠ هـ وزاد عليه • ولما عين الأمير فحسر الدين أقبردى بن على باى الدوادار أتابكا فى سلطنة الملك الأشرف قاينباى سكن فى هذه الداركنيره من الأتابكية .

و بالبحث تبين لى أن إسطيل قوصون مكانه أليوم المنطقة التي تشتمل على (١) القصر الأثرى الباقى إلى اليوم خلف جامع السلطان حسن المعروف بقصر يشبك أو بقصر الأمير أقبردى الدواداو، وقد حوف العامة الاسم الى بردق فأصبح يعرف بقصر بردق ( (٢) الأرض الفضاء المحيطة بهذا القصر التي كانت تعرف بحوش بردق (٣) الأرض القائم عليها الآن مدرسة عبان باشا ماهر الواقعة خلف القصر بشارع قره قول المنشية - (٤) الأرض القائم عليها النصف الغرى من عبارة والدة الحديو إسماعيل الشهيرة بهارة خليل أغا المطلة على عبدان صلاح الدين خاف جامع السلطان حسن بالقاهرة .

(۱) يستفادمن نحتاف الشواهد الواردة فى غضون الحديث عن الرميلة فى الخطط المقريزية ، وفى تاريخ مصر لاً بن إياس وفى الخطط التوفيقية أنب الرميلة أسم يطلق على المنطقة التى تشمل اليوم ميدان محمد على وميدان مسلاح الدين ومباران السيدة عائشة وما بينه و بين ميدان صلاح الدين من مجموعة المبانى الحالية بقسم الخليفة بالقاهرة .

وكانت الرميلة أرضا فضاء وكان بها الميدان السلطانى أو ميدان القلمة الذى كان يسمى قره ميدان أى الميدان الأسود، وكان فى الحزء الشهالى منها سوق الخبل تجاه جامع السلطان حسن. والرميلة تعرف الآن بالمنشية حيث ميدان محمد على وصلاح الدين تحت القلمة .

(۲) هذا الباب هو من أبواب الفاهرة الخارجية القديمة مشل باب اللوق و باب البحر و باب الحسينية ، و يستفاد بما ذكره المقريزى في الجزء الثانى من خططه عند الكلام على السسبع قاعات بالقلمة (ص ۲۱۲) وعلى دار النيابة (ص ۴۲۲) وعلى الميدان بالقلمة (ص ۲۲۸) ومما ذكره مؤلف هذا الكاب في هذا الجزء من أن جامع وخانقاء قوصون واقعان خارج باب القرافة ، وبما ورد في تخاب وقف الأمير عبد الرحن وقف السلطان الغورى الوارد في الجملط التوفيقية (ج ٥ ص ٦٥) ، وكتاب وقف الأمير عبد الرحن كنخذا القازد غلى الوارد في الجمرة (ج ٢ ص ٦) ، يستفاد من كل ذلك أن باب القرافة المشار السيه هو بذاته باب القرافة الحالى الواقع في نهاية شارع السيدة عائشة من الجمهة القبلية بالقاهرة ، و يقال له باب قايباى ، لأن الشلطان قايقباى جدد بابه الحالى في سنة ١٨٨٩ هكا هو ثابت عليه أو باب السيدة عاشة لقر به من جامعها .

وهذا الباب كان يخسرج منه أهل الفاهرة إلى جبانة (قرافة إلإمام الشافعي) والجبانات الآخرى الحجاو رةلها • ولمسا فتح شارع الفتح الجديد خلف جامع السيدة عائشة أصبح الترمواى والسيارات والعربات وجميع الناس الذاهبون الى القرافة المذكورة يمرون من شارع الفتح لسعنه ، وأصبح المرور من باب القرافة المذكورة قاصرا على الراجلين • آقوش الأشرف المعروف بنائب الكرك ، وهو يوم ذاك نائب طرابلس في نصف جمادى الآخرة وحُيس بقلعة صَرْخَد، ثم نقُل منها في مستهل شوال إلى الإسكندرية ، ونزل النّشُو إلى بيته [بالقاهرة] وأخذ موجوده وموجود حريمه وعاقب أستاداره ، وآستقر عوضه في نيابة طراً بلس الأمير طَيْنَال ، ثم آشتغل الملك الناصر بضَعف مملوكه وعبو به أَلْطُنبُغا المارداني ، وتولى تمريضه بنفسه إلى أن عُوفي فأحب أَلْطُنبُغا أن يُنشئ وعبو به أَلْطُنبُغا المارداني ، وتولى تمريضه بنفسه إلى أن عُوفي فأحب أَلْطُنبُغا أن يُنشئ المحالمة بناهم عنه على المنافق المنا

القاهرة · (٤) في السلوك : « من أربابها برضاهم » ·

<sup>(</sup>۱) بيت آقوش الأشرق ، ذكره المقريزى فى خططه بآسم دار نائب الكرك (ص ٥٥ ج ٢) فقال : إن هذه الدار فيا بين خط الحرشنف وخط باب سر الممارستان المنصورى وهى من جملة أرض ميدان القصر، وبالبحث عن همده الدار تبين لى أنها آندثرت وكانت واقعة بشارع خان أبي طاقية فى المسافة التي

بين جامع محب الدين أبي الطيب من بحرى وبين عطفة الذهبي من قبلي بقسم الجالية بالقاهرة .

(٢) زيادة عن السلوك . (٣) جامع ألطنبغا ، ذكر المؤلف أن هذا الجامع تجاه ربع الأمير طنجي خارج باب زويلة ، والصواب أنه لم يكن أمام هذا الربع الذي كان مكانه بشارع الحلمية ، بل إنه يقع في شارع التبانة بقسم الدرب الأحر بالقاهرة خارج باب زويلة كا ذكر المقريزي ، وأما ربع الأمير طنجي فكان واقعا بجوار المدرسة الطنجية التي تعرف اليوم بزاوية الشيخ عبدالقر والست ملكة بشارع الحلمية ، ولا علاقة الجامع المداد أني (ص٨ ٣٦٣) فقال : إن هذا الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة ، فلما كان في سنة ٨٣٨ ه أخذت الأما كن فقال : إن هذا الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة ، فلما كان في سنة ٨٣٨ ه أخذت الأما كن في مكانها الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة ، فلما كان في سنة ٨٣٨ ه أحذت الأما كن في مكانها الجامع بجوار خط الموامع ، وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمع في ٢ رمضان سنة ٤٠ ه ١٨٠٠ في مكانها الجامع بحاء المهاء المناوع وعامرا بإفامة الشعائر الدينية بشارع التبانة بقسم الدرب الأحر

وغيره . وخطب به الشيخ ركن الدين [عمر بن إبراهيم] الجَعْبَرَى من غير أرب يتناول له معلوما .

ثم جلس السلطان بدار المدل فوجد به رُقْعة نتضمّن الوقيعة فىالنّشُو وكثرة ظُلْمه وتَسَلُّط أقاربه على النـاس وكثرة أموالهم وتعشُّق صهره ولى الدولة لشابُّ تركى ، فكان قبسل ذلك قد ذكر الأمير قوصون للسلطان أن تُمَيّرًا الذي كان شخف به الأمير أُلْمَاس قد وَلِيع به أقاربُ النَّشُو وأنفقوا عليه الأموال الكثيرة، فلم يقبسل السلطانُ فيم قولَ الأمراء لمعرفته لكراهتهم له ، فلمَّا قُرِثت عليمه القصة قال : أنا أعرف مَنْ كتبها، وآستدعى النَّشُو ودفِّعها [ الله ] وأعاد له ما رماه به الأمير قَوْصُونَ، فَحَلَفَ النَّشُوُ عَلَى براءتهم من هذا الشاب، و إنَّمَا هذا ومثله ممَّا يفعله حواشي الأمير قَوْصُون، وقَصِدُ قَوْصُون تغيُّر خاطر السلطان عليَّ وَكَنِّي وَانصرف. فطلب السلطان قَوْصُونَ وأنكر عليمه إصفاءه لحواشيه في حقّ النشو وأخره بحَلف النَّشُو، فَلَف قَوْصُونُ أَنَّ النَّشُو يَكذب في حَلفه ولئن قَبض السلطانُ على الشاب وعُوقبَ لَيَصْدُقَنّ السلطانَ فيمَن يُعاشره من أقارب النَّشُو، فغضب السلطان وطلب أمير مسعود الحاجب وأمَّره بطلب الشابُّ وضَرُّ به بالمقارع حتَّى بِمترف بجيع مَّنُ يصحُبه وكتابة أسمائهم وألزمه ألّا يَكُتُم عنه شيئًا، فطلبه وأحضر المعاصير فأملى عليه الشابُّ عَدَّةَ كَثيرةً من الأعيان ، منهسم : ولَّى الدولة فخشي مسعود على الناس من الفضيحة، وقال للسلطان : هذا الكذَّاب ما ترك أحدًا في المدينة حتى آعترف عليه ، وأنا أعتقد أنَّه يَكْذِب عليهم، وكان السلطان حَشِيم النفس يكره الفُحش، فقال لمسعود : يا بدرَ الدين، مَنْ ذكر من الدواوين؟ فقال : والله يا خَوَنْد ما خَلِّي أحدًا من خوفه حتَّى ذَكُره ، فرسَم السلطان بإخراج مُمَــيْر المذكور و والده إلى غَزَّة ،

<sup>(</sup>١) زيادة عن خط المقريزي (ج ٢ ص ٣٠٨) . (٢) زيادة عن السلوك .

ورسم لنائبها أن يُقطعَهُما خُبرًا بها ، وكان ذلك أول آنحطاط قَدْر النَّشُو عند السلطان ، ثم أَ تَفق بعد ذلك أن طَيْبُغا القاسمي الناصري ، وكان يسكن بجوار النَّشُو وله مملوك حتى هيم يومًا عليهم وهو معهم فأخذه منهم وخرج و بلغ النَّشُو ذلك ، فبادره بالشّكُوك حتى هيم يومًا عليهم وهو معهم فأخذه منهم وخرج و بلغ النَّشُو ذلك ، فبادره بالشّكُوك الى السلطان بأنّ طَيْبُغا القاسمي يتعشّق مملوكه ويتُلِف عليه ماله ، وأنّه هيم وهو سكرانُ على بيتي وحريمي وقد شَهَر سيفَه و بالغ في السبّ، وكان السلطان يمقت على السكر فأمر في الحال بإخراج طَيْبُغا ومملوكه إلى الشام ، وكان السلطان مشغولًا في هذه الأيام بعارة قناطر شبين القَصْر على بحر أبي المُنجًّا فأُنشئت تسعُ قناطر ، ثم توجّه السلطان في شهر ربيع الآخر من سنة ست وثلاثين وسبعائة إلى الوجه القبل للصّيد ، ثم عاد إلى القاهرة بعد أن غاب خمسة وأربعين يوما ، كلّ ذلك وأمر النَّشُو في إدبار بالنسبة لماكان عليه ، ثم جلس السلطان يوما بالميّذان فسقط وأمر النَّشُو في إدبار بالنسبة لماكان عليه ، ثم جلس السلطان يوما بالميّذان فسقط عليه طائرُ حمام وعلى جَناحه و رقة تتضمن الوقيعة في النَّشُو وأقار به والقد حق في السلطان بأنه قد أخرب دولته ، فعَضِب السلطان غضبًا شديدا وطلب النَّشُو في السلطان بانه قد أخرب دولته ، فعَضِب السلطان غضبًا شديدا وطلب النَّشُو

<sup>(</sup>۱) فى السلوك: «طنبغا القاسمى» بالنون والباء . (۲) قناطر شبين القصر، . ذكر أبن إياس هـذه القناطر فى كتاب تاريخ مصر فقال فى حوادث سـنة ٣٥٥ه : فى هذه السنة رميم السلطان الناصر محمد بن قلاو ون بعارة فنطرة على بحر أبى المنجا عند شبين القناطر .

وأنول (أولا): إن شبن القصر هي التي تعرف اليوم بآسم شبين القناطر قاعدة مركز شبين القناطر بمديرية القليو بية بمصر، وعرفت بشبين القناطر نسبة إلى القناطر المذكورة ، (ثانيا) إن القناطر التي أنشأها الملك الناصر كانت واقعة على ترعة الشرقاوية (بحرأبي المنجا سابقا) في المتكان الذي يمر عليه اليوم كو يرى السكة الحديدية الموصلة ما بين قليوب والزقازيق ، وقد تراءى للهندسين في عهد محمد على باشا الكبير تعديل موقع هذه القناطر فهدموها وأقامو بدلا عنها قنطرة أخرى إلى جهة الغرب في النقطة الفاصلة بين ترعة الشرقارية وبين بحر أبي المنجا) ،

<sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة . وأضيف إلى ما سبق أن بحر أبي المنجا مكانه اليوم ترعة الشرقارية من فها القسديم إلى شبير القناطر ثم بحر الخليلي إلى ناحية ميت بشار ثم بحر أبي الأخصر إلى نها يته بترعة الوادى .

وأوقفه على الورقة وتتمر عليه لكثرة ما شُكِي منه، فقال النَّشُو: يا خَوَنْد، الناس معذورون وحقّ رأسك! لقد جاءنى خبرُ هذه الورقة ليلة كُتِبت، وهي فِعلُ المعلم أبي شاكر بن سعيد الدولة ناظر البيوت، كتبها في بيت الصّغيّ كاتب الأمير قَوْصُون، وقد آجتمع هذا وأقار به في الندبير على ، ثم أخذ النَّشُو يُعرِف السلطان ماكان من أمر سعيد الدولة في أيّام المظفّر بِيبَرْس الجاشنكير وأغراه به حتى طلبه وسلّمه إلى الوالى علاء الدين على بن المَرواني، فعاقبه الوالى عقو بة مؤلمة ، ثم طلب السلطان الأمير قَوْصُون وعنفه بفعل الصّفي كاتبه، ثم تتبع النَّشُو حواشي أبي شاكر وقبض عليهم وسلّمهم إلى الوالى وخرب بيوتهم وحرثها بالحِراث ، والشتدت وطأة النَّشُو على الناس واستوحش الناسُ منه قاطبة ، وصار النَّشُو يدافع عن نفسه بكل ما يمكن والمقاد رُثُهُ فيله .

ثم بَدَا للسلطان أن ينقُل الخليفة من مناظر الكَبْش إلى قلعة الجبل فنقُل في ثالث عشرين ذى القعدة من سنة ستّ وثلاثين، والخليفة المستكفى بالله أبو الربيع سليان، وسكن الخليفة بالقلعة حيث كان أبوه الحاكم نازلًا بُبرج السّباع بعياله، ورُسم على الباب جاندار بالنّوبة، وسكن آبنُ عمّه إبراهيم في بُرْج بجواره بعياله، ورُسم على الباب جاندار آخر ومُنِعا عن الاجتماع بالناس، كلّ ذلك لأمر قيل .

ثم إن السلطان في سابع عشر محرم سنة سبع وثلاثين وسبعائة عَقَد عَقْدَ آبنه أبى بكر على آبنة الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُن الجموى الناصرى أمير مجلس بدار الأمير قَوْصون . ثم قَدِم الأمير تَنْكِز نائب الشام ثانى شهر رجب من سبع وثلاثين المذكورة

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : «ابن البروانى» . وتصحيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين الهـاليك .

 <sup>(</sup>۲) برج السباع ، بالبحث تبين لى أن هذا البرج هو أحد أبراج قلمة القاهرة فى سورها الشرق ،
 وقد هدم وقت تجديد السور فى أيام الملك الظاهر برقوق .

على السلطان وهو بسر ياقوس فخلَع عليه وسافر في ثاني عشرينه إلى محلُّ ولايته . ثم في هذه السنة زاد ظُلُمُ النَّشُو على التَّجَار، و زَمَى على التَّجَار الحشب بأضعاف ثمنه، فَكُثُرت الشُّكُوى منه إلى أن توصُّل بعض النجار لزوجة السلطان خَوَنْدَطُغاى أَمْ آنوك، وقال لها: رَمَّى على النَّشُو خَشَّبا يُساوِى ألفي درهم بألفي دينار، فعرَّفت أمُّ آنوك السلطانَ بذلك ، فأمر السلطان بطلب التاجر وقد آشتة غضبُه على النُّشُو وَ لِمَا النَّشُوَ الْحَارُ، فَنِي الحَالُ أُرسِلُ النَّشُوُ رَجِلًا إِلَى التَاجِرُ وَسَالُهُ فِي قَرْضُ مِلْغُ مِن المـال، فعرَّفه التاجر أُمَّرَ الخشب وما هو فيه من الغرامة ، فقال له الرجل : أونى الخشب فإنى محتاج إليه ، فلما رآه قال : هذا غرضي وآشتراه منه بفائدة ألف درهم إلى شهر، وفَرح التاحرُ بخلاصه من الخشب وأشهد عليمه بذلك، وأخذ الخشبَ وأتى بالمُصاقدة إلى النَّشُو، فأخذها النَّشُوُ وطَلَع إلى السلطان مر فَوْره، وقال للسلطان : يا مولانا السلطان، نزلتُ آخُد الخشب من الناجر وجدتُه قد باعه بفائدة ألف درهم، قلم يُصَدِّقُه السلطان وعَوَّق النَّشُوَ وقد آمتلاً عليه غضبًا، فطلب التاجرَ وسأله عمَّا رماه عليه النُّشُو من الخشب فآغتَّر الناجر بأم آنوك وأخد يقول : ظلمني الَّنْشُــُو وأعطاني خشبًا بالفي دينار يُساوِي ألني درهم، فقال له السلطان : وأين الخشب : فقال : بعتُه بالدُّين، فقال النَّشُو : قل الصحيح، فهذه معاقدتك معه، فلم يجد الناجر بُدًا من الاعتراف ، فَمنِق عليه السلطان وقال له : و يلك ! تقيم علينا القالة، وأنت تبيع بضاعتنا بفائدة؛ وسلَّمه إلى النشو وأمره بضربه، وأَخْذ الألفى دينار منه مع مثلها، وعظم عند، النَّشُو وتحقَّق صدق ما يقوله، وأن الذي يَعْلِ الناسَ على التكلُّم فيه الحسد . ثم عبر السلطان إلى الحريم وسُّبُنَّ وعرَّفهنَّ بما جَرى من كَيْبِ الناجر وصِــدق النُّشُو ، وقال : مسكين النشــو ، ما وجدتُ أحدا يُحِبُّهُ . ثم أفرج السلطان عن الأمير طُرُنطاى المحمّدي بعد ما أقام في السجن سبعا وعشرين

سنة وأُخْرِج إلى الشام . ثم في يوم الآثنين ثاني عشر رمضان رَكِب النَّشُو على عادته في السَّحَر إلى الخدمة فأعترضه في طريقه عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلامي: المعزول عن ولاية أُوص، فضريه بالسيف فأخطأ رأسَ النَّشُو وسقطت عمامتُه عن رأسه، وقد جُر ح كَتفُه وسقط على الأرض وبجا الفارسُ بنفسه، وفي ظنة أن رأس النَّشُو قد طاح عن بدنه لِعظَم ضربه، و بلغ السلطانَ ذلك فَغضب ولم يحضُر السَّماط، و بعث إلى النَّشُو بعدَّة من الجَمَدارية والجرايحية فقُطَّبَت ذراعُه بستّ إبر وجبينُه بآثنتي عشرة إبرة، وألزم والى القاهرة ومصر بإحضار غَرج النشو. وأغلظ السلطان على الأمراء بالكلام، وما زال يشتدُّ و يحتدُّ حتَّى عادت القُصَّادُ بســـلامة النَّشُو فسكَن مابه؛ ثم بعث الَّنشُو مع أخيه رِزُقُ الله إلى السلطان يُعلمه بأنَّ هــذا من فعُل الكُتَّابِ عوافقة لُؤلُو، فطلب السلطانُ الوالي وأُمِّره عماقية الكُتَّابِ الذينَ هم في المصادرة مع لؤلؤ حتى يعترفوا بَغرِيم النَّشُو. وكان السلطان قد قَبض على لؤلؤ وكُتَّابِهِ وصادره قبل تاريخه بموافقة النَّشُو ، فنزَل الوالى وعاقب لؤلؤًا وضربه ضربا مُبَرِّحًا، وعاقب الْمَعَلِّم أبا شاكر وتُقرموطًا عقابًا شديدا، فسلم يعترفوا بشيء . وُعُوفِي الَّنْشُو وطَلَع إلى القلعة وخلع السلطان عليبه ، ونزل من القلعة بعد أن رتَّب

<sup>(</sup>۱) فى الدررالكامنة : « عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادى المعروف بابن المجير الناجر الموصل ه الأصل البغدادى الرافضي ، قدم القاهرة فقر به الناصر وعمل عنده ثم أبعده إلى قوص فأسنقر بها واليا عليها ، مات فى أواخر شعبان سنة ٤٤٧ه . (٢) هو رزق الله بن فضل الله مجد الدين آبن التاج أخو النشو ٤ كان نصرانيا ينوب عن أخيه إذا غاب ، وكان فيه ميل إلى المسلمين ، ثم آستسلمه السلطان فى سنة ٤٧٧ ه توفى سنة ٤٤٧ ه (عن الدررالكامنة وتاريخ آبن الوردى) . (٣) هو لؤلؤ بن عبد الله الحلي الأمير بدر الدين ضامن حلب ، ثم ولى شدّ الدواوين بالقاهرة فتناه تسيرته وظلم وزاد . فى الغللم إلى أن عزل وأخرج إلى حلب ، مات فى سنة ٤٤٧ ه (عن الدرر الكامنة والمنبل الصافى) . ولما أثبتناه عن السلوك .

السلطان المقدّم إبراهيم بن أبى بكر بن شدّاد بن صابر أن يَمشى فى ركابه ومعه عشرة من رجاله فى ذَهابه و إيابه، ثم قبض النَّشُو بعد ذلك على [ تاج الدين ] آبن الأزرق وصادره حتى باع أملاكه، وكان من جملة أملاكه مِلْكُ بشاطئ النيل، فآشتراه منه الأمير عن الدين أَيْدَمُ الخَطِيرى ، وكان بجانبه ساقيةٌ فهَدَم الخطيرى الدار والساقية وعمرهما جامعا بخُطّ بولاق على شاطئ النيل.

قلت : وكان أصل موضع هذا الجامع المذكور أنة لمّ أنشِت العائر ببولاق عَمر الحاج محمد بن عِن الفراش بجوار الساقية المذكورة داراً على النيل، ثم أنتقلت بعد موته إلى آبن الأزرق هذا فكانت تُعرف بدار الفاسقين ، من كثرة آجتاع النصارى بها على ما لا يُرضى الله تعالى ، فلمّا صادره النَّشُو باعها فيا باعه فأشتراها الحَطِيرى بثمانية آلاف درهم ، وهدمها و بنى مكانها ومكان الساقية جامعا أنفق فيه أموالا جزيلة في أساسانه مخافة من زيادة النيل، وأخذ أراضى حوله من بيت المال، وأنشأ عليها الحوانيت والرِّباع والفنادق ، فلمّا تم بناؤه قوى عليه ماء النيل فهدم جانبًا منه فأنشأ تُجاهه زريبة رمى فيها ألف مَن كب موسوقة بالحجارة، قاله الشيخ بعن المن المقريزى رحمه الله وهو حجة فيا ينقله ، لكن أقول لعله وهم في هذا وأراد أن يقول : وسَدق ألف مركب بالمجارة فسَبق قلمه بما ذكرناه ، قال : وشمى هذا الجامع بجامع التوبة ، وجاء في غاية الحسن، فلما أفْرِج عن آبنِ الأزرق من المصادرة آدَّى أنّه كان مُكَرها في بيع داره ، فاعطاه الأمير أيْدَمُن الحَطِيرى من المصادرة آدَّى أنّه كان مُكَرها في بيع داره ، فاعطاه الأمير أيْدَمُن الحَطِيرى

<sup>(</sup>۱) كان أصله من الغربية ، ولى أبوه تقدمة بالمحلة . ثم ترق حتى ولى تقدمة الدولة ، وآشتهر فى دولة الناصر وتمكن جدا بحيث إنه كان يتحدث مع السلطان بغير واسطة . مات تحت العقوبة فى صفر سنة ٧٤٢هـ. (عن الدررالكامنة ) . (۲) زيادة عن خطط المقريزى (ج ٢ ص ٢١٣)

 <sup>(</sup>٣) هذا الجامع هو المعروف بجامع الخطيرى بشارع فؤاد الأول ببولاق مصر. وقد سبق التعليق عليه
 ف الحاشية رقم ٢ ص ٢ ٢٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

7 0

ثمانيية آلاف درهم أخرى حتى استرضاه ، ولا يكون جامعه بني في أرض مُكْرُهَة انتهى ، وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع إلى أمر الملك الناصر ،

وأمّا النشو فإنّه لا زال على آبن الأزرق هذا حتّى قَبَض عليه ثانيا وعاقبه حتى مات، وذلك في سنة سبع وثلاثين وسبعائة .

ثم في سنة ثمان وثلاثين وسبعائة أنهم السلطان الملك الناصر في يوم واحد على أربعة من مماليكه بمائتي ألف دينار مصرية، وهم : قَوْصُون وَأَلْطُنْبُغَا المارداني وَمَلِكْتَمُر الحجازي و بَشْتَك ، وفي هذه السنة وُلد السلطان آمنه صالح من بنت الأمير تشكز نائب الشام ، فعمل لها السلطان بَشَخَاناه ودائر بيت زَرْكَش، وتَكِمُلة البَدُلة من المخدّات والمقاعد بمائتي ألف دينار وأربعين ألف دينار، وعَمِل لها الفَرَح سبعة أيام ، وفي هده السنة وقع الملك الناصر غريبة، وهو أنه آستدعى من بلاد الصعيد بالني رأس من الضَّأن، وآستدعى من الوجه البحري بمثلها لتتمة أربعة آلاف رأس، وشرع السلطان في عَمَل حُوش برسمها و برسم الأبقار البُلق ، فوقع آختياره على موضع بقلعة الحبل مساحته أربعة أفدنة، قد قُطعت منه الحجارة لعارة القاعات على موضع بقلعة الحبل مساحته أربعة أفدنة، قد قُطعت منه الحجارة لعارة القاعات

<sup>(</sup>۱) بشخاناه: الكلة (الناموسية) المزركشة (عن درزى) . (۲) في السياوك: « بمائة ألف وأربعين ألف دينار » . (۳) ذكره المقريزى في خططه بآسم الحب ش بقلمة الجبل (ص ٢٢٩ ج ٢) فقال: كان موضع هذا الحوش حقرة واسعة مساحبًا أربعة أفدفة ، وكانت عميقسة بسبب ماقطع من الأهجار لعمارة قاعات القلمة ، حتى صارت غورا كبيرا ، وفي سنة ٧٣٨ أمر الملك الغاصر محسد بن قلاوون بردم هذه الحفرة فحموا لذلك عددا عظيا من الرجال ، وأستعملت معهم الشدة فتم ودم الحفرة وتسوية أرضها في مدة ٣٦ يوما ، ثم أحضروا لللك الناصر من بلاد الصعيد ومن الوجه البحرى المفرز أس عنم وكثيرا من الأبقار ، نزلت كلها في هدذا الحوش من القلمة ، ثم بطل استماله للجيوانات ، في أيام الملك الظاهر برقوق كان يحتفل فيه بعمل المولد النبوى الشريف ، و بالبحث تبين لى أن هدذا الحوش مكانه اليوم القسم المخفض من مباني القلمة في الجهة القبلية الشرفية مها حيث يوجد الآن ديوان كتخدا ، وهو قاعة كبيرة تسمى قاعة العدل ، أنشأها عمد على باشا الكبير في سنة ٢٦٩ ه ، وكان يجلس كتخدا ، وهو قاعة كبيرة تسمى قاعة العدل ، أنشأها عمد على باشا الكبير في سنة ٢٦٩ ه ، وكان يجلس فيها الكتخدا أى وكيل الوالى لنظر أمور الدولة ومصالح الناس ، و يوجد أيضا في الحوش المذكور دار الصديب القديمة المجمولة الآن محاز لدار المحفوظات ، وكلها داخل سور القلمة بالقاهرة .

التي بالقلعة حتى صار غَوْرًا عظمًا، فطلب كاتبَ الحيش ورتَّب على كلِّ من الأمراء المقدَّمين مائة رجل ومائة دابَّة لنقل التُّراب، وعلى كلُّ من أمراء الطبلخاناه بحسب حاله . وأقام الأميرَ آ قُبُغا عبد الواحد شادا وأن يُقيم معه من جهة كلّ أمير أُستادارُه بِعِـدَّة من جنده . وألزم الأُسْرَى بالعمل . ورَسَم لوالى القاهرة بتسخير العاقمة ، فنصب الأمير آ قُبُغا خَيْمته على جانب الموضع ، واستدعى استادارية الأمراء واستد عليهم، فلم يَمْض ثلاثة أيام حتى حضرت إليه رجال الأمراء من نواحيهم، ونزل كُلُّ أُسْتادار بَخَيْمته، ومعه دوابُّه ورجالُه فقسمت عليهم الأرضُ قطَعًا معيَّنة لكلُّ واحد منهم، فِحدُّوا في العمل ليلَّا ونهارًا وٱستحثهم آفْبُغا المذكور بالضرب، وكان ظالمًا غَشُومًا ، فعَسف بالرجال وكلِّفهم السُّرعة في أعمالهم من غير رُخْصة ولا مكنهم [من] الاستراحة، وكان الوقت صيفًا حارًا فهلَك جماعة كثيرةٌ منهم في العمل لعَجْز قدرتهم عمَّا كُلِّفوه . ومع ذاك كلِّه والولاةُ تُسخِّر من تَظفَرُ به من العامة وتسوقه إلى العمل ، فكَانْ أحدهم إذا عجز ألتي بنفسه إلى الأرض، رَمَى أصحابُه عليه التَّراب فيموت لوقته . هــذا والسلطان يحضُر كلُّ يوم حتَّى ينظُرَ العمل ، وكان الأمــير أَنْظُنبِهَا المَــارِداني قد مَرض وأقام أياما بالمَيْدان على النيــل حتّى عُوفي وطلّع إلى القلعة من باب القرافة، فآستغاث به الناس وسألوه أن يُخلِّصهم من هـــذا العمل، فتوسّط لهم عند السلطان، حتى أعفى الناسَ من السُّخَر وأفرج عن قُبض عليه منهم، فأقام العمل ستة وثلاثين يوما إلى أن فُرِغ منه ، وأَجْرِيَت إليه المياه، وأُقيمت به الأغنام المذكورة والأبقار البُلُق و بُنيت به بيوت للإوز وغيرها .

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك .
 (۲) عبارة السلوك : « وتسوقه إلى العمل فيزل به من البسلاه ما لا قبل له به ، ولا عهد له بمثله ، وكان أحدهم إذا ألق نفسه رمى اصحابه عليه التراب فحات لوقته » .
 (۳) المقصود هنا الميدان الناصرى الذى أنشأه الملك الناصر على النيل بأرض بستان الخشاب . وسبق التعليق عليه بالحاشية رقم ۲ ص ۹۷ من هذا الجزء .

10

0

قلت: لعل هذا الموضع يكون هو الحُوش الذى يلعَب قيــه السلطان بالكُرة (١) تحت قاعة الدهيشة ، واقد أعلم ، وعند فراغ هذا الحوش استدعَى السلطان الأمراء وعَمِل لهم سِماطًا جليًّلا، وخلَع على جماعة ممّن باشر العمل وغيرهم ،

ثم أنشأ السلطان لملوكيه: إلا مير يَبْهُ فَا اليَّعْيَاوى و لأمير أَلْطُنْها الماردانى لكلَّ منهما قَصْرًا تُجاه حمّام الملك السعيد قريباً من الرَّميَّلة تَجُاه القلعة، وأخذ من إسطبل الأمير أَيْدُ عُمُ ش أمير آخور قطعة، ومن إصطبل الأمير قَوْصُون قطعة، ومن إصطبل طَشْتُمر الساق قطعة، ونزل السلطان بنفسه حتى قزر أمرَه، ورسم السلطان للا مير قَوْصُون أن يَسترى الأملاك التي حول إصطبله ويُضيفها فيه ، ثم أمر السلطان أن يكون بابا الإصطبلين اللذين أمر بإنشائهما لَيْلُبُعَا وأَلْطُنْبُغا تُجاه حمّام الملك السعيد، وأقام الأمير آ قُبُغا عبد الواحد شادَّ عمارة القصرَ في والإصطبلين المذكورين .

قلت : أمّا إصطبل قَوْصُورِن فهـ و البيت المُعَدّ لسكن كلّ من صار أَتَابَك العساكر في زماننا هـذا ، الذي بابه الواحد تُجـاه باب السلسلة ، وأمّا

(١) سيأتى التعليق عليها فى الكلام على ولاية الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ٥ ٤ ٧ ه · ·

(٢) يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على قصر يلبغا اليحبارى ( ص ٧١ جـ ٢ ) أن الملك الناصر محمـــد بن قلاوون أمر بينا، قصرين أحدهما لسكنى الأمير يلبغا اليحياوى والنانى لسكنى الأمير أطنبغا المساردانى لتزايد رغبته فيهما وعظيم محبته لهما، وليكونا بالقرب من قلعة الحبل .

وفى سنة ٧٣٨ ه اختار الملك الناصر مكان هذين القصرين بسوق الحيل من الرميلة تحت القلمة تجاه حام الملك السعيد وأمر بهدم الدور والإصطبلات التي كانت قائمة فى ذاك المكان وقام بتكاليف العادة من ماله الحاص . وقد بدأ بنناه قصري لبغا اليحيارى فحاه فى غاية الحسن ، وفى بسنة ٧٥٧ ه هدم السلطان الناصر حسن بن محد بن قلاوون هذين القصر بن وأدخل أرضهما فى مدرسته .

و بما أن مدرسة السلطان حسن لا زال قائمة إلى اليوم باسم جامع السلطان حسن بميدان محسد على بالقاهرة ، فن ذلك يعلر مكان هذين القصرين .

وأماحمام الملكالسعيد بركة خان فقد آندثر، وكان واقعا فى الجمهة الشرقية من عمارة والدة الخديو إسماعيل الشهيرة بعارة خليل أغا المطلة على ميدان صلاح الدين خلف جامع السلطان حسن .

(٣) سبق التعليق عليه في الحاشبة رقم ٤ ص ١١٠ من هذا الجزء .

(٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٤ ٧ من هذا الجزء ٠

بيت طَشَتُم الساق حمّص أخضر، هو البيت الذى الآن على ملك الأمبر جرياش المحمّدى (٢) الآن على ملك الأمبر جرياش المحمّدى الآتابك، الذى بابه الواحد من حدرة البقر، و بيت أَيْدُ عُمُش أمير آخور لعلّه يكون بيت مَنْجَك اليُوسُفي الذى هو الآف على ملك تَمُر بُعا الظاهري وأس نو بة النّوب .

(۱) هــذا البيت هو الذى ذكره المقريزى فى خططه باسم دار البقر (ص ۲۸ ج ۲) فقال إن هذه الدارخارج الفاهرة فيا بين قلعة الجبل و بركة الفيل بخط حدرة البقر ، أنشأها الملك الناصر محد بن قلاوون دارا و إصطبلا للا بقار التى برسم السواق السلطانيسة ، وعرفت بدار الأمير طقتمر الدشق ثم عرفت بدار الأمير طشتمر حص أخضر، ثم قال المقريزى وكانت باقية إلى ومنه .

و بالبحث تبين لى أن هــذا البيت أو دار البقر كانت واقعة فى المنطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية فيا بين زاوية الشيخ عبد الله و بين مدخل شارع المدفر ( المظفر ) ومن الجنوب شارع المدفر وهــذا الشارع هو الذي كان يسمى قديما حدرة البقر ولا زال طريقه منعدرة إلى اليوم ، ومن الشرق بحارة رفعت ، ومن الشال خط تصورى يمند من نهاية حارة رفعت إلى زاوية الشيخ عبد الله السابق ذكرها، و يدخل الآن فى هذه المنطقة دار المرحوم على مبارك باشا صاحب الخطط التوفيقية وعمارته المجاورة لداره بشارع الحلمية و يدخل فيها أيضا حوش الجاموس الذي قسمت أرضه إلى قطع البنا، وأقيم عليها مبان حديثة بشارع المدفر بالقاهرة . (٢) في أحد الأصلين : «أمير آخور» . (٣) لما تكلم المقريزى في خططه عند البكلام على قصر يلبغا اليحياوى ( ض ٢١ ج ٢ ) قال : إن هــذا البيت هو الذي يُعرف بإصطبل أ يدغم أمير آخور ، وكان واقعا تجا ه حام الملك السعيد ، وأنه من ضمن المبافي التي أمر الملك الناصر محمد من قلاوون بهدمها و إدخالها في قصر يلبغا اليحياوى .

و بما أن قصر يلبغا هدمه السلطان الناصر حسن بن محمد بن فلاوون وأدخله في مدرسته المعروفة الآن بجامع السلطان حسن بميدان محمد على بالقاهرة ، فيكون بيت أيدغمش ضمن ما دخل في الجامع المذكور و بما أن حمام الملك السعيد الذي يعرف بحمام سوق الخيل كان واقعا في الجهة الشرقبة من عمارة خليل أغا فيكون موقع بيت أبدعمش في الجزء الشرقي من الجامع المذكور . (٤) في أحد الأصلين : « الدوادار » . و وأس نوبة : لقب على الذي يحدّث على مماليك السلطان أو الأمير ، وتنفيسة أمره فيهم ، و يجمع على رءوس نوب . و المراد بالرأس هنا الأعلى ، أخذا من رأس الإنسان لأنه أعلاء ، والنوبة واحدة النوب وهي المرة بعد الأخرى ، والعامة تقول لاعلاهم في خدمة السلطان : « رأس نوبة النوب » . وهو خطأ ، لأن المقصدود علو صاحب النوبة لا النوبة نفسها ، والصواب فيه أن بقال ، أس رءوس النوب » أي أعلاهم ( من صبح الأعشى ج ه ص ه ه ه ) .

وأمّا القصران والإسطبلان اللّذان عمرهما السلطان ليَلْبُغُا اليَّحْيَـاوِي وأَلْطُنْبُغُا السلطان لَيْلُبُغُا اليّحْيَـاوِي وأَلْطُنْبُغُا السلطان حسن، وجعـل مكانهما مدرسته المعـروفة بمدرسة السلطان حسن تُجاه قلعة الجبل. والله أعلم.

(۱) هسذه المدرسة ذكرها المؤلف أيضا في موضع آخر بهذا الجزء بأسم المدرسة الناصرية الحسنية ، وذكرها المقريزى في خططه بأسم جامع الملك الناصر حسن (ص ٢١٦ ج ٢) فقال : ويعرف بمدرسة السلطان حسن وهو تجاه قلمة الجبل ، ابتدأ السلطان في عمارته في سنة ٧٥٧ ه واستمر العمل فيه ثلاث سنوات بدون انقطاع ، ثم قال : وفي هذا الجامع عجائب من البنيان ، منها أن ذرع إيوانه الكبير حس وستون ذراعا في مثلها ، ويقال إنه أكبر من إيوان كسرى الذي بالمدائن من العراق ، ومنها القبة العظيمة التي لامثيل له في البلاد الإسلامية ، ومنها المنبر الرخام الذي لا نظير له ، ومنها البتوابة العظيمة والمدارس الأربع التي بدورةاعة الجامع .

وأقول: هذا الجامع لايزال موجودا بميدان محمد على تجاه باب العزب من قلعة الجبل، وهو أضخ مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانا وأكثرها نفامة وأحسنها شكلا وأجمها لمحاسن العارة وأدلها على عظم الهمة وغاية السناية التى بذلت في إنشائه ، طوله ، ١٥ مترا ؛ وعرضه ٢٥ مترا ؛ ومساحته ٢٠ ه ٧ متر مربع ، وآرتفاعه عند بابه ٧٠ و ٣٧ مترا ، وعلى جوانب صحن الجامع أربعة إيوانات بهدة لإقامة الشعائر اندينية ، وفى كل زاوية من زواياه باب يوصل إلى إحدى المدارس الأربع التى شبدها منشى الجامع ليدرس فى كل مدرسة منها مذهب من المذاهب الأربعة ، وإيوانه الشرق من أكبر الإيوانات ، ليدرس فى كل مدرسة منها مذهب من المذاهب الأربعة ، وإيوانه الشرق من أكبر الإيوانات ، سقفه معقود عقدا ستينيا فوق نصف الدائرة وهو أكبر عقد بنى على إيوان بمصر ، والثلاثة الإيوانات ، الأخرى سقف كل واحد منها على شكل نصف أسطوانة من الحجر ، ومساحتها متقاربة ، وفي وسط الإيوان الشرق محراب جيل ، وعلى يمينه منبر من الرخام الأبيض ، و بجانبي القبلة التي في الوجهة الشرقية بابان يوصلان إلى القبة العظيمة ، مساحتها ، و بالجانب القبل الشرق المنارتان المظيمتان التي يبلغ ارتفاع كبراهما القبة التي تبلغ دولتها ٤٨ مترا ، و بالجانب القبل الشرق المنارتان الطيمتان التي يبلغ ارتفاع كبراهما ، و ١٨ مترا ،

و بالجملة فإن هــذا الجامع من أحسن الآثار العربية ، فإن جميع الزخارف وآثار الصناعة التي في داخل المسجد وخارجه تسترعى النظر ، وخاصة باب الدخول العــام والوجهة القبلية الشرقية التي تعلوها المنارتان والمرفرف الكبير المركب من ستة مداميك مقرفصات ، والعلو الشامخ في سائر الوجهات مع مافيها من النوافذ وعلى على عملية على على المنافعون .

١.

وفي هـذه السنة (أعنى سنة ثمـان وثلاثين وسبعائة ) عَمِــل السلطان جسرًا (٢) بالنيل على جسر آبن الأثير، وحفَر الخليج الكبير المعروف بخليج الخور ، وسببه أن

(۱) هذا الجسر، ذكره المقريزى فى خططه باسم الجسر بوسط النيل (ص ١٦٧ ج ٢) فقال: إن ماه النيل قوى رميه على ناحية بولاق وهدم جامع الحطيرى، ثم جدّد وقو يت عمارته، وتبار البحر لا يزداد من ناحية البرالشرقى إلا قوة، فأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٧٣٨ ه بعمل هذا الجسر فيا بين بولاق بالبر الشرقى وناحية أنبو بة بالبر الغربى ليرة قوّة التيار عن البرالشرقى إلى الغربى، ثم حفو فى الجؤيرة خليج وطى، فلها جرى النيل فى أيام الزيادة مر فى ذلك الخليج ولم يتأثر الجسر من قوّة النيار، وصارت قوّة برى النيل بالبر الغربى من ناحية أنبو بة ومن ناحية بولاق التكرورى، وكان هذا الجسر سبب انظراد الماء عن بر الفاهرة حتى صار إلى ما صار الآن، و بالبحث عن موقع هذا الجسر بوسط النيل تبين لى ما يأتى : أولا — أن تربة أنبو بة تعرف اليوم بإمبو بة وهي واقعة في شمال مدينة إمبابة على بعد ثلاثة كيلومترات ومشتركة مع قرية وراق الحضر فى سكن واحد، وأن الجسر الذى أقامه الملك الناصر فى وسط النيسل بين بولاق وأمبو بة لم يكن متصلا بسكن أمبو بة كما يتصوّر القارئ، بل كان متصلا بأرضها الزراعية الواقعة فى رأس جزيرة وراق الحضر من الحهة القبلية .

ثانيا — أن الجزيرة التي أشار إليها المقريزى هي جزيرة ورّاق الحضر، وأن الخليج الذي حفو فها لا يزال موجودا وفاصلا بينها و بين الشاطئ الغوبي للنيل ، كما يقبين من الاطلاع على خريطة مركز إمبابة ، ثالث — أن الجسر المذكوركان ممنذا في وسط النيسل بين بولاق ودأس جزيرة وراق الحضر وقد آندثر من قديم .

(۲) في السلوك : «على حكر آبن الأثير» . (٣) يستفاد نما ذكره المقريزى في الجزء الثانى منخططه عند الكلام على الحور (ص ١٠٩) وعلى خط فم الحور فيا بين بولاق ومنشأة المهراتي (ص ١٣١) وعلى خليج فيطرة الفخر (ص ١٤٦) وعلى قنطرة المقسى رص ١٥٠) وعلى قنطرة الدكة (ص ١٥١) يستفاد نما ورد في كل ذلك أنه تكلم على ثلاثة خلجان ، وهي خليج الذكر وهو أقدمها وخليج فر الحور ثم خليج قنطرة الفخر .

أما خليج الذكر فأنشأه كافور الإخشيدى لرى البستان الكافورى والبساتين الأخرى التي كانت وأقعسة تجاهه غربى الخليج الكبير (الخليج المصرى) علارة على ما كانت تأخذه ثلك البساتين من مياه الخليج المصرى الذي كان يفتح عادة بعد خليج الذكر وكان يعرف فى أيام الدولة الأيو بية بخليج المقسى نسبة إلى البستان المقسى الذي كان يروى منه م ثم عرف بخليج الذكر، لأن شمس الدين الذكر الكركي أحد أمراء الملك الفاهر بيرس كان تولى تطهيره فى زمن الملك المذكور فعرف به م

10

النيل قوى على ناحية بولاق وهدم جامع الحَطِيرى حتى آحتاج أَيْدَمُن الخطيرى النيل قوى على ناحية بولاق وهدم جامع الحَطِيرى حتى آحتاج أَيْدَمُن الخطيرى لتجديده ، فرسم السلطان للسكان على شاطئ النيل بعمل زرابي جميع ملاك الدور بالقرب من فم الخور ، وألّا يُؤخَذ منهم عليها حكرٌ ، فبني صاحب كلّ دارٍ زريبة تُجاه داره فلم يُفِد ذلك شيئًا ، فكتب السلطان بإحضار مهندسي البلاد القبلية والبحرية ، فلمّا تكاملوا ركب السلطان إلى النيل وهم معه وكشّف البحر فا تفق

و بالبحث تبين لى أن خليج الذكر كان يأخذ مياهه من النيل وقت أن كان النيل يجرى تحت شارع عماد الدين ، وكان فم الحليج فى النقطة التى يتلاق فيها الآن هذا الشارع بشارع قنطرة الدكة ، وكان الخليج يسير إلى الشرق فى شارع قنطرة الدكة فشارع القبيلة فشارع الجامع الأحر إلى نهايته فشارع الشيخ حاد فحارة درب مصطفى إلى أن يصب فى الخليج المصرى تجاه مدرسة الفرير التي على رأس شارع الخرنفش .

وأما خليج فم الخور فإنه لما أتحسر ما النيل عن المكان الذي كان ينتهى إليه بشارع عماد الدين ، وأصبح شاطئ النيل تحت المكان الذي يمر فيه الآن شارع الملكة نازلى أنقطع وصول المما الم فليج الذكر فأصبح شاطئ النيل تحت المكان الذي يمر فيه الآن شارع الملكة نازلى أنقطع وصول المما الذكر وغرف فأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ٢٤ هو بانشاه خليج وقت فيضان النيل كادت القاهرة أن تغرق فسدت الخليج الجديد بخليج فم الخور، فلما فتح هذا الخليج وقت فيضان النيل كادت القاهرة أن تغرق فسدت القنطرة التي كانت عليه ومن ذلك الوقت عزم الملك الناصر على ترك هذا الخليج وحفر خليجا آخر هو الخليج الناصري الذي علقنا عليه في الحاشية رقم ١ ص ٨٠٠ من هذا الجزء .

و بالبحث تبين لى أن خليج فم الحسوركان يأخذ مياهه من النيل من نقطة تقسع الآن في أول شارع الملكة نازلى عند ديوان مصلحة المجارى الرئيسية ثم يسير محاذيا للشارع المذكور من الجهة الشرقية إلى أن يصل إلى النقطة التي يتقابل فيها هسذا الشارع بشارع توفيق وشارع تنظرة الدكة وهناككان يتسلاقي خليج فم الخور بخليج الذكر ثم يصيران خليجا واحدا لزيادة المماء في الخليج المصرى .

وأ ما خليج قنطرة الفخر فا نشئ فى سنة • ٧٣ ه وكان يبتدئ من ساحل النيل ببولاق و ينتهى إلى حيث . ٧ يصب فى الخليج الناصرى .

و بالبحث تبين لى أن هذا الخليج كان فه من النيل الحالى تجاه مدخل شارع إصطبلات الطرق ببولاق ثم يسبر بالشارع المذكور إلى أن يتلاق بشارع ثم يسبر بالشارع المذكور إلى أن يتلاق بشارع وفراد الأول ، ومن هناك يسبر إلى الشرق حتى يتلاق بشارع الملكة نازلى تجاه مدخل شارع توفيق ، ومن هناك يسبر فى جزء صسغير من الحجرى القديم لخليج الذكر ومنه يصب فى الخليج الناصرى عند النقطة التى يتلاق فيها شارع عماد الدين بشارع قنطرة الدكة ، وقد زالت آثار هذه المحلجان الثلائة ولم يتى الا ما ذكرناه من وصفها .

(١) في السلوك : « لجميع تلك الدور » .

الرأى على أن يُحفّر الرمل الذي بالجزيرة المعروفة بجزيرة أُروك (أعنى الجزيرة الوسطى) حتى يصير خليجا يجرى فيسه الماء ، ويُعمل جسر وسط النيل يكون سدًا يتصل

(١) المقصود به الرمل الذي في قاع السميالة التي كانت فاصلة مر ذاك الوقت بين بولاق القاهرة ومن جزيرة أورى المذكورة في الحاشية التالية .

و بسبب تخسو يل مجرى النيل من الغرب إلى الشرق فى عهد الخديو إسماعيل أصبح النيل الأصل يجرى الآن فى مكان تلك السيالة بين بولاق والجزيرة الكبيرة .

(٢) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٨٦ ج ٢) فقال : إنها تعرف بالجزيرة الوسطى ، لأنها واقعة فى وسط النيل بين بولاق و برالقا هم ة وجزيرة الروضة و بر الجيزة . انحسرعنها المساء حول سنة ١٧٠٠ و بنى فيها الناس الدور الجليلة والأسواق والجوامع والطواحين والأفران وغرسوا فيها البساتين ، وحفروا الآبار وصارت من أحسن منزهات القاهرة يحف بها المساء من جميع جهاتها ثم تلاشى منها أغلب ما كان مها فى شراقى سنة ٢٠٨٠ هقال : وفها إلى اليوم بقايا حسنة -

وبالبحث تبين لمان جزيرة أروى (بسكون الراء وألف مقصورة في آخرها) أو الجزيرة الرسطى أو الجزيرة الوسطانية هي المبينة على مريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠ م باسم جزيرة بولاق ، وعرفت بهذا الاسم لوقوعها تجاه بولاق ، وتعرف اليوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزيرة المعرض أو جزيرة السباق، وهي الآن من أحسن المواقع للسكني ومن أجل متنزهات القاهرة ، يشمل القسم البحرى منها المعروف بخط الزمالك قصورا وعما رات فاخرة ذات بساتين زاهرة ، ويشمل القسم المنوسط مها ميدان السباق وحديقة النهر وحديقة مورو . و يقع في القسم الجنوبي منها مراى المعارض ودار الجمعبة الوراعية المسكرية والجزيرة الصغيرة . و بالإجمال قهي من أكبر وأحسن الأماكن المعدة للرياضة والنزهة في مصر ولمناسبة ذكر آسم الزمالك أقول : إن الزمالك كلة تركية معناها العشش التي تنصب من القش أو البوص لإقامة العسكر بدلا من الحيام ، و يما ثلها في الوقت الحاضر العشش التي تقام سنو يا للصيفين برأس البر بمصر الخليل (ص ١٦٩ ج ٢) وملخص (ع) هذا الجسم هو الذي ذكره المقريزي في خططه بأسم جسر الخليلي (ص ١٦٩ ج ٢) وملخص

ما قاله : أنه لما عمل الملك الناصر محمد بن قلاو ون جسرا بالنيل من بولاق إلى انبو به أنطرد الما، عن بر القاهرة وآنكشف ما تحت الدور من منشأة المهرانى إلى منية الشيرج فأمر الملك الناصر بعمل جسر آخر بين جزيرة الروضة و بين جزيرة أروى المهروفة بالجزيرة الوسطى، لكى يمر الما، فى سيالة الروضة ثم فى السيالة التى تحت بولاق، و بيق المما، تحت شاطئ القاهرة طول أيام السسنة، ولكن هذا المشروع لم يتم إلى أن تولى الملك الظاهر برقوق حكم مصر فأمر فى سنة ؟ ٧٨ ه بإعادة إنشاء الجسر فتولى إفامته الأمير جهاركس المليلى، ولذلك نسب إليسه، ولكن عمله لم يأت بالنوض المقصود، وأزداد النيل بعسدا عن برالقاهرة بحالة لم يسبق لها مثيل، فصعب فقل الما، و بعدت مرسى المواكب عن القاهرة، فأهمل أمر هذا الجسر إلى أن تلاشى .

٣٠ وعما ذكر يتضح أنه كان ممتدا في النيل بين رأس جزيرة الروضة من بحرى و بين رأس الحزيرة للحكوى
 من قبلي وقد آندثر .

بالجزيرة (يعنى من الروضة) إلحرالجزيرة الوسطانية، فإذا كانت زيادة النيل حرّى الماء في الخليج الذي حُفِر وكان قدّامه سدِّ عالي يرد الماء إليه ، حتى يتراجع النيل عن بَرّ يولاق والقاهرة إلى بَرّ ناحية منبابه ، وعاد السلطان إلى القلعة وخرجت البُردُ من الغد إلى الاعمال بإحضار الرجال العمال صحبة المشدِّين وطلبت الجارون باجمعهم لفطع الحجارة من الجبل ، ثم تُحمَّل إلى الساحل وتُملاً بها المراكب وتُغرَّق وهي ملا نة بالمجارة حيث يعمل [الحسر]، فلم يحض عشرة أيام حتى قدمت الرجال من النواحي وتسلَّمهم آقبُها عبد الواحد والأمير بَرْسُبُها الحاجب ، و رَسَم السلطان لوالى القاهرة ولوالى مصر بتسخير العاقمة للعمل قريجا وقبضا على عدة كثيرة منهم ، وزادوا في ذلك حتى صارت الناس تُؤخذ من المساجد والجوامع والأسواق ، فتسترَّ الناس بيوتهم خوفاً من السُخرة ، و وقع الاجتهاد في العمل وآشتد الاستحناث حتى إن الرجل كان يُحرُّ الى الأرض وهؤ يعمل لعجزه عن الحركة وتردُم رفقتُه عليه الرمل فيموت من ساعته ، وا تفق هذا خلائق كثيرة ، والسلطان يَرُل عبد الواحد راكبُ في حَرافة يستعجل المراكب المشحونة بالمجارة ، والسلطان يَرُل عبد الواحد راكبُ في حَرافة يستعجل المراكب المشحونة بالمجارة ، والسلطان يَرُل اليهم في كل قليل و يُباشرهم و يُغلظ على آقبنا و يُحرَّضه على السَّرعة وآستنهاض

<sup>(</sup>۱) المقصود من الروضة هنا جزيرة الروضة . وراجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۷۲ من الجزء الخامس من من همدنه الطبعة . (۲) هي بلدة اسابه قاعدة مركز اسابه بمديرية الجيزة بمصر، وسبق التعليق عليها في الاستدراك الوارد في صفحة ، ۳۸ بالجزء السادس من هذه الطبعة ، وذكرت في الاستدراك المذكور بأنه لا يوجد في جداول النواحي المصرية بلدة باسم امبابة ، و إنما يطلق هذا الاسم على مجموعة سساكن خمس قرى متجاورة وهي : تاج الدول وميت كردك وكفر الشوام وكفر الشيخ إسماعيل وجزيرة امبابه ، كما أن آمم امبابة يطلق المناج الملكز المذكور .

وفى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٩ أصدرت وزارة الداخلية قراراً بضم الخمس قرى السابق ذكرها بعضها الى بعض وجعلها بلدة واحدة بآسم امبابه، وبذلك عاد إليها سمها القديم بعد أن بطل استماله من سنة ١٥٥٥ إلى سسنة ١٣٥٨ هأى مدة سبعة قرون تقريبا، وقسد ترتب على توحيد التسمية حذف أسما، الخمس قرى المذكورة من جدول وزارة الداخلية وحل محلها اسم امبابة، وبذلك تحققت رغبتى التي سعيت اليها وهي إعادة اسم امبابه كاكان قديما .

العال حتى كل مدة شهر بعد أن غرق فيه آثنتا عشرة مرئبا بالمجارة ، وَسَق كُلُّ مَرْكُب الله عَلَى المُحارِة المقطوعة من الجبل ورُمِيَت في البحر حتى صار جسرًا يُمشَى عليه ، ثلاثا وعشرين ألف مركب مجر سوى ما مُحِل فيه من آلات المحشب والسُّر يَاقات والحَلْفَاء ونحو ذلك . وحُفِر الخليج بالحزيرة ؛ فلبّ زاد النيل جَرَى في الحليج المذكور وتراجع الماء حتى قَوِى على بَرّ منبابة وَبَرّ بولاق التَّكُرُوري ، فسر السلطان والناس قاطبة بذلك ، فإن الناس كانوا على تَخَوَّف كبير من النيل على القاهرة ، وأنفق السلطان على هذا العمل من خزانته أموالا كثيرة ، كلّ ذلك في سنة ثمان وثلاثين وسيمائة المذكورة .

 (١) في الأصلين : «واستنهاض السمل» . وما أثبتناه عن السلوك . (٢) السرياقات: جم سرياقة ، وهي السوط يصنع من جلد فرس البحر (عن دوزي) . (٣) أصلها من القرى القديمة ذكرها المقريزي في خططه عند ذكر جامع النكر ورى ( ص ٣٢٦ ج ٢ ) فقال : إن هذه الناحية من قرى الجيزة كانت تعرف بمنية بولاق ، ثم عرفت ببولاق التكرورى بعد أن نزل بها الشيخ أبو محسد يوسف بن عبد الله التكروري من زمن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله الفاطمي . وذكر صاحب تاج العروس أن آسمها الأصلى بلاق كغراب والعامة يقولون بولاق كطو بار . وأقول : إن الصواب في شكلها بلاق (بكسر أولها) ، وهي كلية مصرية قديمة معناها المرساة أو الموردة ثم صرفت إلى بولاق، ولما أنشأ الملك الناصر محمـــد بن قلاووَّنُ في سنة ١٢٧هـ مدينة جديدة على النيل سماها بولاق لأنها كانت لا تزال الى اليوم الموردة التي ترسو فها السفن الفادمة إلى القاهرة والقائمة منها • وكانت مساكن قرية بولاق التكوري التي تعرف اليوم يبولاق الدكرور هذه واقعة على الشاطئ الغربي للنيل في المنطقة الواقعة بين سراى و زارة الزراعة وبين سراى متحف فؤاد الزراعي في شمال سكن قرية الدقى ، كما هو مبين علىخر يطة القاهرة رسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠، مِقْ سَةَ ١٨٦٣ أَصَدَر الخديوي إسماعيل أمرا بلحو يل يجري النيل من الغرب الم الشرق لإمكان توفر وجود الماء اللازم لشرب سكان القاهرة تحت شاطئ بولاق القاهرة طول أيام السنة . وذلك قبل وجود شركة مياه القاهرة التي أنشئت في سنة ٥ ١٨٦ ، ولما نفذت عملية تحويل مجرى النيل إلى شاطع الغربي الحالى ، حيث يمند شارع الجيزة الآف أصبحت مساكن فرية بولاق الدكر و ديميدة عن شاطئ النيل . وفي سنة ١٨٦٨ أم الخديوى بهدم مساكن هذه الغرية مع تعويض سكانها فانتقلوا إلى مكانها الحال بجوار محطة بولاق الدكرور من ألجهة الغربية ، وأنشئوا هناك قرية جديدة هي التي تعرف اليوم باسم بولاق الدكرور .

ويما يلاحظ على مريطة القاهرة وضواحبا زمم البعشة الفرنسية السابق ذكرها أن الذى رسم تلك الخريطة أخطأ في كتابة أسم قريق بولاق الدكرور والدق ، إذ وضع اسم الأولى على مكان الثانيسة و بالمكس ، وقد نشأ عن هذا الفلط ظهور قرية الدقى على الخريطة للذكورة في شخال بولاق الدكرور، في حين أن الحقيقة عكس ذلك .

فلمّا أستهلّت سنة تسع وثلاثين وسبعائة حضر فيها الأمير تنكيز نائب الشام ورَسَم بسكاه في داره بالكافورى على عادته، وخلع عليه خلعة الاستمرار على نيابة دِمَشْق ، وبعد أيّام تكلّم تَنْكِز في يَلْبُغُا نائب حلب فعزله السلطان عن نيابة حلب وأنعم عليه بنيابة غزة ، وقدّم تَنْكِز في هذه المرّة السلطان تقدمة عظيمة تَجِلّ عن الوصف، فيها من صنف الجمدورة فقط ما قيمته ثلاثون ألف دينار، ومن الزَّرْكش عشرون ألف دينار، ومن أواني البَالُور وتعابى القاش والخيل والسُّرُوج والجمال البَخاتي ما قيمته ماثنان وعشرون ألف دينار مصريّة ، فلمّا أنقضت التَّقْدمةُ أخذ السلطانُ تَنْكِرَ وأدخله إلى الدور السلطانية حتى رأى أبنته زوجة السلطان، فقامت الله وقبلت يدّه، ثم أخرج السلطان إليه جميع بناته وأمَرهن بتقبيل يد تَنْكِز المذكور وهو يقول لهنّ واحدة بعد واحدة : بوسى يد عمّـك، ثم عَين منهنّ بنين لولدى وهو يقول لهنّ واحدة بعد واحدة : بوسى يد عمّـك، ثم عَين منهنّ بنين لولدى

وأَمَر السلطان بالاهتمام إلى سفر الصعيد للصَّيد على عادته وتَنْكِرَ صحبته؛ وكان من إكرامه له في هذه السَّفْرة ما لا عهد من مَلِك مثله ، فلمَّا عاد السلطان من الصعيد أمر النَّشْوَ بَجْهِيزَكُلْفَة عقد آبني تنكِز على آبنتيه، وكُلْفة سفر تَنْكِرَ إلى الشام،

<sup>(</sup>۱) هذه الدارذكرها المقريزى فىخططه باسم دار تُنكز (ص ؛ ه ج ۲) فقال : إنها بخط الكافورى ، انشأها الأمير تنكز نائب الشام، وهى مر... أجل دور القاهرة وأعظمها ، بيعت فى سبنة ٢٦١ هـ المشاه الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشق، فحدد بناءها و بنى جامعه تجاهها .

وأقول : إن الجامع الذي أنشأه القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل في سنة ٨٣٣ هـ لا يزال قائمًا إلى اليوم باسم جامع القاضى عبد الباسط أو جامع الباسطى بسكة الخرنفش بقسم الجمالية بالفاهرة ، وأن دار تنكز الواقعة تجاه الجامع مكانها اليوم سراى آل البكرى وهي من الدور الكبيرة بخط الخرنفش . تكلم عليها بالتفصيل على باشا مبارك في الخطط التوفيقية (ص ٤٦ ج ٣) وهي باقية إلى يومنا هذا بيد ورثة آل على البكرى .

 <sup>(</sup>٢) هو آسم خط من أخطاط القاهرة القديمة · واجع الحاشية رقم ٢ ص ٤٨ من الجزء الرابع
 من هذه الطبعة ·

فِهْزِ النَّشُوُ ذلك كلَّه، وعُقِد لاَّبَى تَنْكِز على آبنتي السلطان في بيت الاميرقَوْصُون، لكون قوصون أيضا متروّجا بإحدى بنات السلطان، بحضرة القضاة والأمراء، ثم ولدَّت بنت الأمير تَنْكِز من السلطان بنتا فسجد شكراً لله بحضرة السلطان، وقال ياخَوَنْد، كنتُ أتمنى أن يكون المولود بنتا فإنها لو وضعت ذَكراً كنتُ أخشى من تمام السعادة، فإنّ السلطان قد تصدّق على بما غمرني به من السعادة فيشيتُ من كمالها،

ثم جَهَّز السلطان الأمير تَنْكَز وأنعم عليــه من الخيل والتعابى القُماش ما قيمته مائة وعشر ون ألف دينار . وأقام تُنكِز في هذه المرّة بالقاهر، مدّة شهرين، فلما وادع السلطان سأله إعفاء الأمير بُحُكُن من الخدمة وأشياء غير ذلك فأجابه إلى جميع ما سأله . وكتب له تقليدًا بتفويض الحكم في جميع الممالك الشامية بأُسْرِها، وأن جميع نوابها تُكاتُب بأحوالها، وأن تكون مكاتبته : «أعنَّ الله أنصار المَقَرّ الشريف»، بعد ماكانت . « أعنَّ الله أنصار الجناب » وأن يُزاد في ألقابه : « الزاهدي العايدي العالمي كافل الإسلام أتابك الجيوش » . وأنعم السلطان على مُغَنِّية قَدمت معه من دَمَشق من جملة مغانيه بعشرة آلاف درهم ، ووصل لها من الدُّور ثلاث بَذُلات زَرْكش وثلاثون تعبية قاش وأربع بَذُلات مَقَا نِم وخمسائة دينار . ثم آخر ما قال السلطان لَتَنْكِز: إيش بَق لك حاجة؟ بيق في نفسك شيء؛ أَفْضيه لك قبل سفرك ؟ فقبل الأرضَ وقال : والله ياخَوَنْد، ما بَقي في نفسي شيءً أطلبه إلَّا أَن أَمُوتَ فِي أَيَّامِكُ ، فقال السلطان : لا ، إن شاء الله تعيش أنت وأكون أنا فداءك، أو أكون بعدك بقليل، فقبل الأرض وأنصرف، وقد حسكه سائر الأمراء، [ وكُثُرُ حديثُهم ] فيها حصل له من الإكرام الزائد ، فأتفق ما قال السلطان ، فإنه

(١) فى السلوك: «ما تة رخمسون ألف دينار» (٢) يريد: وقعه (٣) زيادة عن السلوك.

لم يُقِيم بعد موت تنكز إلَّا مَدَّة قليلة .

وأتما أمُن النَّشُو فَإِنَّهُ لم يزل على الظلم والعَسْف في الرَّعية والأقدارُ تساعده إلى أن قَبَض عليه السلطان الملك الناصر في يوم الآثنين ثاني صفر سنة أربعين وسبعائة، وعلى أخيه مجد الدين رزق الله. وعلى [أخيه] المُخلِّص وعلى مُقَدِّم الخاصُّ ورفيقه . وسبب ذلك أنّه زاد في الظلم حتى قلّ الحالب إلى مصر وذهب أكثر أموال التجّار لطرح الأصناف عليهم بأغلى الأثمان، وطلب السلطانُ الزيادة فخاف العجزَ، فرجع عن ظلم العام إلى الخاص، ورَّتْب مع أصحابه ذلك، وكانت عادتُه في كلِّ ليلة أن يجمع إخوتَه وصِهْرَه ومن يَثِق به في النظر فيا يُعْدِثُه من المظالم ، يقترح كلُّ منهم ما يقترحه من لمظالم ثم يتفرقون، فرتبوا في ليلة من الليالي أو راقًا تشتمل على فصول يتحصّل منها ألف ألف دينار عَيْنًا وقرأها على السلطان : منهــا التقاوى السلطانية المخــَّلَــة بالنواحي من الدولة الظاهـرَّية بيــَرْس والمنصوريَّة قلاوون في إقطاعات الأمراء والأجناد، وجملتها مائة ألف إردب وستون ألف إردب سوى ما في بلاد السلطان من التقاوى، ومنها الِّزَق الأحباسية الموقوفة على المساجد والجوامع والزوايا وغير ذلك، وهي مائة ألف فدان وثلاثون ألف فدان.وقرر مع السلطان أن يأخذ التقاوى المذكورة، وأن يُلزِم كُلّ متولى إقليم بٱستخراجها وَحَمْلها، وأن يُقيم شادًّا يختاره لكشف الرِّزَق الأحباسية، ف كان منها على موضع عامر [بذكر الله] يُعطيه نصف ما يحصل و يأخذ من مُزارعيه في النصف الآخر عن كلِّ فدان مائة درهم. قلت: ولم يصحّ ذلك للنَّشُو وصِّح مع أستادار زماننا هذا زَيْن الدِّينَ يحيى الأشقر قريب آبن أبي الفرج لمَّا كان ناظُرُ المفرد في أَسْتادارية قِزْطُوغان فإنَّه أحدث

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : « وعلى أخيه شرف الدين » · وتصحيحه عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى ·
 (٢) فى الأصلين : « وعلى أخيه شرف الدين » · وتصحيحه عن الدراق الأمير زين الدين الأستاد او الشهير ·
 بالأشقر و بقريب آبن أبى الفرج · ولد فى أو ائن القرن (التاسم) بخينا بالقاهرة · و ولى نظر المفرد وغيره · توفى سنة ١٧٤ه (عن الضو اللامع والمنهل الصافى و تاريخ آبن إياس) · (٤) فى الأصل الآخر ، « ناظر الدونة » ·

هذه المظلمة في دولة الملك الظاهر، ودامت في صحيفته إلى يوم القيامة، فأقول: كم ترك الأول للآخر. انتهى .

قال: و يُلزِم المزارع بَحَراج ثلاث سنين، وماكان من الرِّزَق على موضع خراب، أو على أهل الأرياف من الفقهاء والحطباء ونحوهم أخذوا، واستخرج من مزارعيه خراج ثلاث سنين ، وممّا أحدثه أيضا أرض [ جزيرة ] الرَّوضة تجاه مدينة مصر، فإنها بيد أولاد الملوك ، فيستاجرها منهم الدواوين وينشوا بها سواق الأقصاب وغيرها ، ومنها ما باعه أولاد الملوك بأبخس الأثمان، وقرَّر مع السلطان أخذ أراضي الروضة للخاص ، ومنها أرباب الرواتب السلطانية فإن أكثرهم عَبيد الدواوين ، ونساؤهم وغلمانهم يكتبونها بآسم زيد وعمرو ، وذكر أشياء كثيرة من هذه المقولة إلى أن تعرض للا مير آقبغا عبدالواحد ولأمواله وحواصله ، وحسَّن للسلطان القبض عليه وشَرَع في عمل ما قاله ، فعظم ذلك على الناس وترامَّوا على خواص السلطان من الأمراء وغيرهم ، فكلموا السلطان في ذلك وعزفوه أثبح سيرة النَّشُو، وما قصده إلّا خراب مملكة السلطان ، ثم رُميت للسلطان عدة أوراق في حق النَّشُو، فيها مكتوب:

أممنت في الظلم وأكثرته \* وزِدت يا نَشُوُ على العالم تُرَى مَنِ الظالمُ فيكم لنا \* فلمنةُ الله على الظالم وأبيات أَخر. وكان السلطان أرسل قُرمجي إلى تَنْكِز لكشف أخبار النَّشُو بالبلاد الشامية ، فعاد بمكاتبات تَنْكِز بالحطّ عليه ، وذَكَر قُبْعَ سيرته وظلمه وعَسْفه

<sup>(</sup>۱) هو الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد حقمق العلائى الظاهرى، تولى السلطنة بعد خلع العزيز يوسف ابن الأشرف برسباى فى يوم الأوبعا، تاسع ربيع الأول سنة ٨٤٢ هـ . وتوفى سنة ٨٥٧ هـ . وتولى بعده السلطنة الملك المنصور أبو المسعادات فخر الدين عثمان . (عن آبن إياس) .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصلين : «على موضع خراب أو محل أهل الأرياف» . وما أثبتناه عن السلوك .

<sup>(</sup>٣) يريد أخذت الرزق .

وكان النَّشُو قد حصل له تُولَنج ٱنقطِع منه أياما ، ثم طلَّع إلى القلعــة وأثَّر المرض في وجهه، وقَوْر مَع السلطان إيقاعَ الحَوْطه على آقبغا عبد الواحد من الغد، وكان ذلك في أوِّل يوم من صَفَر . وتقرِّر الحال على أنه يَجُلس النَّشُو على باب الحزانة ، فإذا خَرَج الأمر تَشْـتَك من الحُدْمة جَلس معـه ، ثم يتوجُّهان إلى بيت آقبغًا وَيَقْبِضَانَ عَلِيهِ . فلم عاد النَّشُو إلى داره عَبَرَ الْحَمَّام ليلة الآثنين ومعمه . [شمس الدين محمد ] بن الأكفاني ، وقد قال له آبن الأكفاني : بأن على النشــو في هذا الشهر قَطُعًا عظمًا فامر النَّشُو بعضَ عَبيده السودان أن يَعْلِق رأسه و يَجْرَحه بحيث يسيل الدم على جسده ليكون ذلك حَظَّه من القَطْع ، ففُعل به ذلك ، وتباشروا بمــا دَفَع الله عنــه من السوء . ثم خرج النَّشُو من الحَمَّـام، وكان الأمير يَلْبُغَا اليَحْيَاوِيّ أحدُ خواصّ السلطان ومماليكه قــد تَوَعَّك جسدُه توعُّكًا صعبا فَقَلِقِ السلطان عليه وأقام عنده لكثرة شَغَفه به، فقال له يَلْبُغَا فيما قال : يا خَوَنْد، قد عُظْمِ إحسانُك لى وَوَجَب نُصْحُك على والمصلحةُ القبض على النَّشُو ، و إلَّا دَخَل عليك الدخيل، فإنَّه ما عندك أحد من مماليكك إلَّا وهو يترقَّب غَفْلَةٌ منك، وقــد عرَّ فتُك ونصحتك قبــل أن أموت ، وَبَكَى وَ بَكَى السلطان لبكائه ، وقام السلطان وهو لا يعقل لكثرة ما داخله من الوَهْمِ لِثَقَته عِمْبَةً يَلْبُغَا له، وطَلَبَ بَشْتَك م ١ في الحال وعرَّفه أنَّ الناس قد كَرِهوا هذا النشو، وأنه عَزَم على الإيقاع به، فخاف تَشْتَك أَن يَكُونَ ذَلِكَ آمَتِحَاناً مِن السَّلْطَا نَ، ثَمْ وَجِدَ عَزْمُهُ قُويًّا فِي القبض عليه ، فَآقتضي الحال إحضار الأمير قَوْصُون أيضًا فحضر وقَوْي عزمَ السلطان على ذلك، وما زالاً به حتى قَرْر معهما أخذَه والقبض عليه . وأصبح النشو وفي ذهنه أنَّ القطع

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك · (٧) عبــارة السلوك : « فجذره الفاضل شمس الدين محمد بن ٢٠ الأكفانى من قاطع نحوف في أول صفر يخشى منه إراقة دمه » ·

الذي تخوّف منه قد زال عنه بما دبره آن الأكفائي من إسالة دَمه . ثم عَلَّق عليه عِدَّةً من المُقُود والطِّلَّمْ اَت والحُرُوز ورَكب إلى القلعة وجلس بين يدى السلطان على عادته ، وأخذ معــه في الكلام على القبض على آفيغا عبــد الواحد . ثم نهض الُّمْشُو وتوجُّه إلى باب الحزانة ، وجلَس عليها ينتظر مُواعدةَ بَشْتَك ، فعند ما قام الَّنْشُو طَلَب السلطان إلْمُقَـدَّمَ آبن صَابر ، وأَسَرّ إليـه أن يَقف بجماعته على إب القلعمة وعلى بأب القرافة ، ولا يَدّع أحدًا به من حواشي النَّشُو وجماعته وأقار به و الخوته أن ينزلوا ويقبضوا عليهم الجميع . وأمر السلطانُ بَشْتَك و بَرْسُبُغا الحاجب أَنْ يَمْضِياً إلى النَّشُو ويَقْبِضا عليه وعلى أقاربه ، فخرج بَشْتَك وجلس بباب الخزانة فطلب النَّشُو من داخلها فظَّنَّ النشو أنه جاء لميعاده مع السلطان حتَّى يحتاطا على ١٠ موجود آفيغا ، فساعة ما وَقَع بصره عليه أمر مماليكه بأخذه فأخذوه إلى بيته بالقلمة ، وبعث إلى بيت الأمير مَلِكُتُمُو الحِجازي فَقَبَض على أخيه رِزْق الله ، ثم أَخَذَ أخاه الْمُخْلِصَ وسائر أقاربه . وطار الخبرُ في القاهرة ومصر ، فخرج الناس كلُّهم كأنَّهم حِرادُ مُنْشِر، وَركب الأمير آقبغا عبد الواحد والأمير طَيْبُغَا الحَبْدَى والأمير بَيْغُوِّ وَالْأَمِيرَ بَرْسُبُغَا لِإِيقَاعَ الْحَوْطَةَ عَلَى بِيُوتَ النَّشُو وَأَقَارَ بِهِ وَحُواشِيهِ ، ومعهم عَدُوه [القاضي جمال الدين إبراهم المعروف بـ] جمال الكُفاة كاتب الأمير بَشْــتَك وشهود الخزانة ، وأخذَ السلطانُ يقول للا مراه : كم تقولون ، النَّشُو يَنْهَب مال الناس! الساعة ننظر المال الذي عنده ! وكان السلطان يظنُّ أنَّه يُؤدِّمه الأمانة ، وأنَّه لا مال له، فُنَسدِم الأمراء على تحسينهم مَسْك النَّشو خوفًا من ألَّا يظهر له مال ، لا سيما

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۱۱۸ من هذا الجزء . (۲) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۱۸۸ من هذا الجزء . (۲) واجع الحاشية وقم ۱ ص ۱۸۸ من هذا الجزء . (۳) زيادة عن تاريخ سلاطين الحماليك والمنهل الصافى . وسيذكره المؤلف في حوادث سنة ۷۶۵ ه .

قَوْصُون و بَشْــتَك من اجل أنَّهما كانا بالغا في الحطِّ عليه ، فكثُر قلقُهما ولم يأكار طعامًا نهارَهما و بَعَثا في الكَشْف على الخبر . فلما أوقع الأمراءُ الحَوْطَة على دُور الممسوكين بلغهـــم أنّ حريم النَّشُو في بُســتانِ في جزُيرَةُ الفيل، فساروا إليه وهجموا عليه فوجدوا ستين جاريةً وأمَّ النُّشُو وآمَراتَه و إخوَتَه وولديه وسائرَ أهله ، وعندهم مائتًا قنطار عنب وقَنْلُد كثير ومِعْصَار وهم في عَصْر العنب، فختموا على الدّور والحواصل ، ولم يتهيَّا لهم نَقْـلُ شيء [منها] . هــذا وقد غُلِّقت الأســواق بمصر والقاهرة ، وآجتمع الناس بالرُّمَيْلة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال وقــد أشعلوا الشموع ورفعوا على رءوسهم المصاحف ونشروا الأعلام وهم يصيحون آستبشارًا وفرحًا بقبَضْ النَّشُو، والأمراء تُشِير إليهم أن يُكْثِروا ممَّا هم فيه ، وآستمرُّوا ليلة الثلاثاء على ذلك ، فلمَّ أصبحوا وقَعَ الصوت من داخل القلعة بأنَّ رزْق الله أخا الَّنشُو قد قَتَل نفسَهُ ، وهو أنَّه لمــا قَبَض عليه قَوْصُون وكَّلَ به أمير شكاره ، فسجَّنه ببعض الخزائن ، فلمَّ اللهجر قام الأميرُ شكار إلى صلاة الصبح فقام رزَّق الله وأخَّذَ من حِياصته سكينا ووضعها في نَحْرِه حتَّى نَفَذَت منــه وَقَطَعَتْ و رَأَنْذُه ، فلم يَشْعُر أميرُ شكار إلَّا وهو يشخَّر وقد تَلِف، فصاح حتَّى بلغ قَوْصُون فَا نزعج لذلك وضَرَب أميرَ شِكَاره ضربًا مُبَرِّحًا إلى أن عَلم السلطان الخبر، فلم يَكْتَرث به .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجز السابع من هذه الطبعة · (۲) القند: عدل قصب السكر إذا جمد ، فارسى معرب «كند » · (عن كتاب الألفاظ الفارسية المعربة) · (٣) زيادة عن السلوك · (٤) يريد الأوردة · (٥) في السلوك : «وضرب أمير آخور ... الح » ·

وفي يوم الآثنين المذكور أفرج السلطانُ عن الصاحب شمس الدين موسى آبن التاج إسحاق وأخيه ونزلا من القلعة إلى الجامع الجديد بمصر ، وكان شمس الدين هذا قد وَشَى به النّشُوحتَّى قبض عليه السلطان ، وأجرى عليه العقوبة أشهرا إلى أن أشِيع موتُه غير مرّة، وقد ذكرنا أمر عقدوبة شمس الدين هذا وما وقع له في ترجمته في تاريختا « المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي »، فإن في سيرته عجاب فلينظر هناك ، قال الشيخ كال الدين جعفر [ بن تعلب ] الأَدْفُوى في يوم الآثنين هذا، وفي معني مَسْك النَّشُو وغيره هذه الأبيات :

(ه) إِنَّ يُومَ الآثنين يُومُ سعيدُ \* فيه لا شَكَّ للبرية عِيدُ أَخذ اللهُ فيه فِرْعُون مصر \* وغَدَا النِّيل في رُباه يزيدُ

وقال الشيخ شمس الدين محمد [ بر عبد الرحمن بن على الشهير با ] بن الصائغ الحنفى في معنى مَسْك النَّشُو والإفراج عن شمس الدين موسى وزيادة النيل همذه الأسات :

لقد ظهرتْ في يوم الآثنين آية \* أزالت بنُعاها عن العالم البُوسَا تزايدَ بحُر النيل فيه وأُغرِ قتْ \* به آلُ فرعونٍ وفيه نجا موسى

پوم الاثنین فهو بوم سعیـد \*

وما أثبتناه عن السلوك . (٦) في السلوك :

\* أخذ الله فيــه فرعون جهرا \*

(٧) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وشذرات الذهب . توفى سنة ٧٧٦ ه .

١٥) هو موسى بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوزير شمس الدين بن تاج الدين إسحاق القبطى المصرى
 وقد تسمى والده إسحاق بعبد الوهاب · توفى سنة ٧٧١ ه (عن الدر والكامنة والمنهل الصاف) ·

 <sup>(</sup>٢) هو المعلم إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم علم الدين أخو موسى .

<sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣ من هذا الجزء . (٤) زيادة عن المنهل الصافي والدر ر

الكامنة وشذرات الذهب . توفى سنة ٧٤٨ ه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الْأَصْلَيْنُ ؛

وفى المعنى يقول أيضا القاضى علاء الدين على [بن يحيى] بن فضل الله كاتب السّر: فى يوم الآثنين ثانى الشهر من صفر \* نادى البشيرُ إلى أنْ أسمعَ الفَلَكا يا أهلَ مصر نجا موسى ونيلُكُو \* طغى وفرعونُ وهو النَّشُوُ قد هَلَكا

ثم في يوم الشلاثاء نُودي بالقاهرة ومصر : بيعوا وآشتروا وآحَدُوا الله تعالى على خَلاصِكُم من النَّشُو . ثم أُخر جَ رزْق الله أخو النَّشُو مَيَّنًا في تابوت آمرأة حتى • دُفن في مقابر النصاري خوفا عليه من العامة أن تحرقه . ثم دَخَل الأمرُ تَشْتُك على السلطان وآستعفَى من تسليم النشو خشيةً ثمَّا جَرَى من أخيه ، فأمر السلطان أن بهدُّده على إخراج المال ، ثم نُسلِّمه لآن صار فأوقفه نَشْتَك وأهانه فألترَمَ إن أُفْرِج عنه جَمَع للسطان من أقاربه خزانةً مال ثم تَســَلُّمه آبُنُ صابر فأخذه ليَمْضي به إلى قاعة الصاحب ، فتكاثرت العامة لرَجْمِه حتى طردهم نقيبُ الجيش وأخرجه والحنزير في عنقه حتى أدخله قاعةَ الصاحب، والعامُّة تحل علمه حَلَّةٌ معد حملة والنقباء تطرُدُهم . ثم طلب السلطانُ في اليوم المذكور جمال الكُفاة إبراهم كاتب الأمير بَشْتَك وخَلَع عليه وآستَقَر في وظيفة نظر الخاصٌ عَوضًا عن شرف الدن عبد الوهاب بن فضل الله المعروف بالنَّشُو بعــد تمُّنعه ، وَرَسَم له أن ينزل للحَوْطة على النشو وأقاربه، ومعه الأميرُ آقبغا عبد الواحد و بَرْسُبُغا الحاجب وشهود الحزانة، فَتَزَّلَ بِتَشْرِيفِهِ وَرَكِبِ بِغِلْةَ النَّشُوحِتِي أُخْرَجَ حَوْاصِلَهِ ، وقد أُغْلَقَ الناس الأسواق وتجمّعوا ومعهم الطبولُ والشموعُ وأنواعُ الملاهي وأربابُ الخيال ، بحيث لم يبقَ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المهل الصافى والدرر الكامنة . توفى سنة ٧٦٩ ه .

<sup>(</sup>٢) ذكرِها المقريزي في خططه ضمن مبانى القلعة بالقاهرة ( ص ٢٢٣ ج ٢ ) ولم يتكلم طيها .

وبالبحث تبيّن لى أن هذه القاعة قد آندثرت وكانت بجوار دار النيابة التي سيأتى الكلام عليها في هـــذا • ٢ الجزء ٤ أى أنها كانت واقعة في الحوش الداخلي للقلمة وهو الذي فيه الآن تكتات الجيش .

<sup>(</sup>٣) فى أحد الأصلين والسلوك : « والزنجير فى عنقه » والحنزير والزنجير واحد، معروف .

خانوتُ بالقــاهـرة مفتوحُ نهارهم كلّه ، ثم ساروا مع الأمراء على حالهم إلى تحت القلعة وصاحوا صيحة واحدة، حتى آنزيج السلطان وأمر الأميرَ أَيْذُنْجُسُ بِطَرْدهم، ودخلوا الأمراء على السلطان بما وجدوه للنشو، وهو من العن خمسة عشر ألف دينار مصرية . وألفان وخمسهائة حبة لَؤلؤ ، قيمة كلُّ حَبَّة ما بين ألني درهم إلى ألف درهم. وسبعون فَصَّ بَلَخْش فيمة كلُّ فصّ [ما بين] حمسة آلاف درهم إلى ألفي درهم . وقُطعة زُمُرُد فاخر زتتُها رطل . ونيَّف وستون حَبْلًا من لؤلؤ كار، زنة ذلك أر بعائة مثقال. ومائة وسبعون خاتم ذَّهب وفضَّة نفصوص مثمَّنة. وَكُفَّ مَرْيِمٍ مُرصَّع بجوهر ، وصليب ذهب مرصّع ، وعدّة قطع زُركَش ؛ سوى حواصل لم تُفتح . فَحَجل السلطان لمَّا رأى ذلك ، وقال للامراء : لَعَن الله الأقباطَ ومَن يَأْمَنُهُم أو يُصدِّقهم! وذلك أنَّ النَّشُوكَانُ يُظْهِرُ له الفاقة بحدث إنَّه كان يقترض الخمسين درهما والثلاثين درهما حتى يُنْفِقها . و بعثَ في بعض اللّيالي إلى جال الدين إبراهيم [بن أحمدً] بن المغربي رئيس الأطباء يطلب منه ما ئة درهم، و يذكر له أنه طَرَقَه ضَيْفٌ ولم يَجد له ما يُعشِّمه به، وقصد بذلك أن يكون له شاهدُ عند السلطان بما يَدُّعيه من الفقر . فلمـــاكان في بعض الأيام شكما النَّشْوُ الفاقة للسلطان وألنُ المغربي حاضر ، فذكر للسلطان أنه آقترض منه في ليلة كذا مائةً درهم ، فَشَى ذلك على السلطان وتقرر في ذهنه أنَّه فقير لا مال له . انتهى . وآستمر الأمراءُ تنزل كلّ يوم لإخراج حواصل النَّشُو فوجدوا في بعض الأيام من الصِّيني والبُّلُور والتُّحَف السنيَّة شيئًا كثيرًا . وفي يوم الحميس [خامسه] زُيِّنت الفاهرة ومصر بسبب قَبْض النشومزينةً هائلةً دامت سبعة أيام ، وعُملت أفراح (١) تكلة عن السلوك . «قطعنا زمرد فاخر» .

عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى وقد توفى عام نيف وأربعين وسبعائة كما فى المنهل الصافى وفى الدور الكامنة أن وفاته كانت سنة ٧٥٦ ه ٠ (٤) أى خامس شهر صفر . والريادة عن السلوك . كثيرة ، وعَمِلت العامّة فيه عِدّة أزجال وبكرليسق ، وأظهروا مِن الفَسرَح واللّهو والجيال ما يَجِل وصفه ، ووُجِدت مآكل كثيرة في حواصل النّشو ، منها : نحو مائتي مطر مُلوحة وثمانين مطر جُبن وأحمال كثيرة من سوّاقة الشام ، ووُجد له أربعائة بَدُلة قُاش مستعمل ، ووُجِد له ستون بَغُلطَأَق شاوى مُزَرِكُش ومناديل زَرِكَش عِدة كثيرة ، ووُجِد له صناديق كثيرة فيها قُسس سَكَندَرِى مَا عُمِل برسم الحُرَة جهة ملك المغرب قد آختلسه النّشو ، وكثير من قُاش مع ماتا ، وخَصَاه هو وآثنين مع ماتا ، وخَصَى أيضا أربعة عَبِيد فاتوا ، فطلب السلطان الذي خصاهم وصَرَبه بالمقارع ، وجُرَّس وتُبَبّعت أصحابه وضَرَب منهم جماعة ، ثم وُجِد بعد ذلك بمدة فض بَلخوش ، وستَّ وثلاثون مُرْسَلة مكلة بالجوهر ، وإحدى عشرة عَنْرين فض بَلغة بالحوه مناين لؤلؤ منظوم وزُمُرد وكواف زَرْكَش ، وغير ذلك ما بين لؤلؤ منظوم وزُمُرد وكواف زَرْكَش ، قوموا باربعة وعشرين ألف دينار ، وضُرِب المُخْلِص أخو النَّشو ومُفْلِح عبده بالمقارع ، فأظهر المُخْلِص الإسلام ، ثم في يوم الثلاثاء ثانى عشرين ومُفْلِح عبده بالمقارع ، فأظهر المُخْلِص الإسلام ، ثم في يوم الثلاثاء ثانى عشرين

<sup>(</sup>۱) البلاليق : جمع بليق وهو أغنية شعبية هزلية (عن دوزى) . (۲) و رد في كتاب الرحمة الغنيثية في مناقب الإمام الليث بن سمعد طبع بولاق ص ه : « المطر : عشر ون ومائة رطل » . وو رد في هامشه : « المطر : وعاه معروف عند بعض أهل مصريسع نحو مائة رطل مصري تقريبا » . و و رد في هامشه : « المطر : أصله في أينا ) وهو مكيال للسوائل . وكان العرب يستعملونه في كيل الزبدة . والمطر الحديث وعاه للما ، من الجلد أو الحشب يسع من أربعة لترات إلى ستة لترات و يطلق في تونس الآن على أي وعاه الحا ، أو الزيت أو اللبن . (٣) بغلطاق أو بغلوطاق ، لفظ فارسي : معناه القباء . ٢ بلا أكام أو بأكام قصيرة جدا ، يلبس تحت الفرجية ، وكان يصنع من القطن البعلمي أو من السنجاب أو من الحرير اللامع ؛ وكثيرا ما يزين بجواهر ثمينة (عن كترمير) . (٤) كذا في أحد الأصلين . وفي الأصل الآخر والسلوك : « نساوى » بالسين . (٥) المرسلة : هي أجزاه العقد من الجوهر وفي الأصل الآخر والسلوك : « نساوى » بالسين . (٥) المرسلة : هي أجزاه العقد من الجوهر النمين تعدلي على الصدر (عن القاموس الفارسي والإنجليزي لاستينجاس) . (٢) العنبرينة : نوع من طلي المعنبر تلبسه النساء حول الرقبة (عن استينجاس) . (٢) العنبرينة : نوع من طلي المعنبر تلبسه النساء حول الرقبة (عن استينجاس) .

شهر ربيع الأول وُجدت ورقة بين فَرْش السلطان فيها : المملوك بَيْرَم ناصح السلطان يُقبِّل الأرض ويُمْبِي : إنِّن أكلتُ رزقك وأنت قوامُ المسلمين ، ويجب على كلّ أحد نُصحُك ، و إنّ بَشْتَك وآقبغا عبد الواحد آتفقا على قتلك مع جماعة من الماليك فأحترِس على نفسك ، وكان تشتك في فلك اليوم قد توجّه بكرة النهار إلى جهة الصعيد ، فطلب السلطان الأمير قوصون والأمير آقبغا عبد الواحد وأوقفهما على الورقة ، فكاد عقل آقبغا أن يَختلِط من شدة الرّعب ، وأخذ الأمير قوصون يُعرّف السلطان أن هذا فعل من يُريد التشويش على السلطان وتغيير خاطره على مماليكه ، فأخرج السلطان البريد في الحال لرد الأمير بَشتك فأدركه بإطفيح وقد مَد سماطه ، فلما بلغه الحبر قام ولم يَمد يده إلى شيء منه ، وجَد في سيره حتى دخل على السلطان ، فالورقة فتنصَّل مَما رُمِي به كما تنصل آقبغا وآستسلم ، وقال : فأوقفه السلطان على الورقة فتنصَّل مَما رُمِي به كما تنصل آقبغا وآستسلم ، وقال : هذه نفسي ومالي بين يدى السلطان ، وإنما حَمل مَنْ رماني بذلك الحسد على قربي من السلطان ، وعظمُ إحسانه إلى ونحو هذا ، حتى رَقَّ له السلطان وأمره أن يعود من الصيد إلى جهة قصْده ،

ثم طَلب السلطان [ناظر] ديوان الجيش، ورَسَم له أن يكتب كلَّ من آسمه بَيْرَم ويُحضره إلى آقبغا عبد الواحد ، فآرتجت القلعة والمدينة ، فطلب ناظرُ الجيش المذكورين وعَرَضهم وأَخَذ خطوطهم ليقابل بها كتابة الورقة فلم يجِدْه ، فلما أعيا آقبغا الظَّفَرُ بالغريم آتَّهم النَّشُو أنها من مكايده ، وآشتذ قلقُ السلطان وكثراً نزعاجه بحيث إنه لم يستطع أن يقر بمكان واحد ، وطلب والى القاهرة وأمره بهدم ما بالقاهرة من حَوانيت صُنَّاع النَّشَّاب ويُنَا ي مَن عَمِل بُشَّابًا شُنِق ، فآمتل من المناف و وقرب جميع مرامى النَّشَّاب ، وعُلِّقت حوانيت القواسين، ونزل الأميرُ بَرْسُبُعا إلى الأمراء جميعهم، وعرَّفهم عن السلطان أن مَن رَمَى من مماليكم بالنَّشَاب أو حَل

قوسًا كان أستاذه عوضًا عنه في التلاف، وألا يركب أحد من الأمراء بسلاح ولا تَرْكَاش، وبينما النَّاس في هــذا الهول الشديد إذ دخل رجلٌ يُعْرَف بآبر. \_ الأزرق \_\_ كان أبوه ممن مات في عقوبة النَّشو لما صادره ، وقــد تقدّم ذكر آبن الأزرق في أمر بناء جامع الخَطيري – على جمال الكُفاة وطلّب الورّقة ليُعرِّفهم من كتمها، فقام جمال الكُفاة إلى السِلطان ومعــه الرجل ، فلما وقَف عليها قال : يا خُوَنْد ، هذه خَطُّ أحمد الخُطَّائي ، وهو رجل عند ولى الدولة صهر النَّشُو يلعب معه الَّنْرُد ويُعاقره الخمر، فطلب المذكور وحافقه الرجل محافقةً طويلة فلم يَعترِف، فعُوقب عقو بات مُؤْلِمَة إلى أن أفَرَ بأنّ ولى الدولة أمَرِه بكابتها، فحمَع بينه و بين ولى الدولة فأنكر ولى الدولة ذلك، فطلَب أن يَرَى الورقة فلما رآها حَلَف جَهْدَ أيمانه أنها خطَّ آبن الأزرق الشاكي ، لينال منه غَرضه ، من أجل أنَّ النَّشُو قتل أباه ، وحافقه على ذلك ، فأقتضى الحال عقوبة آبن الأزرق فأعترف أنَّها كتابته وأنه أراد أن يأخذ بثار أبيــه من النَّشو وأهله ، فعفا السلطــان عن آبن الأزرق ورَسَم بحبس ابن الخطائي . ورَسَم لَبْرْسُبُغا الحاجب وآبن صابر المقدّم أن يُعاقبا النَّشُو وأهله حتى يموتوا . وأذن السلطان للا جناد في حَمْلِ النُّشَّابِ في السَّفر دون الحَصَم ، فصارت هذه عادة إلى اليوم .

ويقال إن سبب عقوبة النَّشُو أن أمراء المَشُورة تحدَّثُوا مع السلطان، وكان الندى آبتداً بالكلام سَنْجَر الجاول وقبَّل الأرض، وقال : حاشى مولانا السلطان من شخل الخاطر وضِيق الصدر ، فقال السلطان : يا أمراء ، هدؤلاء مماليكي أنشأتُهم وأعطيتُهم العطاء الجزيل ، وقد بلغني عنهم ما لا يليق ، فقال الجاولي :

<sup>(</sup>١) تَرَكَاشُ، فارسي الأصل معناه : الكنانة أو الجعبة التي يوضع فيها النشاب (عن كترمير) .

 <sup>(</sup>۲) فى السلوك هنا : « الخطابي » بالباء الموحدة بعد الألف .

<sup>(\*)</sup> في السلوك هنا : « وأمر بحبس الحطائي » .

حاشي لله أنَّ يبدُو من مماليك السلطان شيء من هــذا، غيرانٌ علم مولانا السلطان عيط بأنّ مُلك الخلفاء ما زال إلّا بسبب الكُّتاب ، وغالبُ السلاطين ما دخل عليهم الدُّخيل إلَّا من جهــة الوزراء ، ومولانا السلطان ما يحتاج في هــذا إلى أن يعرِّفه أحدُّ بما جَرَى لهم، ومن المصلحة قتلُ هذا الكلب وإراحة الناس منه، فوافقه الجيع على ذلك، فضُرب المُغْلِص أخو النَّشُو في هـذا اليوم بالمقارع، وكان ذلك في يوم الخيس رابع عشرين شهر ربيع الأوّل حتّى َهَلَك يوم الجمعة العصر، ودُفن بمقابر اليهود . ثم ماتت أمُّهُ عَقيبه . ثم مات ولى الدولة عامل المَتْجَر تحت العقوبة ورُمى للكلاب؛ هذا والعقوبة لتنوع على النَّشُوحْتِّي هَلَك يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخر من سنة أربعين وسبعائة فوُجد النَّشُو بغير ختَان ، وكُتِب به محضر ودُفِن بمقابر اليهود بكفن قيمته أربعة دراهم وُوكِّل بقبره من يحرسه مدّة أسبوع خوفا من العامَّة أن تَنْبُشَه وتُحُرِقه . وكان مدَّة ولايته وجَوْره سبَّع سَــنين وسبعةَ أشهر، ثم أُحضر وليُّ الدولة صهْرُ النَّشُو . وهــذا بخلاف ولى الدولة عامل المَتْجَــر الذي تقدُّم ، وأمر السلطان ِ بعقو بته ، فدلَّ على ذخائر النَّشو ما بين ذهب وأُوَانِ ، فُطُلِبت جماعة بسبب ودائع النَّشْو، وشَمَل الضررُ غيرَ واحد . وكان موجودُ النُّشُو سوى الصندوق الذي أخذه السلطان شيئًا كثيرًا جدًّا ، عُمــل لبَيْعُه تسمُّ وعشرون حُلْقة ، بلغت قيمتُه خمسةً وسبعين ألف درهم وكان جملة ما أخذ منه سوى الصندوق نحو ما ثتى ألف دينار . ووُجد لولى الدولة عامل المَتْجر ماقيمتُه خمسون ألف دينار . وُوجد لولى الدولة صَهْر النَّشُو زيادة على مائتي ألف دينار . وبيعت للنشو دُورُ بمائتى ألف درهم . ورَكِبالأميرآقبغا عبد الواحد إلى دُور آل النَّشُو فخربها كلُّها ، حتى ساوَى بهـا الأرض وحَرَثها بالمحاريث في طَلَب الخبايا، فلم يَجد بها من الخبايا إلا القليل . انتهى .

وأمّا أصل النشو هدا أنه كان هو ووالده و إخوته يَحْدُمُ النّشو هذا عند الأمير الحاجب، فلمّا آ نفصلوا من عنده أقاموا بَطَالين مدّة، ثم خَدَم النّشو هذا عند الأمير أيدُ عُمَّس أمير آخور فأقام بخدمته إلى أن جمع السلطان في بعض الأيام كُتَاب الأمرأء لأمرَ ما، فرآه السلطان وهو واقف من وراء الجماعة وهوشاب طويلٌ نَصْرَاني حُلُو الوجه، فآستدعاه وقال له: إيش آسمك؟ قال: النّشو، فقال: أنا أجعلك نَشوى وربّبه مستوفياً في الجيزة، وأقبلت سعادته فيا ندبه إليه وملا عينه، ثم نقلة إلى آستيفاء الدولة فباشر ذلك مدة حتى آستسلمه الأمير بَكْتَمُر الساق وسلّم إليه ديوان سيدى آنوك، ثم نقله بعد ذلك إلى نظر الحاص بعد موت القاضى غفر الدين ناظر الحيش، فإن شمس الدين موسى آبن التاج ولى الجيش، والنّشو هذا ولى عوضه الحاص. إنهى، شمس الدين موسى آبن التاج ولى الجيش، والنّشو هذا ولى عوضه الحاص. إنهى، وعشرين درهما، وكان بعشرين درهما، وفي هذه السنة فرغت مدرسة الأمير وعشرين درهما، وكان بعشرين درهما، وفي هذه السنة فرغت مدرسة الأمير آقبغا عبد الواحد بجوار الحامع الأزهر، وأبّل الناس في عمارتها ببلايا كثيرة، منها: آقبغا عبد الواحد بجوار الحامع الأزهر، وأبّل الناس في عمارتها ببلايا كثيرة، منها:

<sup>(</sup>۱) هــذه المدرسة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم المدرسة الآقبغاوية (ص ۳۸۳ ج ۲) فقال : إنها بجوار الجامع الأزهر على يسرة من يدخل إليــه من بابه الكبير البحرى الغربي فصارت تجاه المدرسة الطبرسية ، كان موضعها ميضة الحامع الأزهر ودار الأميرعز الدين أيدمرا لحلى نائب السلطنة في أيام الملك الظاهر بيبرس ، فهدمها الأمير علاء الدين آقبغا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد من قلاوون وانشأ مكانها مدرسة .

ولم يذكر المقريرى تاريخ إنشاء هذه المدرسة ، و بما ينتها تبيز لى أن الأمير آ قبغا بدأ في عمارتها في سنة ٢ ٩ ه وأتمها في سنة ٢ ٩ ه وأتمها في سنة ٢ ٩ ه وأتمها في التبعو يف العلوى لباب المدرسة ، وعلى باب القبة وبدائر المئذنة ، وفي سنة ١١٦٧ ه ألحقها الأمير عبد الرحز كتخدا القاصد غلى بالجامع الأزهر فأصبحت داخل بابه الغربي المعروف بباب المزينين على يسار الداخل مر الباب المذكور ، وفي أيام الحديوى عباس حلمي الثاني وقع تعديل في مبانها المداخلية وجعلت مكتبة عامة للجامع الأزهر ، وذكر المقريزي أن منارة هذه المدرسة هي تاني منارة بنيت بالحجر في مصر بعد منارة المدرسة المنصورية ،

ود کر المدریزی آن منارةهده المدرسة هی تانی منارة بنیت با لمجر فرمصر بعد منارة المدرسة المنصو ریة ، والصواب أنه بنی قبلها با لحجر منارات آخری نذکر منها منارة الحامع الطولونی ومنارتی جامع الحاکم .

10

أَجْرة، ثم حمل إليها الأصناف من الناس ومن العماثر السلطانية، فكانت عمارتُها ما بين نَبْب وسرقة، ومع هذا فإنه ما نزل إليها قطّ إلا وضَرَب بها أحدًا زيادة على شدّة عَسف مملوكه الذي أقامه شادًا بها ، فلمّا تمت جَمَع بهما القضاة والفقهاء ولم يُولُ بها أحدُ، وكان الشريف المحتسب قدَّم بها سِماطا بنحو ستة آلاف درهم على أن يلى تدريسها فلم يتمّ له ذلك .

م إن السلطان نزل إلى خانقاه سرياقوس التي أنشأها في يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر ربيع الآخر من سنة أربعين وسبعائة، وقد تَقَدَّمهُ إليها الشيخ شمس الدين محمد (٢)
[ بن ] الأصفهاني وقوام الدين الكِرماني وجاعةً من صوفية سعيد السعداء، فوقف السلطان على باب خانقاه سعيد السعداء بفَرَسه ، وخرج إليسه جميع صوفيتها ووقفوا بين يديه، فسألهم من يختار ونه شيخًا لهم بعد وفاة الشيخ مجد الدين موسى

(۱) الخانقاه ، كلة فارسية معناها الدارالتي يختل فها رجال الصوفية لعبادة الله تعالى . وخانقاه مرياقوس ذكرها المقريزى في خططه (ص ۲۲ ع ج ۲) فقال : إن هذه الخانقاه خارج القاهرة من شماليها على نحو بريد منها بأول تيه بنى امرائيل بسهاسم (فضا،) سرياقوس . أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاو ون على بعد فرسخ (في الشهال الشرق) من بلدة سرياقوس . بدأ فى عمارتها فى شهر ذى الحجة سنة ۲۲ ۷ ه وجعل فها مائة خلوة لمائة صوفى و بنى بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وحما ما ومطبخا تحت هذه العارة ، وأحتفل بافتتاحها يوم ۷ محادى الآخرة سنة ، ۲۷ ه محضور الملك الناصر و رتب لها الأوقاف الكافية وقد أقبل الناس على البناء والسكنى بجوار هذه الحانقاه و بنوا الدور والحوانيت والخانات والحامات حتى صاوت بلدة كبيرة بأسم خانقاه مرياقوس نسبة إلى هذه الخانقاه ، وأقول : إن المؤلف ذكر أن هذه الخانقاه المشت سنة ، ۷۶ ه والصواب أن تاريخ إنشائها والاحتفال بافتتاحها هما ما ذكره المقريزى .

ويستفاد بما ورد في مخاب وقف الملك الأشرف برسباى المحرر في سنة ١ ٤ ٨ ه أن الجامع الذي انشأه الملك الملاكور بناحيسة خانقاه سرياقوس يحسده موسى البحرى الغربي الخانقاء النـاصرية وهي خانقاه سرياقوس .

و بالبحث والمعاينة تبين لى أن الخانقاه المذكورة (أى دار الصوفية) قد آندثرت ، وكانت واقعة فى الفضاء المجاور الآن لجامع المخان المشرف من الجمهة الغربية أى جنوب سكن ناحية الخانكة التى كانت تعرف قديما باسم خافقاه سريا قوس وهى اليوم إحدى قرى مركز شبين القناطر بمدرية القليوبية بمصر وعل بعد عشرين كلو مترا فى الشال المشرق من مدينة الغاهرة .

(۲) زيادة عن السلوك.
 (۳) واجع الحاشية رنم ۱ ص ۱۶۸ من الجزء النامن من هذه الطبعة.

آبن أحمد بن مجمد الأَقْصَرَائِي فلم يُعَيِّنُوا أحدا، فَوَلَّى السلطان بها الركنَ المَلطَى خادمَ المجد الأقْصَرائي المتوفَّى ، وأنقطع السلطان في هذه الأيام عن الخروج إلى دار العدل نحو عشرين يوما بسبب شغل خاطره لمرض مملوكه يَلْبُغَا اليَحْيَاوِي وملازمته له إلى أن تَعَافَى، وعَمل السلطان لعافيته سماطًا عظمًا هائلًا بالمَيْدَانَ وأحضر الأمراء، ثم آستدعی بعدهم جمیع صوفیـــة الخوانق والزوایا وأهـــل الخبر وسائر الطوائف ، ومَّد لهم الأسمطة الهـ الله ، وأخرج من الخزائن السلطانية نحوَ ثلاثين الف درهم ، أفرج بها عن المسجونين على دَين، وأخرج للأمير يَلْبُغا المذكور ثلاث مُجُورة بمائتى ألف درهم، وحِياصة ذهب مرصَّعة بالجوهر ، كُلُّ ذلك لعافية يَلْبُغُا المذكور .

ثم في هذه السنة تغيُّر خاطرُ السلطان على مملوكه الأمير تَنْكِز نائب الشام، وبلغ تَنْكِرْ تَغَيْرُخاطر السلطان عليه، فحقَّرْ أمواله ليحملها إلى قلعة جُعْبُرُ ويحرج هو إليها بعد ذلك بحُجَّة أنّه يتصيّد ، فقدم إليه الأميرُ طَاجَار الدّوادار قبل ذلك في يوم الأحد رابع عشر ذي الجُّجة وعَتَبَه وبُّلَّغَه عن السلطان ما حمله من الرسالة، فتغيَّر الأمعر

<sup>(</sup>۱) المقصود هنــا میدان سر یاقوس الذی ذکره المقریزی فی خططه (ص ۱۹۹ ج) فقال : إنه واقع شرق ناحيـة سرياقوس بالقرب من الخانقاء ، أنشأه الملك النـاصر محمد بن قلاو ون في ذي الحجة سنة ٣ ٢ ٧ هـ و بنى فيه قصورا جليلة وعدة منازل للا مراء ، وغرس فيه بستانا كبيرا وتم ذلك في سنة ١٧٥هـ قال : وقد أهمل أمر الميدان حتى خرب و بيعت القصور في صفر سنة ٨٢٥ ه . ولمـا تكلم المؤلف على المدرسة الرحمانية في هذا الحزء قال : إن بينها و بين الخانقاء ميدانا كبيرا . وقد ذكر في كتاب وقف الملك الأشرف برسباى أن الخانقاء تقع في الحد البحرى (الغربي) للجامع الذي أنشأه الملك الأعرف ساحية الخانفاه، وأن المدرسة العبد الرحمانية تقع على الطريق التي عليها باب الحامع المذكور .

ومما ذكر ومن المعاينة والبحث تبيّن لى أن ميسدان سرياقوس كان واقعا في المنطقة التي فيها الآن القاهرة على بعد ٢٠ كيلومترا منها ٠ ﴿ ٢﴾ حجورة ، جمع حجر. والحجر : الفرس الأنثي لم يدخلوا فيها الهما، ، لأنه آسم لا يشركها فيه المذكر (عن لسان العرب) . ﴿ ٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . ﴿ فَي الأَصَلِينَ : ﴿ فَي يُومُ الْأَحَدُ رَابِعُ عَشْرَ مِنَ

تَنْكُرُ و بدأت الوحشة بينه و بين السلطان، وعاد طاجًار إلى السلطان في يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجمة فأغرى السلطانَ على تَنْكَز وقال: إنه عزم على الخروج من دمَشْق ، فطلب السلطان بعد الصلاة الأمر بَشْتَك والأمر بيترس الأحمدي والأمرَ جَيْنَكِلِ بن الياما والأمرَ أَرْفُطاي والأمر طُقُزُ دُمْنِ في آخرين ، وعرِّفهم أنَّ تنكز قد حرج عن الطاعة ، وأنه يبعث إليـه تجريدةً مع الأمير چَنْكَلي والأمير بَشْتَك والأميرَ أَرُقُطاى والأمير أرنبغا أمير جاندار والأمير قُمارى أمير شكار والأمير قُمارى أخو بَكْتَمُر الساقي والأمير بَرْسُبُغا الحاجب، ومع هذه الأمراء السبعة ثلاثون أمير طبلخاناه وعشرون أمير عشرة وخمسون نفرًا من مقسدّمي الحلقة وأربعائة من المماليك السلطانية وجلَّس وعَرَضهم . ثم جميع السلطان في يوم السبت عشرين ذى الحِبِّــة الأمراء جميعَهم وحلَّف المجرِّدين والمقيمين له ولولده الأمير أبي بكر من بعده، وطُلبت الأجناد من النواحي للحلف، فكانت بالقاهرة حركات عظيمة، وحَلَّ السلطان لكلّ مقدّم ألف مبلغ ألف دينار، ولكلّ طبلخاناه أربعائة دينار، ولكل مقدم حَلْقة ألف درهم، ولكل مملوك خمسائة درهم وفرسًا، وقُرُقُلًا وخوذةً، فَأَتَّفَق قدومُ الأمير موسى بن مُهّنا فقرّر مع السلطان القبضَ على الأمير تَنْكِز، وكتّب إلى العُرْبان بأخذ الطرقات من كلّ جهة على تَنْكُو . ثم بعث السلطانُ بهادُرْ حَلاوَة من طائفة الأوجاقيَّة على العريد إلى غَرَّة وصَفَد وإلى أمراء دمَشْق علطفات كثيرة . ثم أخرج موسى بن مُهَنّا لتجهيز العربان و إقامته على يُمْص ، وآهتم السلطان بأمر تَنْكُ أَهْمَامًا وَاللهَا حِدًا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : ﴿ فَى يَوْمَ الْجَمَّةُ سَابِعَ عَشْرِينَ ذِى القَمَّدَةُ ﴾ • وما أَثْبَتَنَاهُ عِنَ السَلوكُ والتوفيقات الله الله المُحَلِّمَةِ • ﴿ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ عَنَا السَلَوَ الْوَلِيقَانُ ﴾ ... الله الله المُحَلِّمُةُ • ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الللللَّاقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ الللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا

قلت : على قَدْر الصعود يكون الهبوط، ما لتلك الإحسان ؟ والعظمة والمحبسة الزائدة لتَنكِز قبسل تاريخه إلا هذه الهمّة العظيمة في أُخْذه والقَبْض عليه ، ولكن هذا شأن الدنيا مع المُغْرَمين بها ! .

ثم إنّ الملك الناصركُثر قلقُ من أمر تَشْكِرَ وتنغّص عيشه وخرج العسكر المعيِّن من القاهرة لقتال تشكّر في يوم الثلاثاء ثالث عشرين ذى الجِجّه من سه أربي من القاهرة لقتال تشكّر في يوم الثلاثاء ثالث عشرين وسبعائة . وكان حلاوة الأوجاق قَدِم على الأمير أَلُطُنبُغا الصالحيّ نائب غَرّة بملطّف . وفيه أنّه استقر في نيابة الشام عوضًا عن تَشْكِرَ ، وأنّ العسكر واصلٌ إليه ليسيروا به إلى دَمشق .

قلت : وَٱلْطُنْبُغَا نَائِبَ غَنَّرَة هُو عَدُوَّ تَنْكِز الذي كَانَ تَنْكِز سعى فَى أَمْرُهُ حتى عَنْلُهُ السلطانُ مِن نياية حلب وولاه نياية غَنَّرَة قبل تاريخه .

ثم سار حلاوة الأوجاق إلى صَـفَد و إلى الشام وأوصل الملطفات إلى أمراء دِمَشْق ، ثم وصلت كُتُب أَلَطُنبُهُ الصالحي إلى أمراء دِمَشْق بولايته نيابة الشام ، ثم رَكِب الأسير طَشْتَمُر الساق المعروف بحص أخضر نائب صَـفَد إلى دِمَشْق في ثمـانين فارسًا، وآجتمع بالأمير قُطْلُوبُهَا الفخرى وسَنْجَر البَشْمَقْدَار و بِيبَرْس السِّلاح دار وآتفق ركوب الأمير تَنْكِز في ذلك اليوم إلى قصره فوق مَيْدان الحصى في خواصه للنزهة ، و بينها هو في ذلك إذ بلغه قدوم الخيـل من صَفّد ، فعاد إلى دار السعادة وألبس مماليكم السلاح ، فأحاط به في الوقت أمراء دَمَشْق،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلىن والسلوك · (٢) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧٤٢ه ·

 <sup>(</sup>٣) البشمقدار ، هو الذي يحمـــل نعل السلطان أو الأمير ، وهو مركب من لفظين ، أحدهما من
 اللغسة التركية وهو بشمق ومعناه النعل . والثانى من اللغة الفارسية وهو دار ، ومعناه ممسك فيكون المعنى . . ممسك النعل (عن صبح الأعثى ج ه ص٤٥) .
 (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص٢٨ من هذا الجغزه .

وَقَمَ الصوت بوصول نائب صَفَد ، فخرج عسكر دَمَشْق إلى لفائه وقد نَزَل بمسَجَّد القَدَم ، فأمر نائب صفد جاعة من الماليك الأمراء أن يعبودوا إلى تَنْكن ويُخرجوه إليه ، فدخَل عليــه جماعة منهم تمُر الساق والأمير طُرُنْطاى البَشْمَقْدَار وبيَرْس السلاح دار وعرَّفوه مرسوم السلطان فأذْعَن لقلَّة أَهْبِته للركوب، فإن نائب صَـفَد طَرَقَه على حين غفلة بآتفاق أعراء دِمَشْق ، ولم يجتمع على تَنْكز إلا عَدُّةً يسيرةٌ من مماليكه ، فلذلك سَلَّم نفسه فأخذوه وأركبوه إكْديشًا وساروا به إلى نائب صَفَد ، وهــو واقف بالعسكر على مّيْــدان الحصى فقَبَض عليــه وعلى مملوكَيْسه : جنعاٰى وطغاٰى وسُجنا بقلعة دِمَشْق ، وأَنْزُل تَنْكِرْ عَن فرســـه على ثوب سَرْج وَقَيْده وأخذه الأمير بيبرس السلاح دار وتوجُّه به إلى الكسوة ، فصل لَتَنْكِز إسهالُ و رعْدَةٌ خيف عليه الموت ، فأقام بالكُسُوة يومًا وليــلة ثم مضى به بِيرَشُ ، ونزَلَ طَشْتَمر حمَّص أخضر نائب صَـفَد بالمدرسة النَّجِبُيُّةُ، فتقدَّم حادرُ حلاوة عند ماقبَض على تَنْكُرْ لِيُبشِّر السلطان بَمنْك تَنْكُرْ، فوصَل إلى بلبيس ليلًّا والعسكر نازل بهـا وعرّف الأمير بَشْتَك . ثم سار حتى دخل القــاهـرة ، وأعلم السلطان الخبر فسر سرورا زائدا، وكتب بعود العسكر من بليس إلى القاهرة ما خلا بَشْتَك وأَرْقُطاى و بَرْسُبُفَ الحاجب ، فإنهم يتوجَّهون إلى دِمَشَّق للحَوْطة

على مال تَشْكِز وأن يُقيم الأمير بيغوا أمير جاندار والأمير أَلَكُ الديار المصرية ، الصالحية إلى أن يَقْدَم عليهما الأمير تَشْكِز ، وعاد جميع العسكر إلى الديار المصرية ، وسار بَشْتَك ورفيقاه إلى عَزة فَركب معهم الأمير أَلُكُ نُبُعا الصالحي إلى نحو دِمَشْق فلقُوا الأمير تَشْكَ وكان بَشْتَك كما سافر من القاهرة صحبة العسكركان فى ذلك اليوم فواغ بناء قصره الذى بناه ببين القصرين فلم يدخله برجله ، وآشتغل بما هو فيه من أمر السفر، فشرع السلطان فى غَيْبته فى تحسين القصر المذكور ، وكان سبب عمارة بَشْتَك لهذا القصر أنّ الأمير قَوْصُون كما أخذ القصرين ، فكر قصرا تجاه قصر بَيْسَيرى بين القصرين ، بين القصرين ، فكرا الأمير بَشْتَك أن يعمل له قصرا تجاه قصر بَيْسَيرى بين القصرين ، فكرا على على دار الأمير بَشَال الفخرى أمير سلاح ، وكانت أحد قصور الخلفاء

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٢) في السلوك: 
«على بيسان» . وحسبان قاعدة عمل البلقاء ، وهي بلدة صغيرة ولها واد، وأشجار و زروع (عن تقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل وصبح الأعشى ج ٤ ص ٢٠١) . (٣) هذا القصر هو الذي ذكره المقريزي في خططه باسم قصر بشتاك (ص ٧٠ ج ٢) فقال : إن هذا القصر هو من جملة القصر الكبير الشرق الذي كان مسكنا لخلفاء الفاطمين واقع تجاه الدار البيسرية أصله دار الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح . ثم أشتراها الأمير بشتاك من ورثة بكتاش المذكور وأضاف إليها قطعة من حقوق بيت المال . ثم دار أقطوان الساق ، و بني الجيم قصرا بناه من أعظم مباني القاهرة ، فإن أرتفاعه أربعون ذراعا والماء يجرى من أعلاه ، وله شبابيك تشرف على شارع القاهرة .

بدأ بشتاك في بنائه والحوانيت التي بأسفله وإلخان المجاور له في سنة ٧٣٥ هـ وأتمه في سنة ٧٣٨ هـ. وذكر مؤلف هذا الكتاب أن بشتاك أتمه في سنة ٧٤٠ هـ .

وأقول: إنه مع مضى أكثر من ستة قرون على هــذا القصر لا يزال قائمـا يشرف على شارع المعز ٢٠ لدين الله (شارع بين القصر بن سابقا) بالقاهرة ، وكان بابه القديم مكان باب البحر أحد أبواب القصر الكبير الشرقى ، وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضى تجاه جامع الملك الكامل بشارع المعز لدين الله . وأما الباب الحالى للقصر فهو على يمين الداخل بدرب قرمز ، وعا يلفت النظر في هذا القصر ارتفاعه والقاحة الكبيرة التي في الدور الأول فوق زاوية بين القصرين والدكاكين المجاورة لها وهي من أكبر وأفح ، القاعات القدعة في القاهرة .

(٤) هو بذاته دار بيسرى السابق التعليق عليها في الحاشية رقم ١ ص ١ ٨ ٦ من الجزء النامن من هذه الطبعة ٠

(٥) فى الأصلين : « وكان أحد قصور الخلفاء الفاطمين الذى اشتراها ... الخ » . وما أستناه

عن الســــلوك .

10

۲.

7 3

الفاطميين التي آشتراها من ذريتهم وأنشأ بها الفخرى دورا و إسطبلات ، وأبتي ما كان بها من المساجد ، فشاو ربَشْتَك السلطان على أخذها فرسم له بذلك ، فأخذها من أولاد بَكَاْش وأرضاهم وأنعم عليهم ، وأنعم السلطان عليه بأرض كانت داخلها بَرْسَم الفراشخاناه السلطانية ، ثم أخَذ بَشْتَك دار أقطوان الساقى بجوارها ، وهدَم آلجميع وأنشأه قصرًا مطلًا على الطريق وآرتفاعه أربعون ذراعا ، وأجرى إليه الماء ينرل إلى شَاذَرُوان إلى بركة به ، وأخرَب في عمله أحدَ عشر مسجدا وأربعة معابد الى شَاذَرُوان إلى بركة به ، وأخرَب في عمله أحدَ عشر مسجدا وأربعة معابد أدخلها فيه ، فلم يُجَدِّد منها سوى مسجد رَقَعَه وعَمِله معلّقاً على الشارع .

(1) الفراش خاناه ، ومعناها بيت الفراش ، وتشتمل على الفرش من البسط والخيام ، ولهـــا مهنار (كبيرأ مناه نخزن الفراش خاه) يعرف بمهتا والفراش خاناه ، وتحت يده جماعة من الغلمان مستكثرة مرصدون للخدمة فيها في السفر والحضر 6 يعبر عنهم بالفراشين 6 وهم من أمهرالغلمان وأنهضهم 6 ولهم در بة عظيمة في نصب الحيام، حتى إن الواحد منهم ربما أقام الخيمة العظيمة ونصبها وحده بغير معاون له في ذلك . ولهم ـ معرفة تاتة بشد الأحمال التي تحمل في المراكب على ظهور البغال؟ يبلغ الحمل منها نحو خمس عشرة ذراعا ﴿ (٢) الشاذروان، هو الذي ترك من عرض الأساس ( عن صبح الأعشى ج ٤ ص ١١) . خارجًا ﴾ ويسمى تأزيرًا ﴾ لأنه كالإزار للبيت وهو دخيل ( عن شفاء الغليل والألفاظ الفارسية المعرّبة) . (٣) هذا المسجد هو الذي ذكره المقريزي في خططه باسم مسجد الفجل (ص ١٣ ٤ ج ٢ ) فقال : إنه بخط بين القصرين ؛ أصله من مساجد الخلفاء الفاطميين . ثم جدّده على ما هو عليه الأمير بشتاك لما أخذ قصر أمر سلاح ودار أقطوان الساقي وأحد عثم مسجدا وأربعة معابد كانت من عمارة الخلفا. وأدخلها كلها في قصره ولم يترك من المساجد والمعابد سوى هذا المسجد، و يجلس فيه بعض نواب القضاة المالكية للحكم بين الناس وتسميه العامة مسجد الفجل لأن الذي كان يقوم به يعرف بالفجل . وأقول : إن هــذا المسجد لا يزال موجودا الى اليوم تحت قصر بشناك، وقد جدده هذا الأمر في سنة ه ٧٣ه، كما هو ثابث بالحفر على بابه المكتشف حديثا بشارع المعز لدين الله • وللسجد باب آخر بأوّ ل درب قرمز و يعرف هــذا المسجد بزاوية قصر بشناك أو زاوية بين القصرين أو زاوية محمد الكخية . ولما تكلم صاحب الخطط النوفيقية على درب قرمز ( صُ ١٣ ج ٢ ) ٠ قال : و بأوَّله زاوية جديدة لم يكيل بناؤها في حين أن هذه الزاوية وافعة تحت قصر بشتاك الذي لايزال قائمًا منسنة ٧٣٥ هـ الى اليوم . ثم لمـا تكلم صاحب الخطط المذكورة على مسجد الفجل (ص٤٧ ج ٦ ) قال : إنه هو الذي يعرف اليوم بزاوية معبد موسى في حين أن هذا المعبد وانع بأوَّل شارع التمكشية ومسجد الفجل بأوَّل درب قرمز وكلاهما موجود . وقد ذكرهما المقريزي، ومما ذكره يتبين أن ما ورد في الخطط النوفيقية بشأن مسجد الفجل ليس بصحيح. ﴿ ﴿ } أَى إنَّهُ مَنِي فوق دور أرضى ، يشمل زار ية للصلاة وعدّة دكاكن وليس على الأرض في مستوى الطريق كما هو الحاري .

وفي هــذه الأيام ورد الخبر على السلطان مر. \_ بلاد الصعيد بموت الخليفة المستكفى بالله أبي الربيع سلمان بقُوص في مستهلُّ شعبان، وأنَّه قد عَهدَ إلى ولده أحمد بشهادة أربعين عَدْلًا، وأثبت قاضي قُوص ذلك، فلم يُمْضِ السلطان عَهدّه، وطلَّب إبراهم بن محمد المستمسك أبن أحمــد إلحاكم بأمر الله في يوم الأثنين ثالث [عشر] شهر رمضان ، وآجتمع القضاة بدار العدل على العادة ، فعرفهم السلطان بما أراد من إقامة إبراهيم في الخلافة وأمرهم بمبايعته، فأسابوا بعدم أهليّته، وأنّ المستكفى عَهد إلى ولده، وأحتجوا بما حَكَم به قاضي قُوص، فكتَب السلطان بقدوم أحمد المذكور. وأقام الخُطباء بالقاهرة ومصر نحو أربعة أشهر لا يذكرون في خطبتهم الخليفة . فلما قَدِم أحمد المذكور من قُوص لم يُمْضِ السلطان عَهمدَه وطَلَب إبراهم وعرَّفه تُبْعَ سيرته فأظهر التُّوبة منها، وٱلتزم سلوك طريق الخير، فاستدعَى السلطانُ القُضاة وعرفهم أنه قد أقام إبراهيم في الحلافة ، فأخذ قاضي القضاة عِن الدين [عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله ] بن جماعة يُعرِّفُ السلطان عدم أهليَّته، فلم يَلْنَفت السلطان اليـه، وقال : إنَّه قد ثاب، والتائب من الذنب كن لا ذنب له ؛ فبايعوه ولُقِّب بالوائق ، وكانت العامة تُسمِّيه المستعطى ، فإنه كان يستغطى من الناس ما يُنفقه .

ثم وصل الأمير تَنْكِز إلى الديار المصرية فى يوم الشلاناء نامُن المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعائة، وهو مُتَضَعِف صحبة الأمير بِيبَرْس السَّلاح دار، وأُنْزِل بالقلعة فى مكان ضيِّق، وقصد السلطانُ ضَرْبه بالمقارع، فقام الأمير قَوْصُون فى شفاعته حتى أُجِيب إلى ذلك، ثم بعث السلطان إليه يُهَدّده حتى يَعترف بما له

<sup>(</sup>١) تكملة يقتضيها المقام لأن أوّل رمضان سنة ٧٤٠ هكان يوم الأربعاء كما في التوفيقات الإلهامية •

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن المهل الصافى والدر رالكامنة . توفى سنة ٧٦٧ ه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : « سابع » . وما أثبتناه عن التوفيقات الإلهامية .

من المال و يذكُّرَ له مَنْ كان موافقًا له من الأمراء على العصيان، فأجاب بأنَّه لا مال له سوى ثلاثين ألف دسار وديعة عنده لأبتام تَكْتَمُ الساق، وأنكم أن يكون خَرَج عن الطاعة ، فأَمر به السلطانُ في اللِّيــل فأُخْرِج مع المُقَدِّم آبن صابر وأمير جَانْدار في حَرَّاقة إلى الإسكندرية، فقتله بها المقدَّم أبن صابر في يوم الثلاثاء نصف المحرّم من سنة إحدى وأربعين وسبعائة، وتأتى بقيَّــة أحواله . ثم لمّــا وصل الأميرُ بَشْتك إلى دمَشْقَ قَبَض على الأمبر صارُوجا والحيبنا [ ن عبد الله ] العادلي وُسُلِّما إلى الأمير بُرسُبُهَا فعاقبهما أشدُّ عقوبة على المــال، وأوقع الحَوْطَة على موجودهما . ثم وَسَّطَ يَشْنَك جنفاى وطفاى مملوكى تَنْكُرْ وخواصُّــه بسوق خَيْل دَمَشْق ، وكان جنغاى المذكور يُضاهى أُستاذَه تَنْكُوْ في موكيه وَبُرُكه ، ثُمُّ أَكُّلَ صارُوجا وَلَتَبُّعَ أموال تَنكِز فوجد له ما يَجلُّ وصفُه ، وعُملت لبيع جواصله عدَّهُ حَلَق ، وَتَوَكَّى البيعَ فيها الأميرُ ٱلطُّنبُغُا الصالحَى نائب دَمَشْتَق والأمير أَرْفُطَاي وهما أعدى عدو لتَنْكز . وكان تَنْكز أميرًا جليــ لا محترمًا مُهابًا عفيفا عن أموال الرعيّــة حسن المباشرة والطريقة، إلا أنّه كان صَعْبَ المواس ذَا سَطُوة عظيمة وحُرْمة وافرة على الأعيان من أرباب الدولة ، متواضعًا للفقراء وأهل الحبر، وأوقف عدَّة أوقاف على وجوه البرّ والصدقة .

وقال الشيخ صلاح الدين الصَّفَدِى : جُلِب تَنْكِز إلى مصر وهو حَدَث فنشأ بها، وكان أبيضَ إلى السَّمْرة أقرب، رَشِيق القَدّ مليح الشعر خفيف القيه قليل الشيب حسن الشكل ظريفه ، جَلِّبه الخواجا علاء الدين السِّيوَاسِيّ فأشتراه الأمير

<sup>(</sup>۱) هو صارم الدين صاروجا بن عبد الله المظفرى . توفى سنة ۲۶۳ ه . (عرب المنهل الصافى والدرر الكامنة ) . (۲) كذا في السلوك والدرر الكامنة . وفي الأصلين والمنهل ، بافي : « الجينا » وهو تحريف توفى سنة ٥٠٧ه . (٣) الزيادة عن المنهل الصافى .

۲.

70

لاچين، فلمّا تُتِــل لاچين في سلطنته صار من خاصِّكَية الملك النــاصر وشهد معه وفعة وادى الخازندار ثم وقعة شَقْحَب .

قلت : ولهذا كان يُعرف تَنْكِز بالحُسَامِي .

قال: وسَمِع تَنْكِز صحيحَ البخارى غيرَ مَرة من آبن الشَّحْنَة وسَمِع كَابَ [معانى] الآثار للطَّحاوِي ، وصحيحَ مُسُلِم ، وسمع من عيسى المُطَعِّم وأبى بكر بن عبد الدائم، (٥) وحدَّث وقرأعليه بعضُ المحدِّثين ثُلاثيّات البخارى بالمدينة النبويّة، قال: وكان الملك الناصر أَمَّرَه إِمْرَة عشرة فبل توجُّهه إلى الكرك ، ثم ساق توجُّهة مع الملك الناصر إلى الكرك وخروجَه من الكرك إلى مصر وغيرهما إلى أن قال : وولاه السلطان نيابة دمشق في سنة آئنتي عشرة وسبعائة فأقام بدِمشق نائبا ثمانيا وعشرين سنة، نيابة دمشق في سلاد دِمَشق ومهد نواحيها ، وأقام شعائر المساجد بها بعد التتار ، قلت: وأمّا ما ظهر له من الأموال وُجِدله من التَّحَف السنيّة ومن الأقشة مائتا

قلت: وأمّا ما ظهّر له من الأموال وَجِدله من التّحف السنيّة ومن الأقشة ما ثنا منديل زَرُكش ، وأربعائة حِياصة ذهب ، وسمّائة كَلْفتاه زَرْكش ، ومائة حِياصة ذهب مرضّعة بالجوهر ، وثمان وستون بقجة بذلات ثياب زركش ، وألفا ثوب

(۱) هو أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبى النعيم نعمة بن حسن بن على بن بيان الدمشق الصالحي الحجار المعروف بآبن الشحة و بالحجار ، ولد سنة ١٢٤ ه ، وتوفي في صفر سنة ١٣٠ ه ، (عن الدر والمكامنة والمنهل الصافي وشرح القاموس) . (٢) زيادة عما تقدم ذكره في الكلام على وفاة الطحاوى في الجزء الثالث ص ٢٣٩ من هذه الطبعة ، وتوجد من هذا الكتاب نسختان محفوظتان بدار الكتب المصرية إحداهما مخطوطة في أربعة أجزاء تحت رقم [٢١١ عديث] ، والأخرى في مجدين مطبوعة في الهند سنة ١٣٢٩ ه ، تحت رقم [٢١ ك عديث] . ويوجد منها بعض أجزاء من نسخ أخرى غير كاملة بارقام مختلفة ، والطحاوى هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك تقدمت وفاته في سنة ٢٢٩ه .

(٣) هو عيسى بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد أبو محمد المقدسي هم الصالحى الحنبلى السمسار المطعم كان يطعم الأشجار، وسار الى بغداد وطعم بستان المستعصم. توفى فرى الحجة سنة ١٧٥٧ه (عن الدرر الكامنة).
(٤) هو أبو بكر آبن الشبخ المسند المعمر زين الدين أبى العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧١٨ه . (٥) في الأصلين والمنهسل الصافي : « وحدّث وقرأ عليه

المَّقَرَيزي ثلاثيات البخاري بالمدينة النبوية » وهو خطأ صوابه ما أثبتناه عن الدرر الكامنة ·

أطلس ، وما ثنا تخفيفة زركش ، وذهب مختوم أربعائة ألف دينار مصرية ، ووجد له من الخيل والهُجُن والجمال البَخَاتِيّ وغيرها نحو أربعة آلاف ومائتي رأس ؛ وذلك غير ما أخذه الأمراء ومماليكهم ، فإنهم كانوا ينهبون ما يخرج به نهبا ، ووُجِد له من الثياب الصوف ومن النّصافي ما لا ينحصر ، وطَفِر الأمير بَشْت ك بجوهم له تمين آختص به ، وحُمِلت حُرَمُه وأولاده إلى مصر صحبة الأمير بَيْغَرا ، بعد ما أُخِذ لهم من الحوهم واللؤلؤ والزَّركش شيءً كثير ،

وأمّا أملاكه التي أنشأها فشيء كثير، وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبُك الصفدي في تاريخه - وهو معاصره - قال : ورد مرسوم شريف إلى دمشق بتقويم أملاك تنكّز فعيل ذلك بالعدول وأرباب الجبرة وشهود القيمة، وحضرت بذلك محاضر إلى ديوان الإنشاء لتجهّز إلى السلطان ، فنقلت منها ما صورته : « دار الذهب بجموعها و إسطبلاتها سمّائة ألف درهم ، دار الزّمُرُّد مائت ألف وسبعون ألف درهم ، دار الزّرُدكاش [وما معها] مائتا ألف وعشرون ألف درهم ، الراالتي يجوار جامعه مائة ألف درهم ، الحارالتي يجوار جامعه مائة ألف درهم ، الحان العرصة مائة ألف درهم ، الحان العرصة مائة ألف درهم ، أسطبل حكر السماق عشر ون ألف درهم ، الطبقة التي بجوار حمّام آبن يُمن أربعة آلاف وخمسمائة درهم ، قيسارية المرحلين مائت ألف وخمسون ألف درهم ، الفرن والحوض بالقنوات من غير الرض عشرة آلاف وخمسون ألف درهم ، الفرن والحوض بالقنوات من غير أرض عشرة آلاف درهم ، الأهراء من

<sup>(</sup>١) النصافي جمع نصفية ، وهي ثياب تصنع من نسيج مأخوذ من الحرير والكمّان (عن دوزي) .

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن المنهل الصافى وفوات الوفيات لآن شاكر .
 (٣) انشأ هذا الجامع الأمير

 <sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : « تيسارية المرحليين » • (٥) فى فوات الوفيات : « عشرة آلاف دره » •

إسطبل بَهَادُرَص عشر وَن الف درهم . خار البيض وحوانيت مائة الف وعشرة آلاف درهم . حمّام القابُون وعشرة آلاف درهم . حمّام القابُون عشرة آلاف درهم . الدهشة والحمّام مائنا الف عشرة آلاف درهم . الدهشة والحمّام مائنا الف وخمسون الف درهم . بُستان العادل مائة الف وثلاثون الف درهم . بُستان العادل مائة الف وثلاثون الف درهم . بُستان النّجِييّ والحمّام والفُرْن مائة الف درهم وثلاثون الف درهم . [بستان الحلبي بحّرستا ه أربعون الف درهم] . الحدائق بها مائة الف وخمسة وستون الف درهم . بستان الفُوصِيّ بها ستون الف درهم . بستان الدردوزية خمسون الف درهم . الجُنينة المعروفة بالحمّام سبعة آلاف درهم . بستان الزاز خمسة وثمانون الف درهم . الجنينة وبنتان غيث ثمانية آلاف درهم . المزرعة المعروفة بيهامة بها (يعني دمشق) ستون الف درهم . مزرعة الركن النوبيّ والعبري مائة ألف درهم . الحصّة بالدفوف . الفيدة بكفر بطنا ) ثلثاها ثلاثون ألف درهم . بستان السفلاطوني خمسة وسبعون الف درهم . الفاتكات والرشيدي والكروم بزملكا مائة ألف درهم وثمانون ألف

<sup>(</sup>۱) فى فوات الوفيات : « عَشَرة آلاف درهم » · (۲) فى فوات الوفيات : « الدهيشة » · « عشرون ألف درهم » · (۴) فى فوات الوفيات : « الدهيشة » ·

 <sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : « وثمانون ألف درهم » .
 (٥) زيادة عن المثهل الصافى
 وفوات الوفيات ، غير أن رواية فوات الوفيات « بستان الجيلى بحرستا ألف درهم » .

<sup>(</sup>٦) راجع الحاشية رقم اص ٦٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٧) في فوات الوفيات : «وخسة وأربعون ألف درهم» . وأما الأصل : «بستان الفرضي» . وأما الأصل الآخر فلم رّد فيه هذه العبارة . وما أثبتنا وعن المنهل الصافي وفوات الوفيات . (٩) كذا في الأصلين .

وفى المنهل الصافى: « الدردوزيدين » · وفى فوات الوفيات: « الدردور بزيدين » · (١٠) فى فوات الوفيات: « بستان الرزال » · (١١) فى فوات الوفيات:

<sup>«</sup> وخمسة وثلاثون ألف درم » · (١٢) في فوات الوفيات : « تممانون ألف درهم » ·

<sup>(</sup>١٣) فى فوات الوفيات : « البوق والعنبرى » · وفى المهـــل الصاف : « البوقى والبرى » · (١٥) كفر بطنا : مز فرى غوطة دمشق (معجم البلدان لياقوت) · (١٥) فى المنهل الصافى :

<sup>«</sup> بستان السقلاطونى » بالقاف · (١٦) `زملكا هى زملكان · وأهــــــل الشام يقولون زملكا • ٢ بفتح أوله وتائيه وضم لامه والقصر؛ لا يلحقون به النون ؛ قرية بغوطة دشق (عن معجم البلدان لياقوت).

درهم ، مزرعة المربع بقابون مائة ألف وعشرة آلاف درهم ، الحصة من غراس غيضة الأعجام عشرون ألف درهم ، نصف الضيعة المعروفة بزرنية نحسة آلاف درهم ، غراس قائم في جوار دار الجالق ألفا درهم ، النصف من خراج الهامة ثلاثون ألف درهم ، ألحوانيت التي قبالة الحمام مائة ألف درهم ، بيدر تبدين ثلاثة وأر بعون ألف درهم ، الإصطبلات التي عند الجامع ثلاثون ألف درهم ، الإصطبلات التي عند الجامع ثلاثون ألف درهم ، أرض خارج باب الفرج ستة عشر ألف درهم ، القصر وما معه خسمائة ألف درهم وحسون ألف درهم ، ومعنق القصر في ثمانية وعشرون ألف درهم ، نصف وخسون ألف درهم ، العلانية بعيون الفارسنا ثمانون ألف درهم ، حصة درير آبن عصرون خسة وسبعون ألف درهم ، حصة دويرة الكُسُوة ألف وخسمائة درهم ، الدير الأبيض خسون ألف درهم ، العديل مائة ألف وثلاثون ألف درهم ، حوانيت أيضا داخل باب الفرج أر بعون ألف درهم ، التنورية آثنان وعشرون ألف درهم ، النف درهم ، النفرية آثنان وعشرون ألف درهم ،

<sup>(</sup>۱) كذا في أحد الأصلين والمنهل الصافى . وفي الأصل الآخر : « مزرعة المربع بقانون » .

وفي فوات الوفيات : « مزرعة المرقع » . (۲) قابون : موضع بينه و بين دمشق ميل واحد

في طريق القاصد إلى العراق وسط البساتين (عن معجم البلدان لياقوت) . (۳) في تصحيحات فوات

الوفيات : « من غراس غيطة الأعجام » . (٤) في فوات الوفيات : «نصف النيطة » .

(۵) كذا في المنهل الصافي وأحد الأصلين . وفي الأصل الآخر « بروينة » . وفي فوات الوفيات : « من غراس الهامة » .

 <sup>(</sup>٧) فى فوات الوفيات : «قبالة الجامع» ٠

 <sup>(</sup>٩) في الأصلين : « ربع القصرين ضيعة ٠ الخ » وما أثبتناه عن فوات الوفيات ٠

<sup>(</sup>١٠) فى المنهل الصافى وفوات الوفيات : ﴿ مَانَةُ وَعَشَرُ وَنَ ٱلفَّ دَرَهُمْ ﴾ •

<sup>(</sup>۱۱) كذا في الأمسلين · وفي المنهل الصافي : « الفارسيسا » وفي فوات الوفيات : « بعيون ألفاسها » · (۱۳) في المنهل الصافي : « حصة دو ير اللبوة » · وفي فوات الوفيات : « المزيل » · « حصة دو ير اللبن » · (۱۳) في فوات الوفيات : « المزيل » ·

الأملاك التي له بحمس: الحمّام حمسة وعشرون ألف درهم ، الحوانيت سبعة الاف درهم ، السريع ستون ألف درهم ، الطاحون الراكبة على العاصى ثلاثون ألف درهم ، الطاحون الراكبة على العاصى ثلاثون ألف درهم ، دور قبعي حمسة وعشرون ألف درهم ، الخان مائة ألف درهم ، الحمّام الملاصقة للخان ستون ألف درهم ، الحوش الملاصق له ألف وخمسائة درهم ، المناح ثلاثة آلاف درهم ، الحوش الملاصق للخندق ثلاثة آلاف درهم ، حوانيت المناح ثلاثة آلاف درهم ، الحوش الملاصق المحترة سبعة آلاف درهم ، حوانيت العريضة ثلاثة آلاف درهم ، الأراضى المحترة سبعة آلاف درهم ،

والتي في بيروت: الحان مائة وخمسة وثلاثون ألف درهم . الحواليت والفرن (٥) مائة وعشرون ألف درهم . الحسّام عشرون مائة وعشرون ألف درهم . الحسّام عشرون ألف درهم . المسلّخ عشرة آلاف درهم . الطاحون حمسة آلاف درهم . قرية زلايا حسة وأربعون ألف درهم .

القرى التى باليقاع: مرج الصفا سبعون ألف درهم ، التل الأخضر مائة ألف وثمانون ألف درهم ، المسعودية مائة ألف درهم ، المسعودية مائة ألف درهم ، المسعودية مائة ألف درهم ، الضياع [ الثلاث ] المعروفة بالجوهرى أربعائة ألف وسبعون ألف درهم ، السعادة أربعائة ألف درهم ، أبروطيا ستون ألف درهم ، نصف بيرود والصالحية

<sup>(</sup>۱) في فوات الوفيات: « الربع » · (۲) كذا في فوات الوفيات · وفي الأصلين: « دور قبجتي» · (۳) في فوات الوفيات: «سنون ألف درم » · (٤) في أحد الأصلين: «حوايت العريصة» بالصاد، وضبطت العين بضمة · (٥) كذا في المنهل الصافي وتصحيحات فوات الوفيات · وفي الأصلين: « ولا المسلين: « المسلين » · (١) كذا في الأصلين وفيوات الوفيات : وفي المنهل الصافي وفوات الوفيات : « وسبعائة ألف درم » · (٨) في أحد الأصلين: « الشغورية » · وفي الأصل الآخر : · · « الشغورية » · وفي الأصل الآخر : · · « الشغورية » · وما أثبتناه عن المهل الصافي وفوات الوفيات ·

<sup>(</sup>٩) فى فوات الوفيات : « مائة ألف وعشرون ألف درهم » · (١٠) زيادة عن فوات الوفيات · (١١) فى فوات الوفيات : « نصف تبرود الصالحة والحوانيت » وفي أحد الأصلين : « نصف يبرود » ·

والحوانيت أربعائة ألف درهم ، المباركة والناصرية مائة ألف درهم رأس الماء سبعة وخمسون ألف درهم ، حصة من خَرِبة روق آثنان وعشرون ألف درهم ، رأس الماء والدلى بمزارعها خمسائة ألف درهم ، حام صَرْخد خمسة وسبعون ألف درهم ، طاحون الغور ثلاثون ألف درهم ، السالمية ثلاثة الاف درهم .

الأملاك بقارا: الحمام خمسة وعشرون ألف درهم . الهُرْيُ سمّائة ألف درهم . الهُرْيُ سمّائة ألف درهم . الصالحية والطاحون والأراضي مأثناً ألف درهم وخمسة وعشرون ألف درهم . راسليما ومنهارعها مائة وخمسة وعشرون ألف درهم . القضيبة أر بعون ألف درهم ، القريتان المعروفة إحداهما بالمزرعة ، والأخرى بالبينسية تسعون ألف درهم ، هذا القريتان المعروفة إحداهما بالمزرعة ، والأخرى بالبينسية تسعون ألف درهم ، هذا جميعه خارج عما له من الأملاك على وجوه البروالأوقاف في صَفَد وعَجُلُون والقدس ونابلس والرملة والديار المصرية ، وعمر بصفد بيماً رستانا مليحا ، وعمر بالقدس رباطا وحما مين وقياسر، وله بجلجولية خان مليح ، وله بالقاهرة دار عظيمة بالكافورى » .

<sup>(</sup>۱) في فوات الوفيات : «رأس المسابير الروس ... الخ» . (۲) في فوات الوفيات : « خمسة آلاف درهم » . (۲) في فوات الوفيات : « خمسة آلاف درهم » .

<sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : «خمسون ألف درهم» · (٥) فى المنهل الصانى وفوات الوفيات :

۲.

قلت : هي دار عبد الباسط بن خليل الآن . وحمَّام وغير ذلك من الأملاك . إنهى كلام الشيخ صلاح الدين بآختصار .

قلت : وكان لتغيُّر السلطان الملك الناصر على تَنْكز هذا أسباب، منها : أنه كَتَب يستأذنه في سفره إلى ناحية جُعبُر فمنعه السلطان من ذلك لما بتلك البلاد من الغلاء، فأكمَّ في الطلب، والجوابُ يرد عليه [بمنعه] حتى حَيق تَنكِز وقال : والله لقد تغيِّر عقلُ أستاذنا وصار يسمّع من الصبيان الذين حوله ، والله لو سَمِع مني لكنتُ أشرتُ عليه بأن يُقيم أحدًا من أولاده في السلطنة وأقوم أنا بتـــدبير مُلْكه ، ويبق هو مستريًّا ، فكتب بذلك جَرْكْتَمُر إلى السلطان ، وكان السلطان يتخيّل بدون هذا فأتَّرُ هذا في نفسه ، ثم أتفق أن أرتنا نائب بلاد الروم بعث رسولا إلى السلطان بكتابه ، ولم يكتب معه كتابا لَتَنْكَز، فَحَيق تَنْكَز لعدم مكاتبته وردّ رسوله من دَمَشَق ، فكتب أَرْتَنَا يُعِرِّف السلطان بذلك، وسأل ألَّا يطُّلع تَنْكز على ما بينه و بين السلطان . ورماه بأمور أوجبت شدّة تغيّر السلطان على تَنْكز،ثم ٱتفق أيضا غضبُ تَنكز على جماعة من مماليكه ، فضربهم وسجنهم بالكَّرك [والشُّو بُكُ ]فكَّتب منهم جُوبان وكان أكبَر مماليكه إلى الأمير قَوْصُون يتشفّع به في الإفراج عنهم من سجن الكَرْك ، فَكُمْ قَوْصُونَ السلطان في ذلك فكتب السلطان إلى تَنْكِز يشفع في جُو بان فلم يُجِب عن أمره بشيء، فكتب إليه ثانيا وثالثا فلم يُجِبه، فأشتد غضب السلطان حتى قال للأمراء: ما تقولون في هذا الرجل؟ هو يشفع عندي في قاتل أخي فقبلتُ شفاعته،

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رتم ۱ ص ۲۷۹من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (۲) زيادة عن السلوك . (۳) في الأصل الآخر والسلوك : « فأثر في نفسه منه شيئا » . ولعل كلمة « فأثر » محرفة عن كلمة « فأسر» بالسين أى كتم هذا في نفسه . (٤) ولى أرتنا نيابة الروم من قبل القان بو سعيد التنارى ، وآستمر أرتنا نائبا نملكة الروم إلى أن استقل بها في سنة ٧٣٨ ه . ثم صار يوانى الناصر محمد بن قلاوون وكتب له السلطان تقليدا فأرسل له خلما وكان حسن الإسلام ، توفى سنة ٣٥٧ ه . (عن الدرر الكامة والمنهل الصافى ) . (ه) زيادة عن السلوك .

وأخرجته من السجن وسيرته إليه يعنى (طَشَتُمُر أَخَا بِتَخَاص) ، وأنا أشفع في مملوكه ما يقبل شفاعتى! وكتب السلطان لنائب الشو بك بالإفراج عن جُوبان المذكورة أفرج عنه فكان هذا وما أشبهه الذي غير خاطر السلطان الملك الناصر على مملوكه تنكور انتهى . ثم آشتغل السلطان بموت أعن أولاده الأمير آنوك في بوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الآخر بعد مرض طويل ، ودُفِن بتربة الناصرية ببين القصرين ، وكان لمؤته يوم مهول ، تزل في جنازتة جميع الأمراء ، وفعلت والدته خَوند طفاى خيرات كثيرة و باعت ثيابه وتصدّقت بجيع ما تحصل منها .

ثم إنَّ السلطان ركب في هـــذه السنة، وهي ســـنة إحدى وأربعين إلى بركة الحبش خارج الف هرة ، وصحبته عِدَّةً من المهندسين وأمَر أن يُحف وخَلِيجٌ من البحر إلى حائط الرُّصد، ويُحفر في وسط الشرف المعروف بالرصد عشر آبار، (١) أى دفن بالمدرسة الناصرية التي أنشأها والده الملك الناصر محمد بن ظلاوون . وقد سبق التعليق عليها في الحاشسية رقم ٢ ص ٢٠٨ من الجزء النامن من هــــذه الطبعة . (٢) سبق التعليق عليها (٣) لما تكلمالمقريزى في الاستدراك الوارد في ص ٣٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة -على ذكر المياه التي يقلعة الحبل (ص ٢٢٩ ج ٢) قال: وأمر الملك الناصر بحفر خليج صفير يخرج من البحر (النيل) ويمر إلى حائط الرصد وأن ينقر في الحجر تحت الرصد عشر آبار يصب فيها الخليخ المذكور ثم تنفل المياه من الآبار بواســعلة سوأتى لنقل المــا. إلى القناطر العنيقة التي تحمل المــا. إلى القلعة ، فحفر الخليج ونقرت الآبار لزيادة المباء فيها ، ومات الملك الناصر قبل تمام هذا العمل فبطل ذلك وأنطتم الخليج وهدست السواق فجهل الناس أمرها ونسوا ذكرها - فن هذا وما ذكره المؤلف من أن الخليج شق من بحرى وباط الآثار ومرواً به في وسط بسنان المعشوق يتبين أن الخليج المذكو ركان يخرج من النيسل في شمال جامع أثر الني بقرية أثرالنبي الواقعة جنوبي مصر القديمة ثم يسير إلى الشرق إلى حائط جبل الرصد الذي يعرف اليوم بجبل إسطبل عنتر ٠ ﴿ ٤) تكلم المقريزي في خطعه على الرصد (ص ١٢٥ ج ١) فقال : إن هــذا المكان شرف يطل من غربيه على راشدة ، ومن قبليه على بركة الحبش فيحسبه من رآه من جهة راشدة جبلا وهو من شرقيه سهل يوصل إليه من القرافة بغير أرتفا، ولا صعود . وكان يقال له الجرف ، ثم عرف بالرصد من أجل أن الأفضل شاهنشاه أبن أمير الجيوش بدر الجال أقام فوقه كرة لرصد الكواكب فعرف من حينة الرصد . و بالبحث تبن لي أن جبل الرصد هو الذي يعرف اليوم بجبل إصطبل عنر تجاه قرية أثر النبي جنو بي مصر القـــديمة ، و يعلوه الآن مبني جدده محمد على الكبير وجمـــله مخزنا للبارود يامير جيخانة أثر النبي، و بقال طابية أثر النبي وتسميه العامة إصطبل عنتر و إليه ينسب جبل الرصد المذكور ﴿ مأن حافظ الرصد الذي بشير إليه المؤلف هو جهة الجيل الغربية الى تشرف على فرية أثر النير.

كُلُّ بِثرِ نَحُو أَر بِعَـينِ ذِراعا تُرَكِّب عليها السواق، حتى يجـرى الماء من النيـل إلى القناطر التي تَمِل الماء إلى القلعة ليكثر بها الماء ، وأقام الأمـير آقبغا عبد الواحد على هذا العمل، فشق الخليج من بحرى رباط الآثار ومروا به في وسط بينان الصاحب تاج الدين آبن حِنّا المعروف بالمعشوق، وهُدِمت عدَّة بيوت كانت هناك ، وجُعل محمق الخليج أربع قصبات ، وجُعت عدّة من الحجّارين للعمل ، وكان مُهمًّا عظيًّا . ثم أمّر السلطان بتجديد جامع راشـدة فُدِّد وكان قد تهدّم غالبُ جُدُره .

ثم آبتداً توعُّك السلطان ومَرِص مَرَض موته، فلمّاكان يوم الأربعاء سادس ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة قوى عليه الإسهال، ومَنع الأمراء من الدخول عليه فكانوا إذا طلعوا إلى الخدمة خرج إليهم السلام مع أمير چاندار عن

) 0

Ya

<sup>(</sup>۱) ذكره المقريزى فى خططه (ص ۲۹ج ۲) فقال : إنه خارج مصر (مصر القديمة ) بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور البستان المعروف بالمعشوق ، عمره الصاحب تاج الدين محمد آبن الصاحب بهاء الدين على بن حنا (بكسر الحاء) ومات رحمه الله فى سنة ۷۰۷ ه قبل أن يكله فأكله ولده ناصر الدين محمد ، وقبل له وباط الآثار، لأن الصاحب تاج الدين المذكوركان آشترى بعض القطع الأثرية من مخلفات الذي يحد صلى الله عليه وسلم ووضعها فى خزائة بهذا الرباط فعرف بها .

وهذا الرباط عمرعدة مرات ، ولا يزال موجودا وعامرا بإقامة الشعائر الدينية باسم جامع أثرالنبي بقرية أثرالنبي الواقعة على النيل جنو بي مصر القديمة ومن ضواحي الفاهرة .

<sup>(</sup>٢) ذكره المقريزى في خططه (ص ٥ ٥ ١ ج ٢) فقال : إن المعشوق آسم بستان فيه أشجار بظاهر مصر ( مصر القديمة ) من جملة خط راشدة ، عرف أقرلا بجنان أبي القاسم كهمس بن معمر بن محمد بن معمر بن حبيب ، ثم عرف بجنان المازراتي ، ثم عرف بجنان الأمير تمسيم بن المعزلدين الله الفاطمي ، ثم جدده الأفضل شاهنشاه أبن أمير الجيوش بدر الجمالي ، ثم صار من وقف آبن الصابوني فأخذه الوزير الصاحب تاج الدين محمد بن محمد بن على بن حنا ، وعمره ثم أوقفه على رباط الآثار النبوية .

وقال مؤلف هذا الكتاب : إن الخليج الذي شقه الملك النــاصر محمد بن قلاوون لزيادة المياء بالقلمة كان يأخذ مياهه من النيل بحرى رباط الآثار . و يمر في وسط بستان المعشوق .

ومن هذا الوصف يتبين أن هذا البستان كان واقعا على النيل بجوار سكن قرية أثر النبي من الجهة البحرية . (٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٧٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

السلطان فأنصرفوا . وقد كَثُر الكلام ، ثم في يوم الجمعة ثامُنه خفّ عن السلطان الإسهال، فجلَسَ للخدمة وطلع الأمراء إلى الخدمة ووَّجْهُ السلطان متغيّر، فلمـــا آنقضت الحدمة نُودى بزينة القـاهـرة ومصر ، وجُعت أصحاب الملاهي بالقلعة وجُمِيع الخبرُ الذي بالأسواق ومُحمِل ألف قميص وتُصُدِّق بذلك كلِّه مع جمــلة من المال، وقام الأمراء بعمل الولائم والأفراح سرورًا بعافية السلطان، وعمَّل الأمير مَلِكَتَمُر الحجازي الناصري نفطا كثيرًا بسوق الخيل تحت القلعة والسلطان ينظره، وآجتمع [ النــاس ] لرؤيته من كلّ جهة وقَدِمت عُربان الشرقية بخيولها وقبابهــا المحمولة على الجمال ولعِبوا بالرماح تحت القلعة، وخرجت الركابة والكَلَايِزيَّة وطائفة الحجارين والعتَّالين إلى ســوق الخيل للعب واللهو ، وداروا [ على ] بيوت الأمراء وأخذوا الحلع منهم، وكذلك الطبلكية فحصل لهم شيء كثير جدًّا، بحيث جاء نصيبُ مِهتار الطبلخُأنَّاهُ ثمانين ألف درهم . ولمساكان ليسلة العيد وهي ليلة الأحد عاشر ذى الحجة ، وأصبح نهار الأحد آجتمع الأمراء بالقلعة وجلسوا ينتظرون السلطان حتى يخرج لصلاة العيد ، وقد أجمع رأى السلطان على عدم صلاة العيد لمَّود الإسهال عليه، فإنه كان آنتكس في الليلة المذكورة، فما زال به الأميرُ قُوْصون والأمير بَشْنَكُ حتى ركب ونزل إلى الميدان ، وأمر قاضي القضاة عز الدين [ عبد العزيز] آبن جماعة أن يُو حِز في خطبته ، فعند ما صَلَّى السلطان وجلَس لسماع الخطبة محرِّك باطنُه ، فقام وركب وطلع إلى القصر وأقام يومه به ، و بينا هو في ذلك قَدِم الخبر من حلب بصمَّة صُلُّح الشميخ حسن صاحب العراق مع أولاد صاحب الروم ، فآنزع السلطانُ لذلك آنزعاجًا شديدا وأضطرب مزاجُه فحصل له إسهال دَّمَوي ،

<sup>(</sup>١) في السلوك: «وقد كثر الكلام إلى يوم الأثنين ثاني عشره حف عن السلطان الإمهال... الخ»٠

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن السلوك .
 (٣) ف الأصلين : « الكباكية » . وما أثبتناه عن السلوك .

<sup>(</sup>٤) كذا في السلوك · وفي الأصلين : « الطشنخاناه » وهو محرف عما أثبتناه عن السلوك ·

وأصبح يوم الآثنين وقد آمتنع الناس من الآجتماع به ، فأشاع الأمير قَوْصُون وأصبح يوم الآثنين وقد آمتنع الناس من الآجتماع به ، فأشاع الأمير ونُودِي والأمير بشتك أنّ السلطان قد بذلك ، وفَرِح الناس أنّ السلطان قد انتكس فساءهم ذلك .

ثم أخذ الأمراء في إنزال تُحَمِيهم وأموالهم من القلعة [حيث سكنهم] إلى القاهرة ، فارتجِّت القاهرة ومادت بأهلها واستعد الأمراء لا سيما قوصون وبَشْتَك ، فإن كلَّا منهما احترز من الآخر و جَمَع عليه أصحابه ، وأكثر وا من شراء الأزيار والدِّنان وملئوها ماء ، وأخرجوا القِرب والرَّوايا والأحواض وحملوا (٢) و (٢) المقسماط والرقاق والدقيق والقدح والشعير خوفا من وقوع الفتنة ، ومحاصرة القلعة ، فكان يوما مهولا ، ركب فيه الأوجاقية وهجموا الطواحين لأخذ الدقيق ونهبوا الحوانيت التي تحت الفلعة والتي بالصليبة .

هذا وقد تنكر ما بين قوصون و بشنك وآختلفا حتى كادت الفتنة تقوم بينهما. و بلغ ذلك السلطان فآزداد مرضًا على مرضه ، وكثر تأوَّهه و تقلَّبه من جنب إلى جنب ، وتهوّس بذكر قوصون و بشنك نهاره . ثم آستدعى بهما فتناقشاً بين يديه

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) في الأصلين : «وحملوا إليه» . وما أثبتناه عن السلوك . (۳) البقسهاط : خبر يابس معروف مولد يؤخذ في الرحلات (عن شفاه الغليل وكتاب الأافساظ الفارسية المعربة واستختجاس) . (٤) لما تكلم المقريزى على الشارع خارج باب زويلة (ص ١٠٠ ج ٢) قال : إن هذا الشارع آخرة في العلول الصليبة التي تنتبي إلى جامع ابن طولون وغيره . ولما تكلم على طواهر القاهرة (ص ١٠٨ ج ٢) قال : وأما المشارع خارج باب زويلة فينتبي بالسالك ولما تكلم على طواهر القاهرة (ص ١٠٨ ج ٢) قال : وأما المشارع خارج باب زويلة فينتبي بالسالك إلى خط الصليبة وإلى خط الجامع العلولوني وخط المشهد النفيسي وغير ذلك . وأقول من هذا الوصف يتبين . ٢ أن الدكاكين التي يشير اليها المؤلف بالصليبة هي الدكاكين التي كانت بشارع الصليبة الحالم وشارع شيخون وشارع الركية وشارع السيوفيسة وكلها تنادق في نقطة واحدة على شكل صليب ولذلك عرفت بالصليبة . بموجها يطلق عليه خط العسليبة و يقال لها صليبة الجامع العلولوني لقربها منه وهي بقسم الخليفة بالقاهرة . (٥) في أحد الأصلين : « فنافسا » .

في الكلام فأُثْمَى عليه وقاما من عنده على ما هما عليه، فآجتمع يوم الآثنين ثامن عشره الأمير چَنْكَلَى والأمير آل ملك والأمير سَـنْجَر الحاولي و بيَبْرس الأحمــدي، وهم أكابر أمراء المَشُورَة فيما يدبرونه، حتى اجتمعوا على أن يبعث كلُّ منهم مملوكه -إلى قوصون وبشتك ليأخذا لهم الإذن في الدخول على السلطان ، فأخذا لهم الإذن فدخلوا وجلسوا عندالسلطان، فقال الحاولي وآل ملك للسلطان كلاما، حاصله أن يعهد ما لُمُملك إلى أحد أولاده فأجاب إلى ذلك ، وطلّب ولده أما يكر وطلّب قوصـون ويشــتك وأصلح بينهما ، ثم جعل آينــه أبا بكرسلطانًا بعـــده وأوصاه بالأمراء وأوصى الأمراء به ، وعهد إليهم ألا يُغرِجوا آبنه أحمد من الكَّرك، وحذَّرهم من إقامته سلطانا . وجعل قوصون و بشتك وصييه ، و إليهما تدبير أمر آبنه أبى بكر وحلَّفهما ، ثم حلَّف الأمراء والخاصِّكيَّة وأكَّد على ولده في الوصية بالأمراء ، وأفسرج عن الأمراء المسجونين بالشام ، وهم : طَيْبُغَا حاجى والجيبغا العــادلى وصاروجا ، ثم قام الأمراء عن السلطان فبات السلطان ليلة الثلاثاء وقسد نحلت قوته ، وأخذ في النزع يوم الأربعاء فآشــتـد عليه كُرُبُ المــوت، حتى فارق الدنيا في أوّل ليسلة الخميس حادى عشرين ذي الحجة سسنة إحدى وأربعين وسسبعائة ، وله من العمر سبع وخمسون سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام ؛ فإنّ مولده كان فى الساعة السابعة من يوم السبب سادس عشر المحرّم سنة أربع وثمانين وستمائة . وأمه بنت سكَّالًىٰ بن قرا لاچين بن جفتاًى التَّنارِيُّ. وكان قدوم سكَّاى مع أخيه قُرْيُحي من بلاد التنار إلى مصر في سنة خمس وسبعين وستمائة . ثم حُمــل السلطان

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين والسلوك للقريزى (الجزء الأوّل قسم ثان طبع دارالكتب المصرية ص ٦٢٥) . وفي الحاشية رقم ه من الصفحة المذكورة أن اسمه « نيكتاى» نقلا عن النهج السديد لآبن أبي الفضائل . وفي خطط المقريزى (ج ٢ ص ٢٠٤) : « وأمه أشلون بنة شنكاى » . (٢) في السسلوك طبع دارالكتب : « ابن قراجين » . (٣) في السلوك طبع الدار : « ابن جيغان » .

الملك الناصر ميّنًا في عَفّة من القلعة بعد أن رُسِم بغلق الأسواق ، ونزلوا به من وراء السور إلى باب النصر، ومعه من أكابر الأمراء بَشْتَك ومَلِكُتَمُر الجحازي وَأَيْدُعُمُش أمير آخور ، ودخلوا به من باب النصر إلى المدرسة المنصوريّة ببين القصرين ، فغُسَّل وحُنِّط وكُفِّن من البِيَارِستان المنصوريّ، وقد آجتمع الفقهاء والقُرّاء والأعيان ودام القرّاء على قبره أيّاما .

وأمّا مدّة سلطنته على مصر فقد تقدّم أنّه تسلطن ثلاث مرار، فأوّل سلطنته كانت بعد قسل أخيه الأشرف خليل بن قلاوون في سينة ثلاث وتسعين وسمّائة في المحرّم، وعُمره تسع سنين وخليع بالملك العادل كَتْبُغُا المنصوري في المحرّم سنة أربع وتسعين ، فكانت سلطنته هذه المرّة دون السينة ، ثم توجّه إلى الكرك إلى أن أعيد إلى السلطنة بعد قتل المنصور حُسام الدِّين لاچين في سنة ثمان وتسعين وسمّائة ، فأقام في الملك ، والأمر إلى سنّلار وبيبرش الجاشنكير إلى سنة ثمان وسبعائة ، وخلع نفسه وتوجّه إلى الكرك وتسلطن بيبرش الجاشنكير، وكانت مدته في هذه المرّة الثانية نحو النسع سنين ، ثم خليع بيبرش وعاد الملك الناصر إلى السلطنة ثالث مرّة في شوّال سينة تسع وسبعائة ، وآستبد من يوم ذاك بالأمر من غير مُعارض إلى أن مات في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّة في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّة في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، فكانت مدّة تحكّه في هذه المرّة الثالثة آثنين وثلاثين سنة وشهرين وخمسة وعشرين فكانت مدّة تحكّه في هذه المرّة الثالثة آثنين وثلاثين سنة وشهرين وخمسة وعشرين فيوما ، وهو أطول ملوك الترك مدّة في السلطنة ، فإنّ أول سلطنته من سينة ثلاث

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۳۲۵ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (۲) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۳۲۵ من الجزء السابع من هـذه الطبعة . (۳) فى الأصلين : « فى ستة تسع وتسعين وسمّائة » . وما أثبتناه هو الصحيح كما تقدّم ذلك فى ترجمته الثانيسة سنة ۲۹۸ ه . ص ۱۱ من الجزء . ، النامن من هذه الطبعة . (٤) تقدّم فى ص ۸ من هذا الجزء أنه جلس على كرسى الملك يوم الخميس تانى شبة ال سنة ۷۰۹ ه . .

وتسعين وستمائة إلى أن مات نحوا من ثمان وأر بعين سنة، بما فيها من أيام خلعه، ولم يقع ذلك لأحد من ملوك النرك بالديار المصرية، فهو أطولُ الملوك زمانًا وأعظمهم مهابة وأغررهم عقد لله وأحسنهم سياسة وأكثرهم دهاء وأجودهم تدبيرًا وأقواهم بطشا وشجاعة وأحذقهم تنفيدًا ؛ مرّب به التجارب ، وقاسى الحطوب ، وباشر الحروب ، وتقلّب مع الدهر ألوانًا ؛ نشأ في الملك والسعادة ، وله في ذلك الفخر والسيادة خليقا لملك والسلطنة ، فهو سلطان وآبن سلطان وأخو سلطان و والد ثماني سلاطين من صلبه ، وألملك في ذُرّيته وأحفاده وعقبه ومماليكه ومماليك مماليكه إلى يومنا هذا ، بل إلى أن تنقرض الدولة التركية ، فهو أجل ملوك النرك وأعظمها بلا مدافعة ، ومن ولى السلطنة من بعده بالنسبة إليه كآحاد أعيان أمرائه .

وكان متجمّلاً يَقْتَنِي من كُلِّ شيء أحسنه ، أكثر في سلطنته من شراء الماليك والجوارى ، والجوارى ، وطلب التجار و بذل لهم الأموال، ووصف لهم حُلَى الماليك والجوارى ، وسيّرهم إلى بلاد أز بك خان وبلاد الجارئس والروم ، وكان التاجر إذا أناه بالجلبة من الماليك بذل له أغلى القيم فيهم ، فكان يأخذهم ويحسن تربيتهم ويُنعِم عليهم بالملابس الفاخرة والحوائص الذهب والحيول والعطايا حتى يُدهشهم ، فاكثر التجار من جُلب الماليك، وشاع في الأفطار إحسانُ السلطان إليهم ، فأعطى المُغُلُ أولادهم وأقار بهم للتجار رغبة في السعادة ، فبلغ ثمنُ المملوك على التاجر أربعين ألف درهم ، وهذا المبلغ جملة كثيرة بحساب يومنا هذا ، وكان الملك الناصر يدفع للتاجر في المملوك الواحد مائة ألف درهم وما دونها .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « إلى بلاد أزبك وتودين والروم و بغداد وغير ذلك من البلاد » . والجاركس هم الجركس وبلادهم على بحر نيطش (البحر أا سود) من الجهة الشرقية (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ٢ ٢ ٤). (٢) فى أحد الأصلين : « يوحرهم » . وفى الأصل الآخر: « ياحرهم » . وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.

وكان مشغوفا أيضا بالخيــل فُحلِبت له مر\_ البلاد ، لا سَمّا خيول العرب آل ُمُهَنَّا وآل فضل ، فإنه كان يقدَّمُهَا على غيرها ، ولهذا كان يُكْرِم العرب ويبذل لهم الرغائب في خيولهم، فكان إذا سَمِع العُرْ بانُ بِفَرَس عند بدُّوي أخذوها منه بأغلى القيمة ، وأخذوا من السلطان مثلً ما دفعوا فها ، وكان له في كلّ طائفة من طوائف العرب عَينَ يَدَلُّهُ على ما عنسدهم من الخيل مر. الفَرَس السابق أو الأصـيل ، بل ربَّا ذكروا له أَصْلَ بعضها لعدَّة جُدود ، حتَّى يأخذها باكثر مماكان في نفس صاحبها من الثمن، فتمكُّنت منه بذلك العُرْ بان، ونالوا المنزلة العظيمة والسعادات الكثيرة . وكان يكره خيول بَرْقَة فلا يأخذ منها إلا ما بَلَغ الغاية في الحَوْدة، وما عدا ذلك إذا جُلبت إليه فرقها . وكان له معرفة نامّة بالخيل وأنسابها ، ويذُّكُر من أحضرها له في وقتها ، وكان إذا أستدعى بفرس يقول لأمير آخور : الفَرَس الفلانية التي أحضرها فلان وآشتريتُها منه بكذا وكذا . وكان إذا جاءه شيءٌ منها عَرَضها وقلَّبها بنفسه ، فإن أعجبتُه دفع فيها من العشرة آلاف إلى أن آشــترى بنت الكرماء بِمَا ثُنَّى أَلْف درهم ، وهـذا شيءً لم يَقَم لأحد من قبله ولا من بعده ، فإنَّ المائتي ألف درهم كانت يوم ذاك بعشرة آلاف دينار . وأمّا ما آشتراه بمائة ألف وسبعين ألفا وستين ألفا وما دونها فكثر . وأَقْطَعَ آلَ مُهَنَّا وآلَ فضل بسبب ذلك عدَّة إقطاعات ، فكان أحدُهم إذا أراد من السلطان شيئًا قَدِم عليه في معنى أنه يدُلُّه على فَرس عند فلان وُيُعَظِّم أَمَره، فيكتب من فَوْره بطلب تلك الفَرَس فيشتد صاحبها و يمتنع [ من قَوْدها أ ثم يقترح ما شاء ، ولا يزال حتى يبلغَ غرضه من السلطان في ثمن فرسه .

<sup>(</sup>١) فى السلوك : « بمائة ألف درهم » · (٢) زيادة عن السلوك ·

۲.

وهو أوَّل من ٱتَّخذ من ملوك مصر ديوانًا للإسطيل السلطاني وعَمل له ناظرًا وشهودًا وُكِمًّا باً لضبط أسماء الخيل، وأوقات و رودها وأسماء أربابها ، ومبلغ أثمانها ومعرفة سُوَّاسُها وغير ذلك من أحوالها ، وكان لا يزال يتفقُّد الخيول، فإذا أُصيب منها فرس أو كبر سنَّه بَعَث به مع أحد الأوجاقية الى الحَشُّار بعد ما يَعْمل عليها حصانا يختاره ، و يأمر بضَبْط تاريخه ، فتوالدت عنده خيول كثيرة ، حتى أعنته عن جلب ما سواها . ومع هذا كان يرغب في الفَرَس المجلوب إليه أكثر ممّــا توالد عنده ، فَعَظُم العربُ في أيامه لجلب الخيل وشَمِل الغني عامَّتُهُم ، وكانوا إذا دخلوا إلى مشانيهــم أو إلى مصايفهم يخرُجون بالحُل والحُلَل والأموال الكثيرة، ولبسوا في أيامه الحرير الأطلس المعــدني" بالطِّرُز الزَّرْكُش والشاشات المرقومة ، ولَبسوا الحلُّم البابل والإسكندري المُطَوِّز بالذهب، وصاغ السلطان لنسائهم الأطواق الذهب المرصّع وعَمِل لهم العناتر بالأكر الذهب والأساور المرصّعة بالجوهر واللؤلؤ، وبعث لهنَّ بالقاش السكندري وعمل لهنَّ البراقع الزُّرْكَش، ولم يكن لُبُسُهم قبــل ذلك إلا الخَيْمِنَ من الثياب على عادة العرب. وأجلُّ ما لَيِس مُهَنَّا أميرُهم أيام الملك المنصور لاچين طرد وحش ، لمودّة كانت بين لاچين وبين مهنّا بن عيسي ، فأنكر الأمراء ذلك على الملك المنصور لاچين فآعتــذر لهم بتقدّم صحبته له وأياديه عنده، وأنه أراد أن يكافئه على ذلك .

وكَانَ الملك الناصر في جُشَاره ثلاثة آلاف فرس، يُعْرَض في كلّ سنة نِتاجُها على الأمراء عليه فيُسَلِّمها للرّكَّابين من العُرْبان [لرياضتها] ثم يُقَرِّق أكثَرَها على الأمراء

<sup>(</sup>١) الجشار: صاحب مرج الخيل. والجشر: أن تنزو خيلك فترءاها أمام بيتك. «عن القاموس».

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين : « العنابر » . وما أثبتناه عن « درزى » . والعنائر جمع عنترى ، وهو صديرى ينزل المه الركب و يلبس فوق القميص واللباس . (٣) الجشار « بالضم » : لعله الإصطيل (٤) زيادة عن السلوك .

الخاصَّكَية، ويفرح بذلك ويقول: هذه فلانة بنت فلانة أو فلان بن فلان، عُمرها كذا، وشراء أُتها بكذا وشراء أبيها بكذا.

وكان يَرْسُم للأمراء فى كلِّ سنة أن يُضَمِّروا الخيول، ويُرَبِّ على كل أمير من أمراء الألوف أربعة أرؤس يُضَمِّرها، ثم يَرْشُم لأمير آخور أن يُضَمِّر خيلا من غيران يفهم الأمراء أنّها للسلطان، بل يُشِيع أنّها له ، ويُرسلها للسِّباق مع خيل الأمراء في كلّ سسنة ، وكان للأمير قُطْلُوبُهَا الفخرى حصانٌ أدهم ، سَبق خيل مصر كلّها ثلاث سنين متوالية ، فأرسل السلطان إلى مُهَنّا وأولاده أن يُحضِروا له الحيل للسِّباق ، فأحضروا له عدّة وضُمِّروا ، فسبقهم حصان الفخرى الأدهم .

ثم بعد ذلك رَكِب السلطان إلى ميذان القبق ظاهر القاهرة فيا بين قلعة الجبل وقبة النصر، وهو أماكن الترب الآن، وأرسل الخيل للسّبق، وعدَّتُها دائما في كلّ سنة ما يُبيف على مائة وحسين فرسا ، وكان مُهمّا بعث للسلطان حُجرة شهبّاء للسّباق على أنها إن سَبقت كانت للسلطان و إن سُبقت رُدّت إليه بشرط ألا يَرْكَبُها للسّباق الا بدَويَّها الذي قادها إلى مصر ، فلمّا ركب السلطان والأمراء على العادة و وقفوا ومعهم أولاد مُهنا [ بالميدان ] وأرسات الخيولُ مِن بركة الحاج كما جرت به العادة، وركب البَدويُّ خِرة مُهمّا الشهباء عربا بغيرسَرج، وليس قيصا ولاطئة فوق رأسه ، وأقبلت الخيول يتبع بعضُها بعضًا والشهباء قدَّم الجميع، وبعدَها على القرب منها وأقبلت الخيول يتبع بعضُها بعضًا والشهباء قدَّم الجميع، وبعدَها على القرب منها حصان الأمير أيدُعُمش أمير آخور يُعرف بهلال ، فلمّا وقف البَدويُّ بالشهباء بين يدى حصان الأمير أيدُعُمش أمير آخور يُعرف بهلال ، فلمّا وقف البَدوع بالشهباء بين يدى والتي بنفسه إلى الأرض من شدَّة النعب فقدَّمها مُهمّا للسلطان ، فكان هذا دَأْب الملك الناصر في كلّ سنة من هذا الشأن وغيره .

<sup>(</sup>١) واجع الحاشــية رقم ٣ ص ١٦٥ من الجزء السابع من هـــذه الطبعة ٠

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن السلوك · (٣) اللاطئة : فلنسوة صغيرة تلطأ بالرأس .

قلت : وتَرك الملك الناصر في جُشاره ثلاثة آلاف فرس، وترك بالإسطبلات السلطانية أربعة آلاف فرس وثمانمائة فرس، ما بين حُجورة ومهارة وكُولة وأكاديش، وترك من الهُنجُن الأصائل والنّياق نيّفا على خمسة آلاف سوى أتباعها. وأما الجمال النّفّر والبغال فكثير.

وكان الملك الناصر أيضًا شَغُوفا بالصيد، فلم يَدع أرضًا تُعرف بالصيد إلّا وأقام بها صَسيّادين مقيمين بالبريّة أوان الصيد، وجلّب طيور الجوارح من الصَّقورة والشواهين والسّناقر والبُرَاة، حتى كثرت السناقر في أيامه ، وصار كلّ أمير عنده منها عشرة سناقر وأقلّ وأكثر ، وجعل [له] البازْدَارِيّة والحَوْنُدَارِيَّة وحُرّاسَ الطير، وما هو موجود بعضه الآن، وأقطعهم الإقطاعات الجليلة ، وأجرى لهم الرواتب من القم والعليق والكساوى وغير ذلك، ولم يكن ذلك قبله لملك، فترك بعد موته مائة وعشرين سنقرا ، ولم يُمهد بمثل هذا لملك قبله ، بل كان لوالده الملك المنصور قلاوون سنقر واحد، وكان المنصور إذا رَكِ في المَرْكِ للصيد كان بازداره أيضا را كبًا والسنقر على يده ، وترك الملك الناصر من الصَّقورة والشواهين ونحوها أيضا را كبًا والسنقر على يده ، وترك الملك الناصر من الصَّقورة والشواهين ونحوها مالا يَخصر كثرة ، وترك ثمانين جَوْقة كلاب بكلايزيَّتها ، وكان أخلى لها موضعا بالجبل، وعني أيضا بجمع الأغنام وأقام لها خَولة ، وكان يبعث في كلّ سمنة الأمير آقبغا عبد الواحد في عدّة من الماليك لكشفها ، فيكشف المراحات من قُوص إلى الجنزة ، عبد الواحد في عدّة من الماليك لكشفها ، فيكشف المراحات من قُوص إلى الجنزة ،

(١) فى الأصلين : « وفولة » . وما أثبتاه عن السلوك . (٢) زيادة عن السلوك .

<sup>(</sup>٣) هي وظيفة البازدار، وهو الذي يحمل العليور الجوارح المدة الصيد على يده و وخص بهاضافته إلى الباز الذي هو أحد أنواح الجوارح دون غيره ، لأنه هو المتعارف بين الملوك في الزمن القديم (صبح الأعشى ج ه ص ٢٩٤) . (٤) هي ونابقة الجوندار، وهو الذي يصدى لحدمة طيور الصيد من الكراكي والبلشونات ونحوها، ويحملها إلى موضع تعليم الجوارح ، وأصله : «حيوان دار» أطلق الحيوان في عرفهم على هذا النوع من الطيور، كما أطلق على من يتعانى معامل الفروج الحيواني (صبيح الأعشى ج ه ص ٤٧٠) .

و يأخذ منها ما يختاره من الأغنام ، و جرَّده مرّة إلى عَيْدَاب والنَّو بة لِحَلْب الأغنام . ثم عَمِل لها حوشا بقلعة الجبل ؛ وقد ذكرنا ذلك في وقته ، وأقام لها خَولة نصارى من الأَسْرَى .

وعَني أيضا بالإوزُّ وأقام لهـا عدَّةً من الخدَّام وجعل لها جانبًا بحوش الغنم . ولما مات ترك ثلاثين ألف رأس من الغنم سـوى أتباعها ، فآقتـدى به الأمراء وصارت لهم الأغنام العظيمة في غالب أرض مصر . وكان كثير العناية بار باب وظائفه وحواشيه من أمراء آخورية والأوجاقية وغلمان الإسطبل والبَازْدَارية والفرَّاشين والخَوَلة والطبَّاخين . فكان إذا جاء أوَانُ تفرقة الخيول على الأمراء بعث إلى الأمير بما جَرَت به عادته مما رتب له في كلُّ سنة مع أمير اخور وأوجاقي وسايس وركبدار، و يترقُّب عَوْدَهم حتى يعرف ما أنعم به ذلك الأميُّر عليهم، فإن شحّ الأميرُ في عطاياتهم تَنَكَّر عليه وبَّكته بين الأمراء ووجُّخه، وكان فترر أن يكون الأمير آخور بينهــم بقسمين ومن عَدَّاه بقسم واحد . وكان أيضًا إذا بعث لأمير بطيرٍ مع أمير شكار أو واحد من البَازْدَارِيّة يحتاج الأمير أن يُلْبِســـه خَلْعةً كاملة بجياصة ذهب وَكَاْفَتَاه زَرْكُش، فيعود بها و يُقَبِّل الأرض بين يديه فيستدنيه و يُفَتِّش خلْعته. وكانت عادته أن يبعث في يوم النحر أغنام الضحايا مع الأبقار والنُّوق إلى الأمراء، فبعث مرَّة مع بعض خَوَلة النصارى إلى الأمير يَلْبُغُا حارس طيره ثلاثة كاش فأعطاه عشرة دراهم فلوسا وعاد إلى السلطان، فقال له : وأين خِلْعتك؟ فطرح الفيلوس بين يديه وعرفه بقَدْرها ، فغضب وأمر بعض الخدّام أن يسير بالخُولي إلى عنده ويُوجِّغه ويأمره أن يُلبِسه خلْعــة طَرْد وَحْش . وكانت حرمتــه ومهابته وافرةً قد

 <sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٩٩ من الجزء السابع من هـــذه الطبعة .
 (١) في السلوك :
 (١) لأمير بيبغا » . وفي الدرر الكامنة :
 (١) بيبغا تتر حارس الطير » . توفى بعد وفاة الناصر محمد
 ابن قلاوون .
 (٣) في أحد الأصلين :
 (قاعطاه عشرة آلاف درهم » .

تجاوزت الحدّ، حتّى إنّ الأمراء كانوا إذا وقفوا بالخدمة لا يجسُر أحدُّ منهــم أن يتحدّث مع رَفيقه، ولا يلتفت نحَوه خوفًا من مراقبة السلطان لهم، وكان لا يجسُر أحد أن يجتمع مع خُشْدَاشه في نُزْهة ولا غيرها. وكان له المواقف المشهودة، منها : لَى لَتِي غازان على فرسخ من حِمْض ، وقد تقدّم ذكر ذلك . ثم كانت له الوقعة العظيمة مع التتار أيضا بَشَقْحَبْ ؛ وأعزّ الله تعالى فيها الإسلام وأهله ؛ ودخلت عساكره بلاد سيس، وقرّر على أهلها الخراج أربعائة ألف درهم في السنة بعد ما غزاها ثلاث مرار . وغزا مَلْظَية وأخذها وجعل عليها الخراج ، ومنعوه مّرة فبعث العساكر إليها حتى أطاعوه . وأخذ مدينة آياس وخرَّب البرج الأطلس وسبعة حصون وأقطع أراضَيها للاً مراء والأجناد . وأخذ جزيرة أزُّواْد من الفريج . وغزا بلاد البمن و بلاد عَانُهُ وحَدَيْثُهُ في طلب مُهَنَّا . وجرَّد إلى مكَّة والمدينة العساكر لتمهيُّدها غير مرة ، ومَنع أهلهَا من حمل السلاح بها . وعَمر قلعة جَعْبر بعــد خرابها ، وأجرى (۱) راجع ص ۱۲۱ وما بعدها من الجزء النامن من هذه الطبعة . (۲) راجع ص ۱۵۹ وما بعدها من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٩ من الجزء السابع (٤) مدينة شمالي حلب بميلة إلى الشرق على نحو سبع مراحل منها ، وهي مدينة من الاد الثغور، وقد عدها آبن حوفل من جملة بلاد الشام. وفال أبو الفداء إسماعيل في تقويم البلدان: إنها في بلاد الروم ، وعدها بعضهم من النغور الجزرية . وكانت ملطية قديمة فحربها الروم فـناها أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء بنى العباس وجعل عليها سورًا محكما ، وهي بلدة ذات فواكه وأشجار وأنهـــار . فتحها محمد الناصر يوم الأحد الحادي والعشر بن من المحرم سنة ١٥ ٧ه . منها أبوا الفرج الملطي عمدة المؤرخين المحققين المنوفي سنة ١٨٥ ه الملقب بابن العبري . (عن صبح الاعثى ج ٤ ص ١٣١ وتقويم البلدان وفهرس معجه الخريطة الناريخية للسالك الإسلامية الرحوم محمد أحين واصف بك وتاريخ سلاطين الما ليك). (٥) آياس ( بفتح الهمزة المملدودة واليا، المثناة تحت ثم ألف وسن مهملة في الآخر) : مدينة من يلاد الأومن على ساحل البحر . استعاد فتحها الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ٧٣٧ هـ كما في تاريخ سلاطن الخاليك أو في سنة ٧٣٨ كما في صبح الأعشى (ج ٤ ص ١٣٣). (٦) واجع الحاشية رقم ١ ص ١١ من الجزء النامن من هذه الطبعة • ﴿ ٧﴾ راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٥ من الجزء (٨) راجع الحاشية رقم ٤ ص ٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠ السادس من هذه الطبعة • 10

(٩) عبارة السلوك : « وجزد إلى مكة والمدينة العساكر في طلب الشريف حميضة إلى المدينــة » •

(١٠) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

۲.

نهر حلب إلى المدينة ، وخُطِب له مهما ردين وجبال الأكراد وحِصَن كَيْفاً و بغداد وغيرها من بلاد الشرق ، وهو بكرسي مصر ، وأتَتْه هدية ملوك الغرب والهندوالصين والحبشة والتَّكُور والروم والفرنج والتَّمُك ،

وكان، رحمه الله ، على غاية من الحشمة والرياسة وسياسة الأمور، فلم يضبط عليه أحدُّ أنّه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شدّة غضبه ولا فى آنبساطه ، مع عظيم ملكه وطول مدّته فى السلطنة وكثرة حواشيه وخدمه ، وكان يدعو الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف باحسن أسمائهم وأجل ألقابهم ، وكان إذا غَضِب على أحد لا يُظهرله ذلك ، وكان مع هذه الشهامة وحبّ التجمُّل مقتصدًا فى مُلبسه ، يَلبس كثيرًا البَعلَبكيّ والنّصَافى المتوسط، و يعمل حياصته فضة نحو مائة درهم بغير ذهب ولا جوهر ، ويركب بسرَّج مُسقَّط بفضة التى زنتها دون المائة درهم، وعَباءَة ، فرسه إمّا تَدْمُرى و أو شامى ، ليس فيها حرير ،

وكان مُفْرِطَ الذكاء ، يعرف جميع مماليك أبيه وأولادهم باسمائهم ، و يُعرَف بهم الأمراء خشداشيتهم فيتعجبون الأمراء من ذلك ، وكذلك مماليكه لا يغيب عنه آسم واحد منهم ولا وظيفته عنده ، ولا مبلغ جامَكِيّته ، هذا مع كثرتهم ، وكان أيضا يعرف غلمانه وحاشيته على كثرة عَددهم ، ولا يفوته معرفة أحد من الكُمّّاب ، فكان إذا أراد أن يُولِّي أحدًا مكانًا أو يرتّبه في وظيفة آستدعى جميع الكُمَّاب بين يديه

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۹۷ من الجزء النامز من هذه الطبعة . (۲) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۲۸ من الجزء الحامس من هذه الطبعة . (۳) بلاد التكرور ، نسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب وأهلها أشبه الناس بالزوج وقاعدة التكرور مدينة على النيل بالقرب من صفافه وطعام أهلها السمك والذرة والألبان وأكثر مواشيهم الجمال والمعز ، ولباس عامة أهلها الصوف ، ولباس خاصتهم القطن والممتزر ، وذكر صاحب صبح الأعشى نقلاعن « مسالك الأبصار » أن بلاد التكرور تشمل على أر بعمة عشر إقليا ( واجع صبح الأعشى ج ه ص ۴۸٦ و تقويم السلدان لأبي الفدا و معجم البلدان لياقور) ، (٤) في الأصلين : «الكبر البعلبكي ... الح » ، وما أثبتناه عن السلوك ،

وآختار منهم واحدًا أو أكثر من واحد من غير أن يراجع فيهم، ثم يقيمه فيا يريد من الوظائف. وكان إذا تغيّر على أحد من أمرائه أو كُتَّابه أسَّر ذلك في نفسه، وتَروَّى في ذلك مدة طويلة وهو ينتظرله ذنبًا ياخُذُه به ، كما وقع له في أمر كريم الدين الكبير وأرْغُون النائب وغيرهم، وهو يَتَأَنَّى ولا يُعجَّل، حتى لا يُنْسَبَ إلى ظلم، فإنه كان يَعظُم عليه أن يُذكر عنه أنه ظالم أو جائر، أو وقع في أيامه خراب أو خلل، ويحرص على حُسن القالة فيه .

وكان يستيد بأمور مملكته وينفرد بالأخكام، حتى إنه أبط ل نيابة السلطنة من ديار مصر ليستقل هو بأعباء الدولة وحده، وكان يكره أن يَقتْدى بمن تقدّمه من الملوك، فمن أنشأه من الملوك كائناً من كان، ولا يُدْخِلهم المَشُورَة حتى ولا بَكْتَمَر الساقى ولا قَوْصون ولا بَشْتَك وغيرهم، بل كان لا يقتدى إلّا بالقدماء من الأمراء.

وكان يكره شُرْب الخمر و يُعاقب عليه ويُبعِد من يشربه من الأمراء عنه . وكان في الجُود والكرم والإفضال غاية لا تُدرك خارجة عن الحدة ، وَهَب في يوم واحد ما يزيد على مائة ألف دينار ذهبًا ، وأعطى في يوم واحد لأربعة من مماليكه وهم الأمير أَلْطُنْبُغَا المارِدَاني وَيُلْبُغَا اليَّحْيَاوِي وَمَلِكُتَمُر الحجازِي وَقَوْصُون مائتي ألف دينار ، ولم يزل مستمر العطاء خلاصكيته ومماليكه ما بين عشرة آلاف دينار وأكثر منها وأقل ، ونحوها من الجوهر واللآئي ، و بذل في أثمان الخيل والمماليك ما لم يسمع بمثله ، وجَمَع من المال والجلوهر والأحجار ما لم يجمعه مَلِكُ من ملوك الدولة التركية قبله مع فَرْط كرمه .

٢٠ (١) فى الأصل الآثر: « فن أنشأه كأثنا من كان ... الخ » . وعبارة السلوك: « ولا يحتمل أن
يذكر عنده ملك » .

فلت: كلّ ذلك لحسن تدبيره وعظم معرفته، فإنه كان يَدْرِى مواطن آستجناء المال فيستجنيه منها، ويعرف كيف يصرفه في محلة وأغراضه فيصرفه، ولم يُشهر عنه أنه وَليَ قاضٍ في أيامه برشوة، ولا مُحتَسِبٌ ولا وال ، بل كان هو يبذُل لهم الأموال ويُحَرِّضهم على عمل الحق، وتعظيم الشرع الشريف، وهذا بخلاف من جاء بعده، فإن غالب ملوك مصر ممن مَلك مصر بعده يقتدى بشخص من أر باب وظائفه، فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقيقة والسلطان من بعض مَنْ يتصرّف بأوامره، وكلّ ذلك لقصر الإدراك وعَدم المعرفة، فلذلك يتركون الأموال الجليلة والأسباب التي يَحْصُلُ منها الألوف المؤلّفة، ويلتفتون إلى هذا التّزر اليسير القبيع عند ولايتهم المناصب وولاة الحشبة والشُرطة، وذلك كلّه وإن تكرر في السنة فهو عند ولايتهم المناصب وولاة الحشبة والشُرطة، وذلك كلّه وإن تكرر في السنة فهو وقع ذلك لكان أحسن في حتى الرعيّة وأبراً لذمة السلطان والمسلمين من ولاية قضاة الشرع بالرشوة، وما يقع بسبب ذلك في الأنكحة والعقود والأحكام وما أشبه فلك، انتهى.

وكان الملك الناصر يرغب في اصناف الجوهر، فَكَبْتُهَا إليه التَّجار من الأقطار. و وشُغف بالجوارى السَّرَارِي، فاز منهن كلَّ بديعة الجال، وجهَّز له إحدى عشرة آبنة بالجهاز العظيم، فكان أولهن جهازا بثانمائة ألف دينار، [منها] قيمة بَشَخَاناه وداير بيت وما يتعلق به مائة ألف دينار، و بقيَّة ذلك مابين جواهر ولآلئ وأوانى ونحو ذلك، وزوجهن لماليكه مشل الأمير قَوْصون وَ بُشْتَك وَأَلْطُنْبُهَا المارِدانية

<sup>(</sup>١) في السلوك : « فكان أقانهن جهازا » · (٢) زيادة عن السلوك · ٢٠

 <sup>(</sup>٣) في الأصل الآخر: ﴿ وجهز لما ليكه ... الخ » .

وطُفَاى تَمُر وعمر بن أَرْغُون النائب وغيرهم . وجهز جماعةً من سراريه وجواريه ومن تَحْسُن بخاطره ، كلّ واحدة بقريب ذلك و بمشله وأكثر منه . واستجد النساء في زمانه الطَّرْحَة ، كلُّ طَرْحة بعشرة آلاف دينار وما دون ذلك إلى خمسة آلاف دينار ، والفَرَجِيّات بمثل ذلك . واستجد النساء في زمانه الخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالحواهر الثمينة والقباقيب الذهب المرصعة والأزر الحسرير وغر ذلك .

وكان الملك الناصر كثير الدهاء مع ملوك الأطراف يُهاديهم ويستجلبهم إلى طاعته بالهدايا والتُحف، حتى يُذْعِنوا له فيستعملهم في حوائجه و يأخذ بعضهم بعمض، وكان يصل إلى قتل مَن يُريد قتله بالفداوية لكثرة بذله لهم الأموال ، وكان يُحِب المهارة فلم يزل من حين قدم من الكرك إلى أن مات مستمر العارة، فحيسب تقدير مصروفه فحاء في كل يوم مدة هده السنين ثمانية آلاف درهم ، قوم ذلك بطالة على عمل والسفر والحصر والعيد والجمعة ، وكان يُنفِق على العارة المائة ألف درهم ،

(١) هم طائفة من الإسماعيلية المنتسين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ب محمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين السبط بن أبى طالب كرم الله وجهه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقلت فرقة من الشيعة ، معتقدهم معتقد غيرهم من سائر الشيعة أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشقلت بالنص إلى على بن أبى طالب رشى الله عنه ، ثم إلى أبنه الحسن ثم إلى أخيه الحسين ثم أشقلت من بن الحسين ألى جعفر الصادق الى أبنه إسماعيل ، ثم تنقلت فى بنيه وسموا الفداوية لأنهم يبطنون مقلت فى بنيه وسيوا الفداوية لأنهم يبطنون أشقال الإمامة من جعفر الصادق إلى أبنه إسماعيل ، ثم تنقلت فى بنيه ويخفونه وتارة بالملاحدة لأنب مذهبهم كله إلحاد ، وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية وقصد تبسط الفلقشندى فى صبح الأعثى فى الكلام على تاريخهسم من بداية أمرهم الى أن قال نقلا عن مسالك الأبصار : « ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها أعداؤه لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبلل منال بلك الأبصار : « ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها أعداؤه لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبلل منال القلقشندى : وكانوا فى الزمن المنقدم يسمون كبيرهم المتحدث عليهم ، وإن هرب تبعوه وقتلوه » ثم قال القلقشندى : وكانوا فى الزمن المنقدم يسمون كبيرهم المتحدث عليهم ، وإن هرب تبعوه وقتلوه » شيخ الفداوية ، أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين . ( واجع صبح الأعشى شيخ الفداوية ، أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين . ( واجع صبح الأعشى ج ١ ص ١١٩ وما بعدها) .

فإذا رأى منها ما لا يُعجبه هدمها كلها وجددها على ما يختاره . ولم يكن مَنْ قبله من الملوك في الإنفاق على العائر كذلك . وقد حُكي عن والدد الملك المنصور قلاوون أنه أراد أن يبنى مصطبة عليها رَفْرَفَ تقيه وَ الشمس إذا جلس عليها ، فكتب له الشجاعي تقدير مصروفها أربعة آلاف درهم ، فتناول المنصور الورقة من يد الشجاعي ومزّقها وقال : أَقْعُدُ في مَقْعَد بأربعة آلاف درهم ، انصبوا لي صيوانا إذا نزلتُ على المصطبة ، ومع هذا كلّه خَلّف الملك الناصر في بيت المال من الذهب والقاش أضعاف ما خلقه المنصور قلاوون ، وكانت المظالم أيام الملك المنصور قلاوون ، وكانت المظالم أيام الملك المنصور قلاوون أكثر مماكانت في أيام الناصر هذا .

قلت : عَوْدٌ وآنعطافٌ إلى ما كُنّا فيه من أنّ الأصل فى تدبير الملك وتحصيل الأموال المعرفة والذكاء وجَوْدة التنفيذ ، إنتهى .

قلت : والملك المنصور قلاوون كان أسمح من الملك الظاهر بِيَبْرُس البُنْدُقْدارِي وَأَقَلَ ظَلّمًا . والحقُّ يقال ليس الظاهر والمنصور من خَيْل هذا الميدان ، ولا بينهما وبين الملك الناصر هذا نسبة في أمر من الأمور ، انتهى .

هذا على أن الملك الناصر لمن عَمِل الرَّوْك الناصرى أبط ل مظالم كثيرة من الضانات والمكوس وغيرها حسب ما ذكرناه فى وقته، ومع هذا لم يُحسِن عليه محسن ، وكان الملك الناصر واسع النفس على الطعام يَعْمَل فى سماطه فى كل يوم الحَسن ، وكان الملك المفتخرة وأنواع الطير، وبلغ راتب سِماطه فى كل يوم وراتب ماليكه من اللحم ستة وثلاثين ألف رطل لحم فى اليوم، سوى الدجاج والإوز والرَّمْسان والحَدْى المشوى والمهارة وأنواع الوحوش كالغزلان والأرانب وغيره ،

<sup>. (</sup>١) جمع رميس، وهو الصغير من ولد الضأن (عن دوزي) .

١.

وآستجد في أيامه عمائر كثيرة منها: حَفْرخليج الإسكندرية ، حفروه في مدة أربعين يوما ، عمِل فيه نحو المائة ألف رجل من النواحى ، واستجد عليه عدَّة سواق و بساتين في أراض كانت سباخا فصارت من ارع قصب سكروسيسم وغيره ، وعُمِّرت هناك الناصرية ،

(۱) تكلت في الحاشية رقم ٥ ص ١٩٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة على عملية حفر هذا الخليج في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى اليوم : في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى اليوم : لما تكلم المقريزى على خليج الإسكندرية (ص ١٧١ ج ١) قال : إن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما علم يتعطيل جريان ما النيل بخليج الإسكندرية أغلب أيام السنة أمر بحفره سنة ١٧١ هـ فحفر بمشقة عظيمة ٤ وبذلك آستر الما وفي هذا الخليج طول أيام السنة وأصبح صالحا للرى والملاحة .

ويستفاد مما ذكره الفلقشندى فى صبح الأعشى عند الكلام على خليج الإسكندرية (ص ع ٣٠٠ ج ٣) أن الملك الناصر لمما أمر بحفرهذا الخليج نقل فوهنه التى كانت عند قرية الظاهرية (الفهرية) بمركز شبراخيت بمديرية البعيرة إلى فوهنه الحالية الخارجة من الفرقة الغربيسة من النيل (فرع رشيد) عند قرية العطف التى تقابل فوه ، ثم يسير الخليج غربا حتى يتصل بجدران الإسكندرية .

ومن هذا يتضع أن فم خليج الإسكندرية كان فى زمن القلقشندى أى فى أوا تل القرن التاسع المنجرى فى موقعه الحالى عندبلدة المحمودية الواقعة بجوار ناحية العطف إحدى قرى مركز المحمودية بمديرية البعيرة . ويستفاد مما ذكره المقريزى أيضا عند الكلام على الخليج المذكور (ص ١٧٢ ج ١) أن الملك الأشرف بسباى أمر بحفر هذا الخليج مع نقل فوهته من جهة العطف إلى الجنوب قليلا فى شمال قرية محلة عبد الرحن التي هى الآن الرحمانية إحدى قرى مركز شبراخيت بمديرية البحرة .

وفى سنة ١٦٣٣ه = ١٦٨٨ ما أمر محمد على بائسا الكبير بحفر خليج الإسكندرية مع نقل فوهته من جهة الرحمانية و إعادتها إلى مكانها القديم عند بلدة العطف ، وأنشأ على فها الحالى بأرض ناحية العطف بلدة جديدة سميت المحمودية كما سمى خليج الإسكندرية من فه إلى مصبه بالمينا الغربي بالإسكندرية باسم ترعة المحمودية تمينا بأسم السلطان محمود الثانى سلطان الدولة العثمانية التي كانت في ذلك الوقت صاحبة السيادة على مصر ، وبلدة المحمودية المذكورة هي الآن قاعدة مركز المحمودية بمديرية البحيرة بمصر ،

ولا يزال القسم الذي حَفره الملك الأشرف برسباي من خليج الإسكندريَّة من جَهَّة الرحمانيـــة موجوداً باسم ترعة الأشرفية نسبة إلى الملك الأشرف المذكور .

ه ۲ (۲) يفهم مما ذكره المؤلف أنه بعد أن تم حفر خليج الإسكندرية فى سنة ١٠ ٧هـ أنشئت عليه قرية جديدة بأسم الناصرية تيمنا باسم الملك الناصر محمد بن قلاوون .

وأقول: إن هذه القرية لم يرد آسمها فى كتب إحصائيات القرى المصرية القديمة ضمن نواحى إقليم البحيرة. وبالبحث عنها فى دفاتر الروزنامة القديمة المحفوظة بدار المحفوظات تبين لى أنها آعتبرت ناحية مالية فى تربيع أى فى قوائم مساحة فك الزمام التى عملت فى سنة ٩٣٣ هـ ، ووردت فى دفتر المقاطعات أى الالتزامات فى سنة ١٠٧٨ هـ ، وطراب مساكنها ألفيت وحدتها وأضيف زمامها فى تاريع سنة ١٠٧٨ه ، إلى ناحية سنابا ده ، وبذلك آختفى آسم الناصرية من عداد النواحى المصرية .

ونُقِسل إليها المِقْدُاد بن شمّاس وأولاده ، وعِدَة أولاده مائة ولد ذكر . واسمتر الماء في خليج الإسكندرية طول السنة ، وفَرِح الناس بهذا الخليج فرحًا زائدًا ، وعظمت المنافع به . وأنشأ الميدار تحت فلعة الجبل وأجرى له المياه وغَرَس فيه النخل والأشجار، ولَعب فيه بالكُرة في كلّ يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصِّكية وأولاد الملوك ، وكان الملك الناصر يُجيد لَعِب الكُرة إلى الغاية بحيث إنه كان لا يُدانيه فيها أحدُ في زمانه إلّا إن كان أبن أَرْغُون النائب . ثم عَمَّر فوق المَيْدان هذا القصر الأَبْق وأحرب البُرْج الذي كان عَمْره أخوه الأشرف خليل على المَيْدان هذا القصر الأَبْق وأحرب البُرْج الذي كان عَمْره أخوه الأشرف خليل على

و بالبحث عن مكان هذه القرية تبين لى أنه حول سنة ١٢٠٠ه نرل بها جماعة من أهالى بلدة نكلا العنب إحدى قرى مركز إيساى البارود بمديرية البحيرة فعمروها روضعوا أيديهم على أطيانها وسمهوها كفر نكلا هذا بزمام خاص كفر نكلا هذا بزمام خاص من أراضى ناحبة سناباده ٤ وبذلك أصبح ناحية قائمة بذاتها .

ومما ذكر يتضح أن الناصرية مكانها اليوم كفر نكلا المذكور إحدى فرى مركز المحمودية بمديرية البحيرة بمصر، وهذا الكفريقع على ثرعة المحمودية التي هي خليج الإسكندرية، وبالقرب من فها الآخذ من فرع النيل الغربي عند بلدة المحمودية .

<sup>(</sup>۱) عقد له صاحب الدرر الكامنة ترجمة وافية باسم: «مقدام بن شماس البدوى» فراجعها إن شنت.
(۲) هذا الميدان هو الذي ذكره المقريري في خططه باسم الميدان بالفلعة (ص ۲۲۸ ج۲) فقال:
إن هذا الميدان من بقايا ميدان أحمد بن طولون، ثم جدده الملك الكائل محمد بن العادل أبي بكر بن أبوب
في سنة ۲۰۱۱ه، ثم أهم به الملك الصالح نجم الدين أبير ب إضاما زائدا وأنش حوله الأشجار، فحا، من
أحسن الميادين، وفي سنة ۲۰۱۱ ه هدمه الملك المعز أبيك التركاني فزالت آثاره، وفي سنة ۲۰۱۷ ه.
عمره الملك الناصر محمد بن قلاوون وغرس فيسه النخيل والأشجار وأدار عليه سورا من الحجر، فحا، ميدانا
منهج المدى يمتد تحت سور القلمة من باب الإصطبل لمل قرب باب القرافة، ويستفاد بمها ذكره أبن
إياس في مخاب بدائم الزهور (ص ۲۰ ج ۶) أن السلطان الأغرف قانصوه الغوري عمره خدا الميدان
عمادة لم يسبق لها مثيل في سنة ۲۰ ه ه فردم أرضه بالطين وعلى أسواره وجمل له بابا كبيرا مطلا على الرملة
و بيتا وأنشأ في الجمه الفربية منه قصرا حافلا ومنظرة وبحرة وغير ذلك من المباني الفاخرة، وذكره المقريزي
و بيتا وأنشأ في الجمه المنز بية منه قصرا حافلا ومنظرة وبحرة وغير ذلك من المباني الفاخرة، وذكره المقريزي
في مخاب السلوك بأمم الميدان الأسود، ومن هذا يتبين أن ميدان القلمة والميدان الأسود أر قره ميدان
(أى الميدان الأسود) مكانه اليوم ميدان صلاح الدين و يقال له المنشية تحت القلمة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٦ من هذا الجزء .

١.

10

۲ .

70

الإسطبل وجَعَل مكانه القصر المذكور ، وعَمَّر فوقه رفرفا وعَر بجانب أُرُجا نقل اليه الماليك، وغَيَّر باب النحاس من قلعة الجبل ووسَّع دهليزه، وعَمر في الساحة تُجاه الإيوان طباقا للا مراء الخاصكيّة ، وغَيْر عمارة الإيوان مَرَّتين، ثم في الثالثة أقره على ما هو عليه الآن ، وحَمَل إليه العُمُد الكِبار من بلاد الصعيد، فحاء من أعظم المباني الملوكية ، ورتب خدمته بالإيوان بأنواع مَهُولة عجيبة مُزْعِجة لمن يَقْدَم من رُسُل الملوك ، يطول الشرح في ذكر ترتيب ذلك ، ثم رتب خَدَم القصر ومُشِدّيه، وماكان يُفْرَش فيه من أنواع البُسُط والستائر، وكيفية حركة أرباب الوظائف فيه،

ثم عَمَّر بالقلعة أيضا دُورًا للا مراء الذين زوَّجهم لبناته ، وأجرى إليها المياه وعَمِل (ع) بها الحَمَّامات و زاد في باب القُلَّة من القلعة بابا ثانيا . وعَمَر جامع القلعـة

<sup>(</sup>١) كما تكلم المقريزى فى خططه على الرفوف ( ص ٢١٢ ج ٢ ) قال : إن الملك الأشرف خليل امن قلاوون أنشأ قصرا عاليها بالقلعة وأسماه الرفرف وآستمر جلوس الملوك به حتى هدمه الملك الناصر محمد ام: قلاوون في سنة ٧٩٢ ه. وعمل بجواره برجا بجوارالإصطبل نقل اليه الماليك. وبالبحث تبين لي أن هذا البرج لاتزالي آثاره باقية في الزارية القبلية الغربية من السور الغربي للكان الذي فيه اليوم السجن الحرب بالقلعة والذي يشرف على ورش الجيش المصرى و يوجد بأسفل جدار هذا البرج نقش في الحجر يدل على أن الملك الناصر أنشأه سنة ٧١٣ه. (٢) ذكره المقريزي في خططه (ص٢١٢ ج٢) فقال: إن هذا الباب من داخل السنارة وهو أجل أبو اب الدور السلطانية ، عمره الملك الناصر محمد بن فلاوون وزادف دهلمزه . والفاهر أن هـذا الباب كان من أبواب السراى المخصصة لسكني الملك وحرمه ، وقـــد زال بزوال السراى التي كان مركبا على أحد دهاليزها بقلعة الجبل . (٣) راجع الحاشسية رقم ٣ ص ٩٢ من هذا الجزء . ﴿ ٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ه من هذا الجزء . (٥) هذا الباب صبق التعليق عليه بالحاشية وتم ١ ص ٥٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ، وذكرت أن باب القلة الأصلى والباب الثاني الذي أنشأه الناصر محمد بن فلاوون قد آندثرا . وأضيف هنا إلى ما سبق ذكره أمن البابين المذكورين قد هدما من قديم وأنهما كانا واقعين علىمسافة فريبة خلف باب القلة الحالى. ويستفاد بما هو مبين على خريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠ م أن هذا الباب كان يسمى باب المدافع . وفي سنة ١٢٤٦ هـ = ١٨٢٦ مجدد محمد على باشا الكبير باب القلة الحالى الذي يعرف الآن بالبوابة الداخلية وهذه البوابة واقعة بعـــد البوابة الوسطى على البسار تجاه الباب البحرى الشرق لجامع الناصر محمد بن قلارون ، وتوصل إلى تكنات العسكر الداخلية التي تنتهي ثمالا بالجامع المعروف بسيدى سارية بقلعة الجبل بالقاهرة • (٦) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٦ ه من هذا الجز. ٠

۲.

10

(۱) والقاعات السبع التي تُشيرف على المَيْدان لأجل سَراديه . وعَمْر باب القرافة . وكان عالبعمائره بالحجارة خوفًا من الحريق . وعزم على أن يُعَيِّر باب المدرَّج و يَعْمل له

(۱) ذكرها المفتريزى فى خططه بآسم السبع قاعات (ص ٢١٢ ج ٢) فقال : إن هذه الفاعات تشرف على الميدان و باب القرافة . عرها الملك الناصر محمد بن قلارون وأسكنها سراريه .

وبالبحث تبين لى أن هـذه القاعات مكانها اليوم سراى الجوهرة الواقعة فى الزارية الجنوبية الغربية بالقلعة بالقلعة بالقلعة. (٢) المقصود هنا باب القرافة أحد أبواب قلعة الجبل بالقاهرة ، لذكره ضمن الإصلاحات التى علها الملك الناصر بالقلعة ، ذكره القريزى فى خططه عند الكلام على ذكر صفة القلعة (س٠٤٠٣ ج٢) فقال : و يدخل إلى القلعة من بابين أحدهما بابها الأعظم المواجه للفاهرة ، و يقال له الباب المدرج ، والباب الثانى باب القرافة و بين البابين مساحة فسيحة فى جانبا بيوت و بجانبا القبل سوق المآكل وبالبحث عن موقع هـذا الباب فى سـور القلعة تبين لى أنه كان بسورها القبل بين البدنين المروفتين بعج المطرفي الجانب الشرق من السور القبل الذي ينتهى من الغرب بباب المقطم ، وقد سـد باب القرافة من الخارج وقت تجديد السور في العهد العبانى ، ولم يدل عليه من الخارج عير البدنين المذكورتين ، وأما من الماداخل قائاره موجودة ، وكان دهليزه مسدودا بالأثربة والأنقاض ، فكشفت عنه إدارة حفظ الآثار العربية وأصلحته ، وكان يفتح على القرافة التي لاتزال موجودة جنوبي قلعة الجبل بالقاهرة ، وهذا الباب الهربية وأصلحته ، وكان يفتح على القرافة التي لاتزال موجودة جنوبي قلعة الجبل بالقاهرة ، وهذا الباب هو خلاف باب القرافة الذي تكلمنا عليه في الحاشيه رقم ٢ ص ١١١ من هذا الجن .

(٣) هـذا الباب هو أقدم الأبواب العمومية وأعظمها بقلعة الجبل · أمشأه السلطان صـلاح الدين يوسف بن أيوب مع القلعة في سنة ٩٧٥هـ، وسبق التعليق عليه بالحاشية رقم ٤ ص ، ١٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة · وأضيف هنا إلى ماسبق ذكره وصف حاله هو وما جاوره من أبواب القلعة في العهد العباني كما هو مبين على خريطة القاهرة رسم الحلة الفرنسية سنة ١٨٠٠م ما يأتى :

يتفاد مما ورد بها . (أو لا) أن باب المدرج المذكوركان يعرف فى ذلك الوقت بباب مستحفظان وهم طائفة من عسائر الجيش العامل وظيفتهم المحافظة على البلاد والدفاع عنها ، وكان هذا الباب خاصا بهم . (ثانيا) أنه يوجد بسور القلمة البحرى باب آخرغربى باب المدرج يسمى باب الانكشارية (الينكجرية) وهم طائفة من العساكر التركية أرسلتهم الدولة العائنية للعافظة على مصر ، وكان هـذا الباب خاصا بهـم . (ثالنا) يوجد خلف باب الانكشارية من الداخل باب آخريسمى الباب الشرك ، لأنه كان شركة بين المستحفظان والانكشارية يمرون منه على السواء .

وفى ولاية محمد على باشا الكبير على مصر جدد أكثر أبواب الفلمة وأسوارها ، ومن ذلك أنه جدد باب الانكشارة فى سنة . ٤ ٢ ١ هـ = ٥ ٢ ١ ٨ م ، وهذا ألباب لايزال موجودا ولكنه مسدود بالبناء ، مكانه غربي باب الفلمة العموى البحرى تجاه باب الدفترخانة القديمة ، ولما تبين لسموه أن باب المدرج و باب الانكشارية لا يصلحان لمرور العربات والمدافع ذات العجل أنشأ رحمه الله فى سنة ٢ ٤ ٢ ١ هـ = ٧ ٢ ٨ ٨ م بالفلمة العمومي الحالى الذى يعرف بالبوابة العمومية أو الباب الجديد ، ومهد له طريقا منحدرة لتسهيل الصعود الحالة والنزول منها تعرف اليوم بشارع الباب الجديد ، وهذا الباب يجاوره من الشرق باب المدرج القديم ، ومن الغرب باب الإنكشارية ، وقد بطل استمال هذين البابين من ذلك الوقت اكتفاء بالباب العمومي الحالى . =

ر(۱) دركاه فسات قبل ذلك . وعمَّر بالقلعة حوش الغنم وحوش البَقَر وحوش المِعْزَى فأوسع فيها نحو خمسين فدانا . وعمَّر الخانقاة بناحية سِرْ ياقوس ورتَّب فيها مائة صوف لكل منهم الخبز واللحم والطعام والحَلُوَى وسائر ما يحتاج إليه .

قلت : وقد صارت الخانقاة الآنّ مدينة عظيمة . انتهى .

قال : وعمَّر القصور بسِرْ ياقوس ، وعَمِل لها بُستانا حَمَل إليه الأشجار من (٤) دَمُشق وغيرها ، فصار بها عامَّةُ فواكه الشام ، وحَفَر الخليج الناصري خارج القاهرة حتى أوصله بسِر ياقوس ، وعمَّر على هذا الخليج أيضا عدَّة قناطر، وصار

= ثم جدد أيضا الباب الشرك وهو الذي يلى الباب العمومي من الداخل وهو بذاته باب السرالسابق التعليق عليه في الحافظ في الباب المسوعي من الداخل وهو بذاته باب السرالسابق من كاب بدائع الزهور طبع استأمول سنة ١٩٣١ باب السبع حدرات (ص ٧٥ و ٤٨٤) لأن الطريق الخدي بينه وبين باب العزب أرضها منحدرة وكان بها قديما سبع حدرات يفصل بين الحدرة والأخرى درجة من الحجر وهذا الباب يعرف اليوم بالمبوابة الوسطانية ، و يدخل منها إلى الحوش الذي فيه جامع محمد على وجامع الناصر محمد بن قلاوون والبوابة الداخلية بالقلعة .

(۱) الدركاه: القصر، فارسيته « دركاه » ومعناه الباب والسدّة والدار، وهو مركب من « در » أى باب ومن « كاه » أى محل (عن كتاب الألفاظ الفارسية المعربة) . (۲) هذه الحيشان الثلاثة لم يكن منها داخل الفلعة إلا حوش الغنم ، وهو الذى سبق التعليق عليه فى هذا الجزء فى الحاشية رقم ٣٠٩٠٣ بآسم الحوش بالقلعة . وأما ما ذكره مؤلف هذا الكتاب من أن مساحة هذه الحيشان كانت خمسين فدانا فطبعا مثل هذه المساحة لابد أن تكون خارج أسوار القلعة إلا إذا كان قصده أن مساحتها خمسة أفدنة لا خمسون فدانا فيكون هو بذاته حوش الغنم الذى سبق التعليق عليه . (۲) هذه الخانقاه سبق التعليق عليا بالحاشية رقم ١ ص ٨٠ من هذا الجزء . (٤) واجع الحاشية رقم ١ ص ٨٠ من هذا الجزء .

عليها بالحاشية رقم ١ ص ١٤٤ من هذا الجزء · (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٨٠ من هذا الجزء · (٥) بلغ عدد الفناطر التي عمرت على الخليج النــاصرى المذى حفره الملك الناصر محمـــد بن قلاوون فى سنة ٢٧٥ حس فناطر ٤ ذكر المؤلف منها فنطرتين وهما فنطرة الفخر وفنطرة قدادار ٤ وقد علقنا عليهما فى موضعهما من هذا الجزء • و إتمــاما للفائدة أذكر هنا الثلاث القناطر الأخرى وهى :

(أوّلا) فنطرة الكنبة ، ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٥٠ ج٢) فقال : إن هذه الفنطرة على الخليج الناصرى بخط بركة قرموط ، عرفت بذلك لكثرة من كال بسكن هناك من الكتاب . أنشأها القاضى شمس الدين عبد الله بن أبي سسعيد بن أبي السرور الشهير بغبر يال ناظر الدولة فى سسنة ٢٥٥ ه . وذكر ابن إياس فى كتاب بدائع الزهور (ص ١٦٥ ج ١) أنه من ضمن الفناطرالتى أقيمت على الخليج الناصرى فنطرة عند بركة قرموط تعرف بقنطرة العسرا .

۳.

بجانبى حدا الخليج عِدّةُ بسانين وأسلاك ، وعُمِّرت به أرض الطبّالة بعد خرابها من أيام العادل كَتُبغاً ، وعُمِّرت جزيرة الفيل، وناحية بولاق بعد ماكانت رمالا، يَرْمِى بها الماليك النَّشَّاب، وتَلْعَب الأمراء بها الكُرّة، فصارت كلَّها دوراً وقصوراً وجوامع وأسواقاً و بسانين ، و بلغت البسانين بجزيرة الفيل فى أيامه مائة و خسين بُستاناً بعد ما كانت نحو العشرين بُستاناً ، واتصنت الهائرُ من ناحية مُنية الشيرج على النيل

و بالبحث تبين لى أن قنطرة الكتبة هى بذاتها قنطرة العسراً ، وهى المبينة على فويطة القاهرة رسم سسنة ١٨٠٠ م باسم قنطرة المغربي وقد الدثرت ، ومكانها يقع فى شادع فؤاد الأول عند تلاقيه بشارع سليان باشا بالقاهرة حيث كان يمر الحليج الناصرى فى تلك الجهة .

(ثانیا) قنطرة باب البحر ذكرها المقریزی فی خططه (ص ۱ ه ۱ ج ۲ ) فقال : إن هذه الفنطرة على الخلیج الناصری یتوصل إلیها من باب البحر و بمرالناس من فوقها إلى بولاق وغیرها ، وهی مما أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون فی سنة ۲۵ ۷ ه .

و بالبحث تبين لى أن هذه القنطرة هي المبينة على خريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠ باً سم قنطرة الليمون عند باب البحر و يقال لها قنطرة المدبولي، وقد اندثرت ، ومكانها يقع في أول شارع سيدى المدبولي تجاه عطفة المقس من جهة ميدان محطة مصر، حيث كان الخليج الناصري يمر في تلك الجهة ،

ولما أنشئت الترعة الإسماعيليسة كان فها يأخذ من النيل بحرى تمكنات قصر النيل ، وكانت تمر محاذية المارع الملكة نازلى ، و بعد أن تحترق ميدان محطة مصر تسير شمالا إلى قرية الأميرية ، وقد أقيم على هذه الترعة كو برى الليمون لقربه من قنطرة المنحقة كو برى الليمون لقربه من قنطرة الليمون المذكورة ، وقد أندثر هذا الكو برى بردم ترعة الإسماعيلية داخل القاهرة ، ونقل فها إلى جواد قرية شرا الخيمة ، وإلى هذا الكو برى تنسب محطة كو برى الليمون التي بميدان محطة مصر بالقاهرة ،

(ثالثا) قنطرة الحاجب ذكرها المقريزى في خططه (ص ١ ه ١ ج ٣) فقال: إن هذه القنطرة على الخليج • الناصرى يتوصـــل إليها من أرض الطبالة و يسير الناس عليها إلى أرض البعل ومنية الشيرج وغيرها • أنشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب سنة ٧ ٧ ه •

و بالبحث تبين لىأن هذه القنطرة كانت تعرف أخيراً بقنطرة البكرية وهى مبينة على فريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠ م بهذا الاسم ، وقد آندثرت ، ومكانها يقع بشارع فنطرة البكرية على بعد ثلاثين مترا من نقطة تقابله بشارع الظاهر بالقاهرة ، حيث كان الخليج الناصرى يمر فى تلك الجهة ، وأن شارع خليج الطواب الواقع شرق هـــذه القنطرة هو فى مكان المجرى القديم للخليج الناصرى كان يســـير إلى الشرق إلى أن يصب فى الخليج المصرى .

(١) ذكرها المقريزى فى خططه تحت عنوان منية الأمراء (ص ١٣٠ ج ٣) فقال: منية الشـــيرج
 و يقال ذا المنية ومنية الأمير ومنية الأمراء ؛ لجيدة فيها أسواق على فرسخ من الفاهرة فى طريق الإسكندرية ،
 وهذه القرية هى الآن من الضواحى النابعة لقــــ شبرا بمدينة القاهرة .

## (۱) إلى جامع الخَطِيري إلى حِكْر آئِن الأثير و زريبة قَوْصُون و إلى منشأة المهراني إلى بركة

(١) كما تكلم المقريزي في خططه على الأماكن التي كانت بين بولاق ومنشأة المهراني (ص ١٣١ج٢) قال: إن الفاضي علاً، الدين مِن الأثير كاتب السر أنشأ دارا على النيل و بني الناس بجواره فعرف ذلك الخط بحكراً بن الأثير ، وأنصلت العارة من بولاق إلى فم الحوص، ومنه إلى حكراً بن الأثير . ومن هذا إلى زرية قوصون إلى آخرما ذكره . وبالبحث تبين لى أنَّ هــذا الحكركان واقعا في المنطقة التي تعرف اليوم بعشش الشيخ على وعشش شركس في الجهة الجنوبية من بولاق . و يحدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان النيل يجرى تحته في ذلك الوقت . ومن الجنوب والشرق شارع فم الترعة البولاقية بالقــاهـرة . (٢) كما تكلم المقريزى في خططه على ما بين بولاق ومنشأة المهـــراني ( ص ١٣١ ج ٢ ) قال : وأما زريبة قوصونُ فكَأنت على النيل تجاه الميدان الظاهري الذي جعله الملك الناصرمحمد بن قلاوون نستانا وأنعم به على الأمير قوصون فعمرهذه الزريبة علىالنيل بينه وبين البستان المذكور، وبني الناس الدورالكثيرة هناك وعظمت العارة بأرض هذه الزريبة . ومما ذكر وما سبق ذكره في تعليقنا على المبدان الظاهري بالحاشية رقر١ ص٣٧ من هذا الجزء يتبين أن زريبة قوصون مكانها اليوم الأرض التي عليها دارالآثار المصرية وملحقاتها بشأرع مريت باشا بالقاهرة . وأما خط زريبــة قوصون فكان يشمل المنطقة الواقع فيها الآن دار الآثار المصرية وقصرالنيل ويمند هذا الخطجنو باعلى النيل لغاية شارع الشيخ الأربعين بخط قصرالدو بارة بالفاهرة . (٣) هذه المنشأة ذكرها المقريزي في خططه عند الكلام على المئشأة (ص ة ٢٤ ج ١) فقال : إن موضعها فيا بين النيل والخليج الكبير و يعرف موضعها بالكوم الأحر حيث كان منه تعمل أقمنة الطوب . ولما أنشأ الوزير الصاحب بها، الدين على بن حنا ( بكسر الحاء) الجامع بخط الكوم الأحسر أنشأ الأمير سيف الدين بلبـان المهراني دارا وسـكنها و بني مسجدا بجوارها فعرفت هذه الحطة به ، وقيل لهــا منشأة المهراني ، لأنه أول من آبنتي بها بعد بناء الجامع ، وتتابع النــاس في البناء بهـــذه المنشأة وأكثروا فيها من العائر. وذكرها المفريزي أيضا فيخططه في صفحات ٣٤٣ ج ١ و ١١٤ ج ٢ و ١٤٦ ج ٢ و وكرها أين دقاق في الانتصار في صفحتي ١١٥ و ١٢٠ ج ٤ وذكرها أين إياس في بدائع الزهور (ص ٨٠ ج٢) فقال : إن الأمير شهاب الدين أحمد بن محمود العيني أنشأ قصرا عظمًا يطل على النيل بمنشأة المهراتي .

ويستفاد من المصادر المشار اليها ومن مباحثنا أن منشأة المهراني كانت واقعة بين سيالة جزيرة الروضة والخليج المصرى بأوله من جهة فم الخليج ، بدليل أن القصر الذي أنشأه شهاب الدين أحمد بن محمود الميني مكانه اليوم مستشفى قصر العيني الذي نسب إلى العيبي المذكور، وكانت هدف المنشأة واقعة في المنطقة التي يحدها اليوم من الغرب سيالة جزيرة الروضة ، ومن الجنوب ميسدان ومنتزه فم الخليج الملذان أنشئا مكان فم الخليج المصرى، والحد الشرق بعضه مساكن أقيمت على ذات الخليج بعد ردمه ، و بعضه أرض فضاء، و بعضه شارع الخليج المصرى، والحد البحرى شارع كو برى محمد على وشارع بستان الفاصل وما في آمنداده من الشرق إلى شارع الخليج المصرى .

وقد لاحظت أن مصلحة التنظيم أطلقت آسم منشأة المهرانى على شارع متفرع من شارع الحوياتى بالقرب من ميدان الفلكى باعتبار أن المنشأة المذكورة كانت فى تلك الجهة فى حين أن الشـــارع الذى أطلق آسمها عليه بعيد عن الموقع الأصلى لتلك المنشأة، وليس له بها أية علاقة ولا يوصل إليها كما يتبين مما ذكرناه عنها، الحَبَش ، حتى كان الإنسان يتعجّب لذلك ، فإنه كان قبل ذلك بمـدة يسيرة تلالا ورمالا وحَلْفاء، فصار لا يُرى قَدْرُ ذراع إلّا وفيه بناء ، كلّ ذلك من محبّة السلطان للتعمير ، فصار كلّ أحد في أيامه يفعَل ذلك ويتقرّب إلى خاطره بهـذا الشأن وصار لهم أيضا غيّة في ذلك ، كما قيل : الناس على دين مليكهم ، بل قيل إنه كان إذا سَمِع بأحد قد أنشأ عمارة بمكان شكره في الملا وأمده في الباطن بالمال والآلات ، وغيرها ، فعمّرت مصر في أيامه وصارت أضعاف ما كانت ، كما سياتي ذكره من الحارات والحكورة والأماكن . فممّا عُمّر في أيامه أيضا القطعة التي فيا بين قُبّة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، إلى باب القرافة طولا وعرضا بعد ما كانت فضاء لسباق الشافعي ، رضى الله عنه ، إلى باب القرافة طولا وعرضا بعد ما كانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأجناد والحُدّام ، فكان يحصُل هناك أيّام السّباق آجتاعات خيلة للتفرّج على السّباق إلى أن أنشأ الأمير بَيْبُنَا التَّرْكُانِي تربته بها ، وشكره السلطان ، فأنشأ الناس فيه تُربًا حتى صارت كما ترى .

قَلَت : وكذا وقع أيضًا في زماننا هـذا بالساحة التي كانت تُجاه تُربة الملك الظاهر بَرْقُوق ( أعنى المدرسة الناصرية بالصحراء ) فإنها كانت في أوائل الدولة

<sup>(</sup>۱) يقصد بتلك الفطعة : المنطقة التي تشمل الآن جانات الإمام الشافعي والخريطة القديمة وعرب قريش ومقابر المماليك الواقعة جنوبي قلعة الجبل ، حيث عمرت بالمقابر ، ولا تزال مستعملة لدفن الموتى . (۲) هذا الفضاء كان قبل ذلك ميدانا ذكره مؤلف هذا الكتاب بآسم ميدان الملك السعيد بركة خان . راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) في أحد الأصلين : «ليبغا التركاني » وهو تصحيف ، وقد نسب المؤلف إنشاء هذه التربة إلى بيبغا في حين أن بيبغا هذا توفى سنة ٧٠٧ ه فبناها له السلطان محمد الناصر بعد وفاته وآشتد حزنه عليه ، (راجع الدر رالكامنة والسلوك ج ه لوحة ٩٠٤) . (٤) هذه التربة عدا أندثرت ولم يستدل على موقعها لدخولها في أرض الترب ع ه لوحة ١٩٠٤) . (ه) هذه التربة ، و يقال لها الحالية بجبانة الإمام الشافعي التي كانت تعرف بالقرافة الصغري ، (ه) هذه التربة ، و يقال لها تربة الغلام برقوق أو المدرسة الناصرية بالصحراء أو الخانقاء البرقوقية ، هي أكبر تربة وجدت في جبانات القاهر ، وأوسعها مساحة فهي تشمل مسجدا فسيح الأرجاء ، مستكل جميع معدات الصسلاة والتدريس وعلى خانقاه ذات خلاوى عدة الصوفية ، وعلى سبيلين يعلوهما مكتبات في الوجهة الغربية التي يعلوها أيضا مناونان ، وفي الجهة الشرقية قبنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المترفية قبنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية ، المدون الترقية قبنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية قبان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية قبان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية قبان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية قبان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر المنافق المتوفية في قبلة المتوفية الغربية التحديد المتربة المتحدد التحدد المتحدد المتحدد القبلة الشرقية قبان تحدد القبة المتحدد المت

الأشرفية بَرْسباى ساحة كبيرة يَلْعَب فيها الماليك السلطانية بالرَّمِ ، وهى الآن كا ترى من العائر ، وكذا وقع أيضا بالساحة التى كانت من جامع أيْدَمُ الحَطِيري على ساحل بولاق إلى بيت المَقَر الكال آبن البار زي ، فإن الملك المؤيّد شيخ جلس فى حدود سنة عشرين وثمانمائة ببيت القاضى ناصر الدين آبن البار زى والد كال الدين المذكور بساحة بولاق ، وساقت الرقاحة الحَيْم قدامه بالساحة المذكورة ، وهى الآن كا هى من الأملاك ، وكذلك وقع أيضا بخانقاه سِرْ ياقُوس وأنها كانت ساحة عظيمة من قُدّام خانقاه الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة إلى الفضاء ، حتى عَمَّر بها الأمير سودون بن عبد الرحمن مدرسته فى حدود سنة ست وعشرين حقي عَمَّر بها الأمير سودون بن عبد الرحمن مدرسته فى حدود سنة ست وعشرين

= وقبو رأولاده ما عدا آبسه الملك الناصر فرج الذي أنشأ هده التربة العظيمة ، فإنه قتل في الشام في سنة ٥ ١ ٨ه ودفن بمقبرة باب الفراديس بدمشق ، ويستقاد بما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على المقابر خارج باب النصر (ص ٣ ٦ ٤ ج ٢ ) ، ومن الكتابات المنقوشة في بعض مواضع من هذه التربة أن المذي أنشأها هو الملك الناصر فرج بن برقوق ، فبدأ في عمارتها سنة ١ ٠ ٨ هـ وفرغ منها في شنة ١ ٨ ٨ه ولذلك يقال لها المدرسة الناصر بية نسبة إلى الملك الناصر المذكور ، وهذه التربة واقعة بحرى جانة الماليك ، ينها و بين جانة العباسية الجديدة المعروفة بجانة الخفير بالقاهرة ، وقد قامت إدارة حفيظ الآثار العربية بترميم و إصلاح هذه العارة الفضمة حتى أعادتها إلى حالتها الأولى ، وأما الساحة التي يشير إليها المؤلف تجاه هدف التربة فلا تزال مشغولة بالترب وتعرف بمقابر المماليك ويسميها العامة مقابر الخلفا، وهدذا خطأ ، لأنه لا يوجد في تلك المنطقة قبر لأحد من الخلفاء العباسيين ولا الفاطهين .

(۱) بالبحث تبين لى أن هذه الساحة كانت واقعة فى الجهة الشالية لجامع الخطيرى الكائن بشارع فؤاد الأول ببولاق بالقاهرة ، وكانت تمند على شاطئ النيسل القديم مذكان النيل يجرى قديما فى حدها الغربى بشارع الخضراء ، وكان حدها البحرى شارع حواصل الكسب ، وحدها الشرق شارع سيدى الخطيرى بولاق ، وكان بيت القاضى ناصر الدين بن البارزى في حدها البحرى ، وقد آندثر وأقيم فى مكانه بيوت آخرى ، رولاق ، وكان بيت القاضى خال الدين بن البارزى في حد الرحيم بن هية الله الفاضى كال الدين أبو الممالى آبن القاضى ناصر الدين آبن القاضى كال الدين آبن البارزى الجهنى الحوى الأصل والمولد ، المصري الدار الشافى كاتب السر الشريف بالديار المصرية ، سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٢٥ ٨ ه .

(٣) هو محمد بن محمد بن عمان بن محمد بن عبد الرحيم بن هبة الله القاضى ناصر لدين بن عن الدين بن كال الدين بن كال الدين بن كالدين البارزى الجهنى الحموى الشافعى ، كاتب السر الشريف بالديار المصرية ، سيذكر المؤلف له ترجمة طويلة فى حوادث سنة ٨٢٣ ه ، (٤) هذه المدرسة هى بذاتها التى سبق التعليق عليها بآسم جامع أو المدرسة العبد الرحمانية ، راجع الحاشية رقم ١ ص ٨١ من هذا الجزء ،

وثمنا نمائة ، فكان ما بين المدرسة العبد الرحمانية المذكورة و بين باب الخانقاه الناصرية ميدانٌ كبير ، إنتهى ، وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر الملك الناصر محمد فنقول أيضا :

وعَمَّر أيضاً في أيامه الصحراء التي مابين قلعة الجبل وخارج باب المحروق إلى تربة الظاهر بَرْقُوق المقدّم ذكُرها . وأوّل من عَمَّر فيها الأمير قَرَاسُنڤر تربته ، وعَمَّر بها حوض السبيل يعلوه مسجد . ثم أقتدى به جماعة من الأمراء والخوَنْدَات والأعبان مثل خَوَنْد طُغاى ، عَمَّرت بها تربتها العظيمة ، ومثل طَشْتُمْر حمّص أخضر

(۱) هذا الباب هو أحد أبواب مدينة القاهرة القديمة في سورها الشرق المشرف على الصحراء . وورد في كتاب صبح الأعشى (ص ٤ ه ٣ ج ٣) أن باب المحروق هو من الأبواب التي أنشأها السلطان صلاح الدين يوسمف بن أيوب في سور القاهرة الشرق سنة ١٩ ه ه م وقال المقريزي في خططه (ص ٣٨٣ ج ١): إن هذا الباب كان يعرف قديما بباب المقراطين وفي أيام الملك المعز أيبك التركياني وقع تنافس بين ه وبين الأمير فارس الدين أقطاى على الملك ، وكانت نتيجته قتل أقطاى فنارت مماليكة وتواعدوا على الحروج من مصر إلى الشام فحرجوا في الليل من بيوتهم إلى جهة باب القراطين فوجدوه مغلقا فأهملوا فيه النارحتي سقط من الحريق وخرجوا منه فعرف من ذلك الوقت باسم الباب المحروق .

و بالبحث عن موقع هــــذا الباب تبين لى أنه قد خرب · ومكانه اليوم بسور القــاهـرة الشرقى على رأس درب المحروق المنسوب إلى هذا الباب داخل شارع النبو ية بقسم الدرب الأحر بالقاهـرة ·

وعما يلفت النظر أن مصلحة التنظيم أطلقت آسم الباب المحروق و باب القراطين على زقاقين بدرب شغلان شرق جامع السيدة فاطمة النبوية باعتبار أنهما بابان وأنهما كانا واقعين فى تلك الجهة في حين أنهما باب واحد لا علاقة له بهدنين الزقاقين . وموضعه كما ذكرنا و إليه ينسب درب المحروق وهي صفة لمحذوف، وأصله درب الباب المحروق .

(۲) بالبحث تبين لى أن هذه البربة وملحقاتها كانت واقعة بجبانة المجاورين إحدى الجبانات الواقعة شرق القاهرة وقد آندثرت هى وملحقاتها ، و يتعذر الآن تعبين موقعها بين الترب الكثيرة التى أنشئت بعدها على أرض الجبانه المذكورة ، (٣) ذكرها المقريزى فى خططه باسم خانقاه أم آنوك (ص ٢٥ على أرض الجبانه المذكورة ، (٣) ذكرها المقريزى فى خططه باسم خانقاه أم آنوك (ص ٢٥ على بالسرقية باب البرقية بالسحواء تجاه تربة الأمير طاشمر الساقى جاءت من أجل المبانى وجعلت بها صوفية ،

و بالبحث تبين لى أن هذه الخانقاء لا تزال موجودة و بها قبة تحتها تربة خوند طفاى التي أنشات هذه الحلائقاء حول سنة ١٤٥ه أى بعد وفاة زوجها الملك الناصر، وهذه التربة كائنة على ناصية شارعى خوند طفاى والسلطان أحمد بجبانة المجاورين شرقى القاهرة.

(٤) هذه التربة أنشأها الأمير طشتمر حمص أخضر في شهر و بيع الأول سنة ٣٧٥ه ولا تزال موجودة يعلوها قبة بشارع العفيني بجبانة المجاورين شرقى القاهرة.

10

۲٠

70

الناصرى ، ومثل طَشْتَمُر طلله الناصرى وغيرهم ، وكان هذا الموضع ساحةً عظيمة ، وبه مَيْدَان القَبَق من عهد الملك الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان وعمل الموكب به برسم سباق الخيل ، فلما عَمَّر قراسُنقُر تربته عَمر الناس بعده حتى صارت الصحراء مدينةً عظيمة ، وعَمر الملك الناصر أيضا لماليكه عذة قصور خارج القاهرة ، وبها منها قصر الأمير طُقْتَمُر الملك الناصر أيضا لماليكه عذة المفروقة ثمانمائة ألف درهم ، فلما مات طُقْتَمُر أنعم به على الأمير طَشْتَمُر حمّص أخضر فزاد في عمارته ، ومنها قصر الأمير بَحْتَمُر الساق على بركة الفيل بالقرب من الكبش ، فعَمل أساسه قصر الأمير بَحْتَمُر الساق على بركة الفيل بالقرب من الكبش ، فعَمل أساسه أربعين ذراعا فزاد مصروفة على ألف ألف درهم ، ومنها

(1) بالبحث تبين لى أن هـذه التربة كانت واقعة بجبانة المجاورين بالقاهرة، وقد آندثرت و يتعذر الآن تعيين موقها بين الترب الكثيرة التي أنشنت بعـدها على أرض الحبانة المذكورة . وهو سيف الدين طشتمر بن عبد الله الناصري أحد أمراء الألوف بالديار المصرية المعروف بطللية ، وقيل له طلليه لأنه كان إذا تكلم قال في آخركلامه : طلليه ، وهو من محاليك الملك الناصر محـد بن قلاوون ، سيذكره المؤلف في حوادث سـنة ٩٤٥ ه . (٢) ويسمى الميدان الأسود ، راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٦٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٣) هـذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساقي حمص أخضر

الذى سبق النعليق عليه فى هــذا الجزء بالحاشية رقم ١ ص ١٢٢ (٤) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٦٨ ج ٢) فقال : إنه من أعظم مساكن مصروأجلها قدرا وأحسنها بنيانا ، وموضعه على بركة الفيل تجاه الكبش ، أنشأه الملك الناصر محمد بن فلاوون لسكن أجل أمراه دولته الأمير بكتمرالساقى .

وذكر الجبرتى فى تاريخه أن الأمير صالح بك القاسمى أمير الحج بنى فى سسنة ١١٧٢ هـ داره العظيمة المواجهة للكبش فى مكان قصر الأمير بكتمر الساقى ٠

وورد فى الخطط التوفيقية (ص ٢ ٦ ١ ج ٢) أن هذه الدارصارت تنقلب مع تقلب الحوادث والأيام إلى أن أصبحت من أملاك الحكومة ، وجعلت فى عهد محمد على باشا الكبيرورشة لعمل الأسلحة وغيرها من أنواع الذخيرة ، وتعرف بسراى الحوض المرصود بشارع مراسينا بالقاهرة .

ومماذكر يتبين أن تصر الأمير بكتمرالساقى قد آندثر. ومكانه سراى الحوض المرصود التى هدمها الحكومة ، وشقت فى أرضها شارع محمد قدرى باشا فقسمها إلى قسمين الغربى منهما وهو معظم مساحتها جعلته الحكومة منزه الحوض المرصود، والقسم الشرقى وهو الأصغر لا يزال قائما بمبائيه ومجعولا مستشفى النساء مدى سنة . ؟ ١٩ أنشأت الحكومة بمتزه الحوض المرصود مطعا وحماما عامين الشعب على طراز صحى حديث ، كما أنشئت مطاعر وحمامات أخرى شعبية فى نواح متفرقة بالقاهرة .

(ه) في أحد الأصلين : `« فزاد مصروفه عن ألغي ألف درهم » ·

الكَبْش، حيث كان عمارة الملك الصالح نجم الدين أيّوب فعملَه الملك الناصر سبع قاعات برَسْم بناته ينزلون فيه للفُرجة على ركوب السلطان للَيْدان الكبير ، لم ينحصر ما أنفقه فيها لكثرته ، ومنها إسطبل الأمير قَوْصُون بسوق الحيل تحت القلعة تُجاه باب السلسلة ، وكان أصله إصطبل الأمير سَنْجَر البَشْمَقْدَار وسُنْقُر الطويل ، ومنها المراب السلسلة ، وكان أصله إصطبل الأمير سَنْجَر البَشْمَقْدَار وسُنْقُر الطويل ، ومنها قصر بَهَادُرُ الجو بانِي بجوار زاوية البُرهان الصائغ بالجسر الأعظم نُجاه الكَبْش ، ومنها

(۱) مناظر الكبش ، سبق التعليق عليها بالخاشية رقم ۲ ص ۱۱۹ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، وأما عمارة الملك الصاح تجم الدين أيوب التي جعلها الملك الناصر سبع قاعات برسم بناته فبالبحث تبين لى أنها كانت في المنطقة التي تعرف بقلعة الكبش وتشرف من بحريها على شارع مراسينا ومتنزه الحوض المرصود، ومن غربيها على حوش أيوب بك والبغالة وتنتهى من قبلي إلى درب الساقية وسكة المناظر، ومن الشرق إلى حارة التايفة بقسم السيدة رينب بالقاهرة . (۲) هو بذاته الميدان الناصرى الذي أنشأه الملك الناصر على النيل بأرض بستان الخشاب، وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ۲ ص ۷ ۲ من هذا الجزء .

(٣) واجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٠ من هذا الجنر.
 (٤) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٤ من الجنره الثامن من هذه الطبعة.
 (٥) واجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجنره السابع من هذه الطبعة.

(٦) يستفاد مما هو مذكور في الحاشية التالية أن هذا القصرقد آندثر . وكان واقعا في الجمهة الغربية

من جامع لاچين اللالا المعروف بجامع أبي سعيد جقمق بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب بالقاهرة · (٧) هذه الزاوية ذكرها المقريزى في خطعه بأسم زاوية إبراهيم الصائغ (ص ٣٣٤ ج ٢) فقال : إنها بوسط الجسر الأعظم تطل على بركة الفيل · عمرها الأمير طفاى بعد سنة · ٧٢ ه ثم نزل بها الشيخ إبراهيم الصائغ إلى أن ماتسنة ٤٥٧ ه فعرفت به ·

و بالبحت تبين لى أن هذه الزاوية هى التى تعرف اليوم بجامع لاچين اللالا بشارع مراسينا بالقساهرة وورد فى ترجمة لاچين اللالا الزرد كاش بكتاب المنهل الصافى أنه عمـــرجامعا بالقرب من الكبش على بركة الفيل سنة ٢ ه ٨ هومات سنة ٢ ٨ ٨ ه .

وورد فى كتاب الضوء اللامعالمسخاوى عند الكلام على ترجمة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق أن لاچين السيغى اللالا عمر جامعاً بالجسر الأعظم تحت الكبش ، وأول خطبة أقيمت فيه كانت يوم الجمعة ٢ شوال سنة ٢ ٥٠ هـ و بعد عمارته بنحو سنة كتب على بابه أن الذى أنذأه هو الملك الظاهر أبو سسعيد جقمق فى سنة ٣ ٥٠ ٨ ه ٠

وأقول: إن هذا الناريخ لا يزال منقوشاً على كنفى باب الجامع وهو عامر بالشعائر الدينية . و بما أنّ هـــذا الجامع كان على بركة الفيل و يجاوره الآن من الجمهة المشرقية متنزه الحوض المرصود الذى كان على أرضه قديما قصر الأمير بكتمر الساقى فيكون قصر بهادر الجوبانى واقعا فى الجمهة الغربية من الجامع المذكور كاذكوا فى الحاشية السابقة .

قصر قُطُلُوبُنَا الفخرى" وقصر أَلْطُنبُنَا المارِدَانَى" وقصر يَلْبُنَا اليَحْيَاوِي"، وهؤلاء أجلّ ما عَمَّر من القصور وهم موضع المدرسة الناصريّة الحَسَنيّة، أخذهم الملك الناصر حسن وهدّمهم وعَمَّر مكان ذلك مدرسته المشهورة به . وعَمَّر في أيامه الأمراءُ عِدَّة دور وقصور ، منها : دار الأمير أيدُغُمُش آمير آخور وقصر بَشْتَك وغيره .

وكان الملك الناصرله عنايةٌ كبيرة ببلاد الجيزة، حتى إنه عمل على كلّ بلد جسرا وقنطرة ، وكانت قبل ذلك أكثر بلادها تَشْرَقُ لعلقها ، فعمل جسر أمّ ديناد، في آرتفاع آنتي عشرة قصبة ، أقام العمل فيه مدّة شهرين، وهو الذي آفترحه في آرتفاع آنتي عشرة على تلك الأراضي، وعمّ النفع بها جميع أهل الجيزة ، ومن يومئذ قوى بسبب هذا الجسر الماء حتى حَفَر بحرًا يتصل بالجيزة ، وخرج في أراضي الجيزة عِدَّةُ مواضع وزُرعت بعد ما كانت شاسعة، وأخذ من هذه

<sup>(</sup>۱) لم يتكلم المقريزى فى خططه على هــذا القصر ، ولكنه لمـا ذكر رحبة الفخرى (ص ٤٨ ج ٢) قال : إن هذه الرحبة بخط الكافورى تجاه دار الأمير سيف الدين قطلو بفــا الطو يل الفخرى السلاح دار الأشرفي أحد أمراء الملك الناصر محمد من قلاوون .

و بما أن خط الكافورى يشمل المنطقة المعروفة الآن بحارة برجوان والخرنفش، وكان بهذا الخط كثير من دور الأمراء وقصورهم، فالراجح ان هذه الداركانت بحارة برجوان الحالية بالقرب من جامع زين الدين عبد الباسط من خليل الدمشق، وقد آندثر هذا القصر، وليس له أثر اليوم.

 <sup>(</sup>۲) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۱ من هـذا الجزء .
 (۳) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۳ من هـذا الجزء .

<sup>(</sup>ه) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٢ من هذا الجزء . (٦) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٤٩ من هذا الجزء . (٧) يقصد بذلك نواحى مديرية الجيزة بمصر وعنايته بإصلاح الرى فيها و زواعة أراضيها . (٨) أم دينار قرية من قرى مركز امبابه بمديرية الجيزة بمصر، واقعة فى الثهال الغربى من القنا لمر الخيرية . وعد أقيم عندها جسر فى أيام الملك الناصر محسد بن قلاوون لتنظيم الرى بماء النيل فى الأحواض وقت الفيضان وهذا الجسر لا يزال باقيا ومعروفا باسم صليبة أم دينار .

<sup>(</sup>٩) فى السلوك : «حتى روبت تلك الأراضى كلها » · (١٠) فى الأصلين : « ومن يومئذ عمرت بلاد الجيزة بسبب هذا الجسر الماء حتى ... الخ » · وما أثبتناه عن السلوك · (١١) فى السلوك : « يتصل بالبحرة » ·

الأراضى قَوْصُون و بَشْتَك وغيرُهما عدَّة أراض عمَّروها ووقفوها . وآستجدّ السلطان على بقية الأراضي ثلثائة جندي .

قلت ؛ هذا وأبيك العمل! وأين هذا من فعل غيره ا ينظر إلى أحسن البلاد فيأخذها ويُوقِفها فيخربها النَّظار بعد سنين ؛ فالفرق واضح لا يحتاج إلى بيان . وهذا الذى أشرنا إليه من أن الملَك إذا كان له معرفة حصل له أغراضه من مع ه المال من هذا الوجه وغيره ، ولا يحتاج لأخذ الرشوة من الحُكَّام والإفحاش في أخذ المكوس وغيرها ومثل ذلك فكثير .

(١) واستجدَّت في ايام الملك الناصر عِدَّةُ أراضي أيضا بالشرقية ونواحي فُوَّة وغيرها (٣) أُفْطِعت للأجناد، وكانت قبل ذلك نسنين كثيرة خرابًا لا يُنتفع بها. وعَمل أيضا سدّ

 <sup>(</sup>١) أى أنه أصلح أراضى كثيرة من أراضى إقليم الشرقية (مديرية الشرقية) بما حفره فيها من الترع ،
 وما أقيم عليها من الفناطر وما أمر بهانشائه في أراضيها من الجسور .

<sup>(</sup>٢) هى من المدن المصرية القديمة واقعة عل الشاطئ الشرق لفرع رشــيد فى شمال مدينــة دسوق وعلى بعد ١٢ كيلومترا منها . وهى الآن قاعدة مركز فؤة أحد مراكر مديرية الغربية بمصر، والمقصود هنا نواحى المركز المذكور .

<sup>(</sup>٣) هذا السنة هو الذي ذكره المقريزي في خططه بآسم جسر شبين القصر (ص ١٧٠ ج ٣) فقال : ١٥ إن هذا الجسر أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ٧٣٧ ه لإصلاح رى أراضي ناحية شبين وناحية مرصفا وغيرهما من النواحي التي أراضيا عالية ولا تعلوها المياه أثنا، فيضان النيل، وقد عاينها الملك بنفسه وأمر بعمل جسر من شبين القصر إلى بنها وأقام فيسه القناطر، فصار محبسا لأراضي تلك البسلاد، حتى إذا فتح بحر أبي المنجا آمتلات الأملاق بالماء وأسند على هذا الجسر، وقد حصل منه نفع النواحي ذات الأراضي الواطئة .

وبالبحث تبين لى أن هذا الجسرليس له أثر اليوم بسبب أعمال الرى الحالية ، ووجود الترع الازمة لرى أراضى كل منطقة مرتفعة أو منخفضة عل حدتها ، هذا مع العلم بأن شين القصر هى التى تعرف اليوم بشبين الفناطر قاعدة مركز شبين القناطر بمديرية القليو بية ، ومرصفا هى إحدى قرى مركز بنها بالمديرية المذكورة و بنها هى قاعدة مديرية القليو بية بمصر .

شبين القَصْر فزاد بسببه خراجُ الشرقية زيادةً كثيرة ، وعَمل جسرا خارج القاهرة حتى ردِّ النيل عن مُنيَّة الشَّيرِج وغيرها ، فعَمَّر بذلك عدَّة بساتين بجزيره الفيل، وأحكم عامّة أراضي مصر قبلها وبحرتها بالتراع والحسور حتى أتقن أمرها، وكان يركب إليها برَسْم الصَّيد كلّ قليل، ويتفقّد أحوالها بنفسه، وينظر في جسورها وتراعها وقناطرها، بحيث إنه لم يَدَّع في أيامه موضعاً منها حتى عَمــل فيه ما يحتاج إليه . وكان له سعدٌ في جميع أعماله ، فكان يقترح المنافع من قِبَله ، بعد أن كان يُزِّهُده فَمَا يَأْمُر بِهِ حُدًّاق المهندسين ، ويقول بعضهم : ياخَوَنْد ، الذين جاءوا من قبلنا لوَ عَلمُوا أن هـــذا يَصِحُّ فعلوه ، فلا يَلتفت إلى قولهم ، ويَفْعَل مابدا له من. مصالح البــلاد، فتأتيه أغراضُــه على ما يُحِبُّ وزيادة، فزاد في أيَّامه خراج مصر زيادةً هائلةً في سائر الأقاليم . وكان إذا سَمِـع بشراق بلد أو قرية من القُرَى أُهَمَّه ذلك وسأل المُقْطَعَ بها عن أحوال القرية المذكورة غيرَ مرَّة ، بل كلَّما وقع بصرُه عليه ، ولا زال يفحص عن ذلك حتى يَتُوصُّل إلى ريُّها بكل ما تصل قدرتُه إليه . كُلُّ ذلك وصاحبُها لا يسأله في شيء مر ل أمرها فيكلُّمه بعض الأمراء في ذلك فيقول : هذه قَرُّيتي، وأنا الملزوم بها والمسئول عنها، فكان هذا دَأْبَه . وكَان يَفْرَح إذا سأله بعضُ الأجناد في عمــل مصلحة بلده بسبب عَمَل جسر أو تَقَاوى أو غير ذلك ، وَيَثْبُ لُ ذلك الرجُلُ في عينه، ويفعَل له ما طَلب من غير توقَّف ولا مَلِّل في إخراج المال ، فإن كلُّمه أحد في ذلك فيقول : فلم نجمع المال في بيت مال

<sup>(</sup>۱) هذا الجسر ذكره المقريزى فى خططه باسم الجسر من بولاق إلى منية الشيرج (ص ١٦٦ ج ٢) فقال : كان السبب فى عمل هذا الجسر أن ماء النيل قو يت زيادته فى سنة ٣٢٧ ه حتى أخرق من ناحية بسنان الحشاب ودخل الماء إلى جهة بولاق وفاض إلى باب اللوق، حتى آتصل بباب البحرومنية الشيرج فهدمت عدّة دوركانت مطلة على النيل، فهدمت عدّة دوركانت مطلة على النيل، فعاين الملك الناصر محمد بن قلاوون هذه الأماكن بنفسه وأمر بعمل جسر من بولاق إلى منية الشيرج لوقاية القاهرة من ضرر فيضان النيل.

و بالبحث تبين لىأن هذا الجسر قد آندثر. ومكانه اليومشارع الترعة البولاقية من بولاق إلى منية الشيرج.

المسلمين إلّا لهذا المعنى وغيره! فهذه كانت عوائده، وكذلك فعل بالبلاد الشامية، حتى إنّ مدينة غَرَّة هو الذى مصَّرها وجعلها على هذه الهيئة، وكانت قبلُ كآحاد قُرَى البلاد الشامية، وجعل لها نائبًا، وسُمِّى عَلِك الأمراء، ولم تكن قبل ذلك إلّا ضَيْعة من ضِياع الرملة، ومثلها فكثير من قُرَى الشام وحلّب والساحل يطول الشرح في ذكر ذلك .

وأنشأ الملك الناصر بالديار المصرية المَيْدَانَ الكبير على النيسل ، وخَرَّب مَيْدَان اللَّوق الذي كان عَمَّره الظاهر بِيَبْرس وعَمِله بُسْتاناً ، وقد تقدّم ذكره . ثم أنهم السلطان بالبُستان المذكور على الأمير قَوْصُون ، فَبَنَى قوصون تُجاهَه زَرِيبَتَه المعروفة بزريبة قَوْصُون بنيانا ووقَفَه ، وآقت دى الأمراء بقَوْصون في العارة . ثم أخذ

<sup>(</sup>١) هذا الميدان هو بذاته الميدان الناصري الذي علقنا عليه في الحاشية رمّ ٢ ص ٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) هذا الميدان هو بذاته الميدان الظاهرى الذى علقنا عليه فى الحاشية رقم ١ ص ٣٠ من هذا الجز. ولمناسبة ذكر اللوق أذكر أنى لما تكلمت على اللوق وحدوده فى الحاشية رقم ١ ص ٣٠٨ من الجسنوه السابع من هذه الطبعة قلت : « ومن تطبيق الحدود التى ذكرها المقريزى لأرض اللوق يتبين أنها كانت عندة على النيل فى الجهة الغربيسة للقاهرة ، وتشمل المنطقة التى تحدّ اليوم من الشال بشارع قنطرة الدكة ، ومن الغرب بشارع الملكة نازلى إلى أوله عند مصلحة المجارى ثم يتعطف الحدّ إلى قصر النيل ، ومنه يسير محاذيا المناب بشارع على و والحدّ القبل مستشفى قصر العيني وشارع بستان الفاضل » .

و بما أنه تبين لى الآن من مراجعة بعض المصادر الطبوغرافية أن الحدّ النوبى لأرض اللوق لم بكن منتصلا بشاطئ النيل الحالى، لهسندا وجب على تصحيح الحدّين الغوبى والقبل من أرض اللوق بأن يكون الحسد الغربى لها شارع الملكة نازلى فشارع ماريت باشا فيدان الخديوى إسماعيل فشارع قصر العبنى والحدّ الفبل شارع بستان الفاضل ، و بذلك تكون الجملة التى فى آخر الحاشية المذكورة نصها وهى كما ترى «من فنظرة الدكة إلى شارع بستان الفاضل » .

و بناء على هذا التحديد خرج من أرض اللوق المنطقة الواقعة على النيل التي تشمل الآن دار الآثار المصرية وقصر النيل وخط قصر الدبارة وخط القصر العالى بالقاهرة .

قَوْصُونُ بُستان الأمير بَهادُر رأس نو بة ، وحكره للناس ، ومساحتُه حمسة عشر فدانا ، ورود الله على الخليج ، فعُرِف بحكر قَوْصُون ، وحكر السلطان حول البركة الناصريّة أراضى البُستان فعمَّروها الناس وسكنوا فيه ، ثم حكر الأمير طُقُزُ دَمُن

(۱) ذكره المقريزى فى خططه باسم حكر قوصون (ص ه ۱۱ ج ۲) فقال : إن هذا الحكر مجاور لقناطر السباع، كان بستانين أحدهما يعرف بالمخاريق الكبرى بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج الكبير والثانى يعرف بالمخاريق الصغرى ، ثم قال : وكان بستان المخاريق الكبرى يحسد من القبل بالخليج الكبير الفاصل بينسه وبين جماعيز السعدية والسبع سقايات ، ومن الشرق بستان المخاريق الصغرى ، ومن البحرى بستان آبي أسامة الفاصل بينسه وبين بستان أبى اليمن الحجاور لبستان الزهرى ، والحدّ الغربي يغتمى المحالور يق ما من بستان المخاريق الصغرى فإنه بعسدوة الخليج أيضا قبالة المجنونة (اسم قنطرة) بالقرب من بستان أبى اليمن ، ثم عرف بيستان بها در وأس نو بة فاشتراه الأمير قوصون الساق وقلع غروسه وأذن للناس فى البناء عليه فحكوه و بنوا فيه الدور وغيرها وعرف بحكر قوصون .

و بالبحث تبين لى أن هذا الحكركان واقعا فى المنطقة التى تحدّ الآن من الشال بعطفة مرزوق وحارة قواو ير وهو الحدّ الفاصل قديما بين هذا الحكر وحكر طفز دنر ، ومن الغرب شارع الناصرية وشارع الكومى ، ومن الجنوب والشرق ميدان السيدة زينب وشارع الخليج المصرى .

(۲) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٦٥ ج ٢) فقال : إن هذه البركة من جملة جنان الزهرى ، وسبب حفوها أن الملك الناصر محسد بن قلاوون لما أراد بناء الزويبة بجانب الجامع الطيرسى على النيسل احتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه البركة إلى مكان الزويبة فى سنة ٢١ ٧ه، و بعد نقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جواد الميسدان السلطانى الكائن بأرض بسستان الخشاب فأمتلاً ت بالماء وصادت مساحبها سبعة أفدئة ، فحكر الناس حولها و بنوا الدور العظيمة ، ولما تكلم المقريزى على جامع وصادت مساحبها سبعة أفدئة ، فعكر الناس حولها و بنوا الدور العظيمة ، ولما تكلم على جامع آق سستقر (ص ٢٠٩ ج ٢) قال : إنه بسويقة السباعين على البركة الناصرية ، ولما تكلم على جامع الإسماعيل (ص ٣٠٧ ج ٢) قال : إنه على البركة الناصرية ،

و بالبحث عن موقع البركة الناصرية تبين لى أنها هىالبركة المبينية على فريطة القاهرة وسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠ م باسم بركة ستى نصرة أو بركة السقايين • ومكانها المنطقة التى يخترقها الآن شارع نصرة ، و يحدها من الشرق شارع محاد الدين • ومن الغرب شارع مصطفى باشا كامل (الشميخ عبد الله سابقا) • ومن الجنوب شارع الإسماعيلي بالقاهرة •

ولما تكلم صاخب الخطط التوفيقية على البركة الناصرية (ص ٩٧ ج ٣) قال : إن مكانها البركة المبينة على خريطه القاهرة رسم البعثة الفرنسية بآسم «بركة أبو الشامات» أو «بركة المههد» أو «بركة قاسم بك» ، ومن حقوقها ديوان الممالية الذي كان بيتا لإسماعيل باشا المفتش والمبانى المقابلة له .

الحموى الناصرى بستانا بجوار الخليج ، مساحت ثلاثون فدانا ، و بَنَى له قنطرة عُرِفت به ، وعَمِل هناك حَماما وحوانيت أيضا ، فصار حكرًا عظيم المساكن . قلت : وطُقُزْ دَمُر هذا هو الذي جدَّد الحطبة بالمدرسة المُعِزِّيّة الأَيْبَكِيّة على النيل بمصر القدمة .

- ومن يطلع على الخريطة المذكورة يميل الى ترجيح رأى صاحب الحطط التوفيقية لقرب مكان و بركة أبو الشامات » من موقع الزريبة التي نقل الطين إليها ، لولا أن المقريزى في وصفه للبركة الناصرية قال: إنها بأرض جنان المزهرى وعليها من الجهة البحرية جامع آق سنقر وسويقة السباعين ، وعليها من الجهة القبلية جامع الإسماعيلى ، وهذه الأماكن لا تزال كلها موجودة ومحتفظة بأسمائها القديمة حول بركة ستى نصرة السابق تحديدها ، وأن هذه البركة وافعة بأرض جنان الزهرى وهي لمرض موجودة من قديم الزمن غربى الخليج المصرى أى قبسل فتح العرب لمصر . وكان النيل يمر بجوارها من الجهة الغربية حيث يمر اليوم شارع فو باد باشا (الدواوين سابقاً) وأما «بركة أبو الشامات» فإنها تقع بأرض طرح البحر الذي ظهر في مجرى النيال القديم سنة ، ٣٣ ه غربي شارع فو بار باشا بأسم أرض اللوق ، و يوجد الآن في مكان بركة الشامات سرايات : و زارات المائية والمعارف والدفاع الوطنى ، و بعض ما يجاورها من المساكن ، وهذه تقع كما هو مراعه هذا هذه المناح فو بار باشا وخارجة عن حدود البركة الناصرية المذكورة ،
- وبالبحث تبين لى أن أرض هـــذا الحكر تقع على الجانب الغربى من الخليج المصرى ، و بحسب تقدير المقرينى لمساحة الحكر يكون موقعه في المنطقة التى تحد الآن من الشال بسكة سوق مسكة وحارة الفقوسة . ٢٠ ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرؤوق ، وهذا هو الحد الفاصل قديما بين هذا الحكر و بين حكر قوصون ، ومن الشرق شارع الخليج المصرى بالقاهرة .
  - (۲) هذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططة بأسم فنطرة طفزدم (ص ١٤٧ ج ٢) فقاله: إنها على الخليج الكبير بخط المسجد المعلق يتوصل منها إلى بر الخليج الغربي وحكر طفزدم. أنشأها الأمير طفزدم الحموى حول سنة ٧٣٠ ه وأفول : إن هذه الفنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها بأسم قنطرة درب الجماميز إلى سنة ١٨٩٨ التي فيها تم ردم الجزء المتوسط من الخليج المصرى داخل القاهرة و بردمه اختفت هذه القنطرة ومكانها اليوم في نقطة واقعة بشارع الخليج المصرى تجماه مدخل شارع قنطرة درب الجماميز الموصل إلى حارق السلطان الحنفي والهياتم بالقاهرة •
  - (٣) هذه المدرسة هي التي أنشأها الملك المعز أيبــك التركماني على النيل بمصر القديمة وسبق التعليق عليها بالحاشية رقم ٣ ص ١٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

۲.

10

ثم حكر الأمير آقبُنا عبد الواحد بستانا بِجوَار بِرُكة قارون ظاهر القاهرة، فعمره عمارة كبيرة، وأخّذ بقيّة الأمراء جميع ماكان من البساتين والجنينات ظاهر القاهرة وحكروها، وحكرت دَادَة السلطان الملك الناصر الستّ حدّق والستّ

(۱) هـذا البستان ذكره المقريزى في خططه تحت عنوان حكر آقبفا (ص ۱۱۱ج ۲) فقال : إن هذا الحكر بجوار السبع سقايات ، بعضه بجانب الخليج من الجهة الغربية و يعرف ببستان المحلى ، و بعضه بجانب الخليج من الجهة الثرقية ، و يعرف ببستان جنان الحارة بجوار بركة قارون ، و ينتهى إلى حوض الدياطى الموجود على يمنة من سلك من خط السبع سقايات إلى قنطرة السلد ، فاستولى عليه الأمير آقبفا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلاوون وأذن الناس في تحكيره ، فبنى فيه عدة مساكن ، وهذا الحكر كان يعرف قديما بالحمراء القصوى أو الدنيا ، والآن يعرف بحكر آقبفا ، وكان به كنيسة الحمراء وقنطرة عبد العزيز بن مروان التي أنشأها على الخليج ليتوصل عليها من الحمراء القصوى إلى جنان الزهرى ،

و بالبحث تبين لى (أولا) أن بستان المحلى الذي كان غربى الخليج المصرى يقع في المنطقة التي تحد اليوم من الشرق بشارع الخليج المصرى ، ومن الشبال أمنداد شارع الوافدية ، ومن الفرب شارع حلوان ، ومن المجنوب شارع مدرسة الطب ، وقد دخل في بعد القسم البحرى من بستان المحلى إلى ما يقابل شارع المواودى في أرض بسستان الخشاب ، ودخل القسم القبل منسه في منشأة المهراني ، وكان يطلق على القسمين أسم المريس ، (نائي) أن بستان بحنان الحارة الواقع شرق الخليج يقع في المنطقة التي تحسد اليوم من الشرق بحارة تميم الرصافي وما في آمندادها جنو با إلى النقطة التي يتقابل فيها درب الكيلاني بشارع السد ، وكان هذا الحد يفصل قديما بين حكر آفيفا و بين خط السبع سقايات ، ومن الجنوب بدرب الكيلاني وما في آمنداده بي يتقابل الخرب حتى يتقابل المغرب بشارع الخليج المصرى حتى يتقابل بحارة تميم الرصافي بقسم السيدة زينب بالقاهرة ،

۲) فى الأصلين: «بجوار بركة الفيل» و تصحيحه عن خطط المقريزى (ج ٢ ص ١١٦) . (٣) هذان الحكران ذكرهما المقريزى فى خططه (ص ١١٦ ج ٢) فقال عن حكر السبت حدق: إن موضعه كان بساتين من جلتها بستان الخشاب . ثم أنشأت هناك جامعا كان موضعه سنكانه. من السودان . فبنى الناس حوله فعرف بحكر الست حدق ، ثم عرف بحظ المريس ، وكان معظم سسكانه. من السودان . وقال المقريزى عن حكر الست مسكة : إنه بسويقة السباعين ، عرف بالست مسكة ، لأنها أنشأت به جامعا ، وكان هذا الحكر من أرض الزهرى ، ثم قصل فصار بستانا ، خلما هرت الست مسكة جامعها فيه بنى الناس حوله وسكنه الأمراء والأعيان وأقشوا به الحامات والأسواق وغير ذلك .

ومما ذكر يتبين أن المقريزى اعتبر الستحدق والست مسكة آمراً نين ، وذكر لكل واحدة منهما حكرا وجامعا بآسمها ، ثم نقل عنه ذلك مؤلف هذ اللكتاب ، ولكن من مطالعتى للكتب السار يحية الأخرى ومن قراءتى لماهو مكتوب على أبواب المساجد وغيرها تبين لى أن الستحدق هي بذاتها الست مسكة ، وكانت من السيدات المشهورات بالأعمال الخيرية فأفشأت لها حكرا وجامعا بخط المريس عرفا بالست حدق وهو آسمها الأصلى .

مِسْكَة القَهْرَمانة حِكْرَيْن عُرِفا بهما . وأنشأت كُلُّ واحدة منهما في حكرها جامعا

= ثم أنشأت لها حكرا وجامعا آخرين بخط سويقة السباعين عرفا بالست مسكة ، وهي الشهرة التي عرفت بها الست حدق ، فظن المقريزى أنهما سيدتان ، والصواب أنهما سيدة واحدة أسمها حدق المعروفة بست مسكة ويؤيد ذلك ما يأتى :

(أولا) أنه مكنوب بالنقــش على لوح من الرخام مثبت بأعلى باب جامع الست مسكة الآتى ذكره فى الحاشــية التالية بأن التى أمرت بإنشائه « ذات الســـتر الرفيع حدق المعروفة بســت مسكة النـــاصرية فى سـة ٧٤٠ هـ » .

(ثانيا) لما تكلم آبن حجر العسقلانى على ترجمها فى كتاب الدرر الكامنة ذكرها باسم حدق القهرمانة الناصرية ويقال لها ست مسكة عمرت جامعا ظاهر القاهرة .

بعد ذلك أعود لموضوع الحكرين فأقول: إن الحكر الذي كان بخط المريس كان في المنطقة التي تحد اليوم من الثيال بشارع المدرسة وما في آمنداده إلى الشرق حتى يتقابل بشارع الحليج المصرى . ومن الغرب شارع المنيرة . ومن الجنوب شارع بسان الفاضل وما في آمنداده إلى الشرق حتى يتقابل بشارع الحليج المصرى . ومن الشرق شارع الخليج المصرى بالقاهرة .

وأما الحكر الذي كان بسويقة السباعين فكان واقعا في المنطقة التي تحد اليوم من الجنوب بسكة سوق م ١٥ مسكة . ومن الشرق بحارة النصارى . ومن الشال بشارع درب الحجسر . ومن الغرب بشارع سـويقة السباعن بالقاهرة .

(۱) ذكرنا فى الحاشية السابقة بالأدلة القاطعة على أن السنت حدق والست مسكة هما سيدة واحدة ، اسمها حدق المعروفة بست مسكة ، وبناء على ذلك أقول : إن الجامع الذى أنشأته الست حدق بخط المريس ذكره المقريزى فى تنططه (ص ٣١٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بخط المريس فى الجانب الغربي للخليج ٤٠ بالقرب من قنطرة السد، أنشأته الست حدق دادة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٧٣٧ ه فى مكان منظرة السكة .

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع قد آندثر ولم يبق منه إلا القاعة التى بها ضريح الشيخ محمد المواردى الكائن بعشش المواردى الواقعة جنو بي محطة السيدة زينب بالقاهرة .

وأما الجامع الذي أنشأته الست المذكورة في حكرها بسويقة السباعين فقد ذكره المقريزي بآسم جامع ٢٥ الست مسكة (ص ٢٦ م ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بالقرب من فنطرة آق سنقرالتي على الحليج الكبير خارج القساهرة . أنشأته الست مسكة جارية الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأقيمت فيسه الجمة عاشر جادى الآخرة سنة ٤١٧ه.

وأقول : إن هــذا الجامع لا يزال عامرا بإقامة الشعائر الدينية فيــه إلى اليوم بسكة ســوق مسكة بالقاهرة ، وظاهر من الكتابة المنقوشة على بابه أنه أنشئ فى سنة ٤٠ ٧ ه . وهذا تاريخ البـــد، فى بنائه و إن الفراغ منه وصلاة أول جمعة فيه كانت فى ســنة ٤١ ٧ ه . كما ذكره المقر يزى .

۲.

10

تُقام به الجمعة ، فزادت الأحكار في أيام الملك الناصر على ستين حِكْرًا ، وبهـذا القصلت العائر من باب زويلة إلى سدّ مصر، بعد ما كانت ساحة مخيفة . كلَّ ذلك لما علم الناس من حبّ السلطان للعمر .

قلت: وعلى هذا زادت الديار المصرية في أيامه مقدار النصف، قال: وعُمرت في أيامه بالديار المصرية عِدَّةُ جوامع تُقام فيها الخطب زيادةً على ثلاثين جامعا، منها: الجامع الناصري بقلعة الجبل، جدّده وأوسعه، ومنها الجامع الجديد الناصري أيضا على نيل مصر، ومنها جامع الأمير طَيْبَرْس الناصري نقيب الجيش على النيل

 <sup>(</sup>١) المقصود من عبارة سدّ مصر هي قنطرة السدّ التيكانت على الخليج المصرى فيا بين مصر والقاهرة .
 وقد سبق التعليق عليها في الاستدراك الوارد في صفحة ٣٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) راجع الحاشية رقم ۳ ص ٥ ٦ من هذا الجزء . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣ من هذا الجزء . (٤) ذكره المقريزى في خططه بآسم الجامع الطيبرسى (ص ٣٠٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع عمره الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار نقيب الجيوش بشاطئ النيسل في أرض بستان الخشاب ، وعمر بجواره خانقاه في جمادى الأولى سنة ٧ ٠ ٧ ه ، وكان من أحسن متنزهات مصر وأعمرها ، وقد خرب هذا الجامع لحراب ما حوله من المساكن ، وذكره المقريزى أيضا عند الكلام على الأماكن التي كانت بين بولاق ومنشأه المهراني (ص ١٣١ ج ٢) .

و بالبحث عن مكان هذا الجامع والخانقاه التي كانت مجاورة له تبين لي ما يأتي :

<sup>(</sup>أترلا) أن هذا الجامع و إن كان المؤلف ذكر أن أثره قد ذهب من سنين ولكن الخانقاه المجاورة له كانت بقا ياها موجودة كما شاهدتها لغاية سنة ٢٦ ٩١ بأسم جامع الطيبرسي أو جامع الأربعين بشارع الشيخ بركات بخط قصر الدباره بالقرب من النيل .

<sup>(</sup>ثانياً) لما وضعت مصلحة التنظيم خريطة تقسيم أرض قصر الدبارة فى سنة ١٨٩٠ تصادف مرور شارع الشيخ بركات فى وسط أرض الجمامع والخانقاه المحاورة له فشطرهما إلى شطرين شرقى، وهو بقايا الجامع، وغربى وهو بقايا الخانقاه .

<sup>(</sup>ناك) فى سنة ه ١٨٩٩ == ١٣١٣ هم أنشأ ديوان الأوقاف على ما بق من أرض الجامع جامعا جديدا بشارع الشيخ بركات سمى جامع الشيخ بركات لوجود قبر بهذا الآسم بجوار هذا الجامع ، و يجاوره أيضا قبر آخر باسم الشيخ منصور .

<sup>(</sup>رأب) أزالت وزارة الأوقاف بقايا الخانقاه التي كان يطلق عليها أسم جامع الطيبرسي أو جامع الأربعين، وأنشأت على أرضها في سنة ١٩٢٨ عنارة للاستغلال واقعة تجاه جامع الشيخ بركات بشارع الشيخ بركات بخط قصرالدباره بالقاهرة، وذلك للصرف من إيرادها على المساجد و إقامة الشعائر الدينية بها .
(٥) في أحد الأصلن : « المنصوري » .

بجوار خانقاته ، وقد ذهب أثرهذا الجامع المذكور من سنين . ثم عَمَّر طَيْبَرْس المذكور (۱) مدرسته المشهورة به بجوار الجامع الأزهر ، ولَّ خرِب جامعه المذكور الذي كان على النيل نَقَل الصوفيّة الذين كانوا به إلى المدرسة المذكورة ، إنتهى ، ومنها جامع المشهد النفيسيّ لا أعلم من بناه ، ومنها جامع الأمير بدر الدين محمد التَّرُجُمَّاتِيّ بالقرب

(۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة الطيرسية (ص ۳۸۳ ج ۲) فقال : إنها بجوار الجامع الأزهر من القاهرة وهى فى غربيه مما يلى الجهسة البحرية ، أنشأها الأمير علاء الدين طيرس الخازندارى نقيب الحيوش ، وآنتهت عمارتها فى سنة ٧٠٧ه ، وجعلها مسجدا زيادة فى الجامع الأزهر فحاءت من أحسن المدارس وأجهها .

ولما تكلم الجبرتى فى تاريخه على عمارات الأمير عبد الرحن كتخدا القازدغلى (ص ٥ ج ٢ ) قال : إنه بنى هـــذه المدرسة وأنشأها نشو.ا جديدا وجعلها مع المدرسة الآفبغاوية المقابلة لهــا فى داخل الباب الكبير الذى أنشأه فى الوجهة الغربية للجامع الأزهر .

وأقول: إن هذه المدرسة تقع على يمين الداخل من الباب الكبير الغربي للجامع الأزهر المعروف بباب المزينين تجاه المدرسة الآقبغاوية المجمولة الآن مكتبة الازهر الشريف و يوجد بأعلى باب المدرسة الطبيرسية لوح من الرخام منقوش فيه تاريخ تجديد عبد الرحن كتخدا لهذه المدرسة وهو سنة ١١٦٧ه . وفي سنة ١٣١٤ه ألحق الجزء الغربي من هذه المدرسة بمباني الرواق العباسي، و باق منها إلى اليوم وجهتها المقابلة للدرسة الآقبغاوية والحائط الشرقية التي بها المحراب والقبة التي تعلو قبر منشنها، وحمه الله، والمدرسة الحالية محمولة ، لمحقا لمكتبة الأزهر .

ولمناسسة ذكر الباب الغربي للجامع الأزهر المعروف بباب المزينين أقول : إنه عرف بباب المزينين لأن الحلاقين كانوا يجلسون في دهليزه قديما لحلاقة شعر طلبة العلم بالأزهر فأشتهر بذلك .

ولا يزال هــذا الجامع عامرا بإقامة الشمائر الدينية بشارع الأشرف بقسم الحليفة بالقاهرة وبداخله ضريح السيدة نفيسة رضى الله عنها وقد جدد ديوان الأوقاف بناء الجامع وقبة الضريح في سنة ١٣١٤ه وقد سبق التعليق على هذا الجامع أيضا في الحاشية رقم ٢ ص ٣٧٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة • (٣) ذكره المقريزى في خططه بآسم جامع التركاني (ص ٣١٣ج ٢) فقال: إنه من الجوامع المليحة • أنشأه الأمير بدر الدين محمد التركاني في المقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول سنة ٣٧٨هـ •

أنشأه الأمير بدر الدين محمد التركمانى ف1 لمقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس فى ربيع الأوّل سنة ٣٨هـ. وهذا المسجد لا يزال عامرا بإقامة الشعائر الدينية بدرب التركمانى المتفرع من شارع باب البحر بالقاهرة .

٣

40

(۱) من باب البحر ، ثم جامع الأميركراًى المنصورى بآخر الحسينية ، وجامع (۳) حكريم الدين خلف الميدان ، وجامع شرف الدين الحاكي

(۱) ذكره المقريزى فى خططه بآسم جامع كراى (ص ٣٢٥ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بالريدانية خارج الفاهرة ، عمره الأمير سيف الدين كراى المنصورى فى سنة ٧٠١ هـ، فلما حرب ما حوله من الأماكن تعطلت شعائره ، وهو الآن قائم وجميع ما حوله دائر ، ويستفاد مما ورد فى بدائع الزهور لابن إياس (ص٧٧٧ ج ٢) أنه كان عامرا لفاية القرن الناسم الهجرى .

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع هو الذى يعرف اليوم باسم جامع الكومى بشارع الوايلية الصغرى بقــم الوايلي بالقاهرة .

وورد فى الخطط النوفيقية أن الشيخ محمد حسين البيوى جدّد هذا الجامع فى سنة ١٢٧٣ ه. وأضيف إلى ذلك أن ديوان عموم الأوقاف جدّده أيضا فى سسنة ١٣٢٥ هـ وهو عامر بإقامة الشمائر الدينيسة و يعرف بجامع الكومى نسبة الى الشيخ على أبى منصور الكومى المدفون فيه .

(٢) ذكره المقريزى في خططه ضمن الجوامع التي ذكرها إجمالاً ( في ص ٢٤٥ ج ٢ ) بامم جامع كريم الدين بخط الزريب ، وذكر إبراهيم بن مغلطاى في تاريخ سلاطين المماليك أن جامع كريم الدين الكبير عند موردة البلاط ، وذكر المؤلف أنه يقع خلف الميدان ، وبدراسة هذا الموضوع تبين لي ما يأتي :

(ثانيـا) أن خط الزربية الذي يقصده المقريزي هو خط زربية قوصون الذي كان يُمنّد على النيل من دار الآثار المصرية إلى شارع الشيخ الأربعين بخط قصر الديارة بالقاهرة .

(ثالثًا) أن موردة البلاط كانت وافعة على شاطئ النبل تجاه قصر الدبارة وخط القصر العالى •

(رابعا) أن المسدان الذي يقصده المؤلف هو المبدان الناصري الذي كان واقعا على النيل بأرض القصر العالى .

(٣) يستفاد مما ذكره المفريزى فى خططه على جامع الجماكل (ص ٢١٤ ج ٢) أنه كان بدرب الجماكل عند سويقة الريش من الحكر فى بر الخليج الغرب، وأن هذا الجامع قد خرب بخراب ما حوله من المبور . ثم بيعت أرضه وأنقاضه للشيخ أحمد الزاهد فبى بها جامعه الذى بخط المقس فى سنة ١٨٨٨ه . وفى تحفة الأحباب للسخارى أنه أنشأه فى سنة ٨٠٨ه . ولما تكلم المقريزى فى خططه على درب الجاكل (ص ٤٤ ج ٢) قال : إن هدا الدرب كان واقعا غربي الخليج الكبير ثم هدمت دوره على يد الأمير ضعد الغفى بن أبي الفرج الأستادار فى أيام الملك المؤيد شيخ .

۲.

70

۳.

## ر (۱) يُســويُقة الرِّيش . وجامع الفخر ناظر الجيش على النيـــل فيها بين بولاق وجزيرة

— ولما تكلم على دار الدهب (ص ٣ ٣ ج ٢) قال: إن الدور التي هذمها فحر الدبن عبدالفني في درب الجاكى غربي الخليج جعلها بستانا تجاد داره التي كانت تعرف قديما بدار الدهب وأنشأ بجواره! جامعه المعموف بجامع الفخرى وأقول بما أن جامع الفخرى المذكور هو الذي يعرف اليوم بجامع البات بشارع جامع البنات وكان يجاوره دار الذهب من الجههة المبحرية فيكون حكر درب الجاكى مكانه الآن الأرض القائم عليها دار الشيخ محمد المهدى العباسي المفتى هي وما جاورها الواقعة غربي شارع الخليج المصرى فيا بين شارع الأزهر من بحرى وسكة المناصره من قبل بالقاهرة و يكون موقع جامع الجماكي الذي الذئر من سقة ١٨١٧ه كما ذكر المقر نرى في أرض الحكم المذكور .

ولهذه المناسبة أذكر أنه لمسا تكلم آبن إياس في كتابه تاريخ مصر على إنشاء الأزبكية (ص ١٦٤ج٢) قال : وكان بهده الأرض مزار سيدى عنتر وسيدى وزير وجامع الجاك ثم قال وهو باق إلى الآن .

وأقول: إن ذكراً مم جامع الجاكل لابد أن يكون سبوا من ابن إياس لأن هذا الجامع فضلا عن كونه كان بعيدا عن الأزبكية فإنه أندثر من سنة ١٨ ٨ه كما ذكرنا ، والطاهر أن آبن إياس يقصد جامع البكجرى لقرب الشبه بين الآسمين ، ولأنه هو الذي كان بالقرب من مزار سيدى عنتر وسيدى وزيركم ورد في الخطط المقريزية (ص ٢٢٤ ج ٢) .

(۱) يستفاد بما ذكره المقر بزى فى خططه عند الكلام على درب الجاكى المذكور فى الحاشية السابقة أن هذا الدرب كان مجاورا لسويقة الريش، وذكر مزنف هذا الكتاب فيا بعد في هذا الجزء أن الشيخ محمد ابن محمود الموصلى المعروف بحياك الله مات فى سنة ٤٧١ ه بزاويته بسويقة الريش خارج القاهرة وأقول: بما أن هذه الزاوية لا تزال موجودة إلى اليوم بأسم زاوية المصلية بسكة المناصرة التى ذكرناها في الحاشية السابقة فى الحدّ القبل لحكر درب الحاكى، فتكون سويقة الريش مكانها اليوم القسم الشرقى من شكة المناصرة الذي يتوسطه زاوية المصلية المذكورة بالقاهرة .

(٢) هسذا الجامع هو أحد الجوامع الثلاثة التي أنشأها فخر الدين محسد بن فضل الله ناظر الجيش المعروف بالفخر حول سنة ٧٧٠ ه . وذكر المقر يزى في خططه تحت عنوان جامع الفخر (ص ٢١١ ج ٢) فقال : إن هسذا الجامع في جزيرة الفيل على النيل ما بين بولاق ومنية الشيرج ، وكان باغيا إلى نحو سنة ٧٠٠ ه ثم ترب ، وموضعه باق بجوار دار الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة ، وقال المؤلف : إن هذا الجلامع واقع فيه بين بولاق وجزيرة الفيل ، ويستفاد بما ذكرته في الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجزء السابع من هسذه الطبعة عند الكلام على جزيرة الفيل أن الحسد الفاصل بين الجزيرة المذكورة و بين أرض بولاق هو شارع جزيرة بدران .

و بالبحث عن جامع الفخر المذكور فى تلك الجهسة تبين لى أن فى مكانه اليوم الجامع المعروف بجامع الشيخ فرج، جدّده محمد بك طاهر بن أحمد باشا طاهر فى سنة ١٢١٨ هكا هو مذكور فى اللوح المئبت بأعلى باب المسجد، وهو عامر بهاقامة الشمائر الدينية بشارع جزيرة بدران من الجهة الغربية من النيل بقسم روض الفسوج بالقاهرة ، وكان النيل يسير قديما تحت حسذا الجامع، وبسبب طرح البحر الذى حدث فى سنتى ١٤٠٣ م و ١٨٦٨ م أصبح الجامع كما هو الآن بعيدا عن النيل .

70

الفيل . وجامعاً آخر خلف خُص الكِيَّالة ببولاق . وجامعاً ثالثا بالروضة ، وجامعاً ثالثا بالروضة ، وجامعاً مالثا بالروضة ، وجامع أمير حسين بالحِكْر ، و بَنَى له قنطرة على الخليج بالقرب منه ،

(۱) هـذا الجامع هو أحد الجموامع الثلاثة التى أنشأها فخر الدين محمـد بن فضل الله ناظر الجيشِ المعروف بالفخر . ذكره المقريزى فى خططه (ص ٣١١ ج ٢) فقال : إن جامع الفخر بناحية بولاق ، كان أزّلا عنـد آبتدا، بنائه يعرف موضعه بخط خص الكيالة . وورد فى كتاب تاريخ سلاطين الماليك لإبراهيم بن مغلطاى أن هذا الجامع بالقرب من موردة البورى والبحر

و بالبحث تبين لى أن هــذا آلجا مع أنشأه الفخر حول سنة ، ٧٧ ه، ولا يزال موجودا ، وهو الذي يعرف اليوم بجامع أب العلا بشارع فؤاد الأول ببولاق ، وقد جدّده الخواجه نور الدين على بن بدر الدين محد أب القنيش البرلسي حول سنة ، ٩ ٨ ه ، و و رد في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ، أن الخواجه (أي الناجر) آب القنيش البرلسي هو الذي جدّد زاوية الشيخ حسين أبي على التي ببولاق ، ومن هذا يتضح أن هذا المسجد موجود من قديم ، ولما نزل فيه الشيخ حسين أبو على المعروف بأبي العلا عرف بزاوية الشيخ المذكور ، ثم جدّده آبن القنيش وأقام على قبر أبي العلا، قبــة لا تزال قائمة والعاتة يسمونه جامع السلطان أبي العلا، لأنه كان سلطان زمانه في الشفاعات وقضاء حاجات الناس بالسعى لدى الملوك والحكام في زمنه .

وقد عمل في هذا الجامع عدّة عمارات آخرها تمت في سنة ه ١٩٣ م بعد توسيع مساحته من ١٤٨ مترا الم ١٢٦ مترا مربعا ، و بذلك أصبح الجامع أوسع وأجمل مما كان قديما وهو عام بإقامة الشمائر الدينية .

(٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥٥ من هذا الجزء . (٣) هـذا الجامع هو أحد الجوامع الثلاثة التي أنشأها فحر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش المعروف بالفخر ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على جامع الفخر (ص ١١٣٦ ج ٢) فقال : إن هـذا الجامع في جزيرة الروضة تجاه مدينة مصر المعديمة) و إنه باق تقام فيه الجمعة ، وذكر جلال الدين السيوطي في كتاب كوكب الروضة أن جامع الفخر أنشأه فحر الدين ناظر الجيش في حدود سنة ٣٧٨ ه ، وزاد فيه زيادة أخرى في سنة ١٩٨٨ في سنة ٨٧٧ ه ، ثم جدّده الملك الأشرف قايتباي في سنة ٨٨٨ ه ، وزاد فيه زيادة أخرى في سنة ١٩٨٨ و برعرف بجامع الفنيز أو جامع المقسى أو جامع قايتباي . وأقول : إن هذا الجامع لا يزال موجودا وعامرا بإقامة الشمائر الدينية بحوش القادري بعزية قايتباي بجزيرة الروضة تجاه فم الخليج المصرى بالقاهرة ويقال لهجامع الحوش لوقوعه في الحوش المذكور. (٤) راجع الحاشة يرقم ٢ ص ٢ من هذا الجذر ويقال لهجامع الحوش لوقوعه في الحوش المذكور.

(ه) الحكر المقصود هنا هو حكر جوهر النوبى، ذكره المقريزى في خططَه (ض ١١٩ ج ٢) فقال : إن هذا الحكر تجاه الحارة الوزيرية من بر الحليج الغربي شرق ( بحرى) بستان العدة، ويسلك منه الى قنطرة الأمير حسين من طريق تجاه جامع الأمير حسين ، وعرف بحكر النوبى، لأنه كان بستانا من وقف جوهر النوبى أحد الأمراء فى زمن الملك الكامل محمد بن أبى بكر الأيوبى ، وما زال بستانا إلى نحو سنة ٢٦٠ه، فكر و بنى فيه الدور فى أيام الملك الظاهر بيبرس .

و بالبحث تبين لى أن هذا الحكركان واقعا فى المنطقة الواقعة على جانبي حارة الأمير حسين من الجهة
 الشرقية التى يتوسطها جامع الأمير حسين القريب من ميدان باب الحلق بالقاهرة

(٦) هي السابق التعلَّيق عليها بقنطرة الأمير حسين . وراجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣ من هذا الجزء.

(۱) وجامع الأمير قَيْدَانِ الرومي بقناطر الإوزّ ، وجامع دولة شاه مملوك السلائي (٤) بكوم الرَّيش ، وجامع الأمير ناصر الدينِ الشَّرَابِيشِيّ الحَـرَانيّ بالقرافة .

(۱) ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع قيدان (ص ۲ ۱ ۳ ج ۲) فقال : إن هدذا الجامع خارج الفقاهرة على الجانب الشرق للخليج فى ظاهر باب الفتوح بما يل قناطر الإرز تجاه أرض البعل وذكر آبن إياس فى كتاب تاريخ مصر (ص ۲۰۱ ج ۲) أن الأمير خايربك بن حديد أنشأ بجامع قيدان الذى و بقناطر الإوز جوسقا (كشكا) مطلا على البركة التي هناك . وذكر آبن مغلطاى أنه قريب قناطر الوز، و بما أن قناطر الإوز مكانها اليوم بشارع الخليج المصرى تجاه الحارة التي اسمهامة التنظيم خطأ باسم حارة قنطرة الفظاهر وأن البركة التي أشار إليها آبن إياس هى بركة الشيخ قرالتي مكانها اليوم دار السكاكبي وما حولها من المساكن فالبحث عن هدذا الجامع تبين أنه قد آندثر، وكان واقعا بشارع قنطرة غمره عند تلاقيه بشارع سعيد بخط السكاكيني بالقاهرة .

(۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۸۳ من هـ فم الجزء . (۳) ذكره المقريزى في خططه باسم جامع كوم الريش (ص ۲۰ ج ۲) فقال : إن هذا الجامع عمره دولات شاه ولم يزد على ذلك . و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر من سنة ۸۰۳ هـ، كا ذكر المقريزى عند الكلام على بلدة كوم الريش التي علقنا علمها في الحاشية التالية .

(٤) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٣٠ ج ٢) فقال : كوم الريش آسم لبلد فيا بين أرض البعل ١٥ ومنية الشيرج · كان النيل يمر بغر بيها بعد مروره بغر بى أرض البعل · ثم قال : وكان كوم الريش من أجل متنزهات القاهرة ، ورغب أعيان الناس فى سكناها للنزه بها وكان بها سوق عامر بالمعايش على آختلاف أنواعها وحمام وجاءمان لأحدهما منارة يعجز الواصف أن يعبر عن حسنها ، وما برحت هذه البلدة علىذلك إلى أن حدثت المحن من سنة ٨٠٦ ه فحربت وصارت بلاقع وتغيرت معاهدها .

ولمــا تكلم المقريزى على قوية الخندق ( ص ١٣٦ ج ٢ ) قال : فى آخركلامه على هَذه القرية كأنها من حسنها ضرّة لكوم الريش؛ وكانت تجاهها من شرقها على الخليج الكبير فخريتا جميعاً .

أقول : ولا يزال يوجد من آنارقرية الخندق التي كانت واقعــة تجاه كوم الريش الدير المعروف الآن بدير الملاك البحرى الواقع تجاه قرية الزاوية الحراء من الجهة الشرقية .

ويستفاد مما ذكره آبن إياس فى تاريخه فى حوادث سنة ٠ ٩ ٨ ه أن الملك الأشرف قايتباى جدّد قرية كوم الريش وأنشأ بها زاوية دهنت حيطانها من الخارج باللون الأحمر فعرفت بالزاوية الحمراه، ولهذا عرفت هذه القرية من ذلك الوقت باسم الزاوية الحمراه، وآختفى آسجها الْقديم وهو كوم الريش. ومن هذا يتبين أن كوم الريش المذكورة مكانها اليوم ناحية الزاوية الحمراه الواقعة فى الجهة الغربية من محطة الدمرداش وعلى بعد كيلو متر واحد منها بضواحى القاهرة .

(ه) ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع الحسرانى (ص ٣٢٦ ج ٢) فقال : إن هسذا الجامع بالقرافة الصغرى فى بحرى قبة الإمام الشافعى ، عمره ناصر الدين الحرانى الشرابيشي فى سنة ٨٢٩ هـ . وبالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد الدثر ودخلت أرضه فى المقابر الواقعة بحرى جامع الإمام الشافعى بالضاهمة .

١.

(۱) وجامع الأمير آقُوش نائب الكَرك بطَرف الحسينية بالقرب من الخليج، وجامع الأمير آق سُنْقُر شاد الهائر قريبًا من المَيْدَان، وجامعًا خارج باب القرافة، عمّره

(۱) ذكره المقريزي في خططه ياسم جامع نائب الكرك (ص ٣١٢ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بظاهر الحسينية بما يل الخليج الكبير . عمره الأمير آفوش المعروف بنائب الكرك . ثم خوب بخراب ما حوله من عهد حوادث سنة ٨٠٦ ه التي قصر فيها النيل وأشرقت الأراضي . وذكر آبن مغلطاي في تاريخ ملاطين الماليك أنه في آخر الجسينية من الغرب .

وذكر المؤلف بآنه بطرف الحسينية بالقرب من الخليج . ثم ذكر في موضع آخر بأنه بالقرب من كوم الريش . وعلى ضوء هــذه البيانات بحثت عن موقع الجامع المذكور فتبين لى أنه قد آندثر . وكان واقعا بشارع الملكة نازلى تجاء مدخل شارع محمود باشا فهمى (شارع المدارس سابقاً) بخط السكاكيني بالقاهرة .

(٢) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٣٠٩ ج ٢) فقال: إن هــذا الجامع بســويقة الــباعين على البركة الناصرية . عمره الأمير آق سنقر (الرومى) شاد (ناظر) العائر السلطانية ، وإليه تنسب قنطرة آق سنقر التي على الخليج الكبير، ويقال له آق سنقر المشد . ولم يذكر المقريزى تاريخ إنشا، هذا الجامع . وبالبحث تبين لى أنه أنشى حول ســنة ٥٢٧ه، وأنه لا يزال موجودا وهو جامع قديم يعرف اليوم يجامع أبو طبل نسبة إلى الشيخ محمد أبو طبل المدفون فيه . ووجهته غربية محجوبة بدكا كين وليس ظاهرا منه إلا باب الجامع بشارع المذبح بخط حارة السقايين بالقاهرة .

(٣) أرجح أن المسدان المشار إلسه هنا هو ميدان المهارى ، لأنه كان أقرب المسادين إلى جامع آق سنقر شاد العائر المذكور في الحاشية السابقة ، وقد ذكر المقريزى في خططه ميدان المهارى (ص ١٩٩٥ ج ٢) فقال : إن هسذا الميدان بالقرب من قناطر السباع في بر الخليج الغرب ، ن جعلة جنان الزهرى ، أنشأه الملك الناصر محسد بن قلاوون في سسنة ٢٠٧٥ ه، إذ كان له شغف عظيم بالخيل وتوليدها وتربيتها والإثخار منها ، ولازم الدخول إلى هذا الميدان كلما من في طريقه إلى الميدان الناصرى الكبير على النيل ، وما برحت الخيول في هسذا الميدان إلى عهد الملك الناصر فسرج بن برقوق ، فنلاشي أمره ثم انقطعت عنه الخيول وصار راحا .

و بالبحث تبين لى أن ميدان المهارى كان واقعـا فى المنطقة التى تحد اليوم من الجنوب بشارع المبتديان الذّى كان فى ذلك الوقت الطريق السالك إلى الميدان الناصرى ، ومن الشرق بشارع الناصرية ، ومن الشهال شارع جامع الإسماعيلى ، ومن الغرب بشارع نو بار باشا ( الدواوين سابقاً ) بالقاهرة .

(٤) لم يذكره المقريزى فى خططه ، وذكره إبراهيم برب مغلطاى فى تاريخ سلاطين المماليك ضمن منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلارون فقال: جامع خارج باب القرافة بجوار تربة أيدغش أمير آخور الملك الناصر عمره ناس أعجام فى سنة ٧٢٣ ه .

و بالبحث عن هــذا الحامع تبين لى أنه آندثر وأقيم فى مكانه مقــابر ضمن جبانة جلال الدين السيوطى الواقعة جنوبي القلعة بالقاهرة -

## جَمَاعُةُ من العجم . وجامع التَّوْبَة بِسَابُ البَرْقِيَّة ، عَمَّــره مُغْلَطَاى أخــو

(۱) (صوابه جامع المبرقية) . هـذا الجامع هو الدى ذكره المقريرى في خططه بآسم جامع البرقية (ص ٢٦٦ ج ٢) نقال : إن جامع البرقية بالقرب من باب البرقية بالقاهرة عمره مغلطاى الفخرى أخو الأمير ألماس الحاجب وكل في المحرم سنة ٧٣٠ه . وذكره المؤلف هنا باسم جامع النوبة في حين أنه سبق أن تكلم على جامعالنوبة في هذا الجزء وعلقنا عليه في الحاشية رقم ه ص٥٦، و يظهر أنه لنشابه آسم مغلطاى الفخرى منشى هذا الجامع مغلطاى الجمالي الذي أنشأ جامع النوبة السابق ذكره النبس الأمر على المؤلف فسمى هذا الجامع كذلك جامع النوبة ، وذكر إبراهيم بن مغلطاى في كتابه تاريخ سلاطين الماليك أن الذي أنشأ جامع البرقية آسمـه قرا أخو ألمـاس الحاجب ولم يذكر أن آسمه مغلطاى كا ذكر المقريزي والمؤلف .

ولما تکلم الجبرتی فی تاریخه علی عمارات عبد الرحمن کتخدا الفازدغلی ذکر ( فی ص ٦ ج ٢ ) آنه آنشاً عند باب البرقیة المعروف بالغریب جامعا وصهر یجا وحوضا وسقایة ومکتبا و رتب فیه تدریسا .

وأقول: إن جامع البرقية المذكور لا يزال موجودا و يعرف بجامع الغريب نسبة المالشيخ مجد الغريب المدفون بجواره، وقد جدده الأمير عبد الرحمن كتخدا في سنة ١١٦٨ هم كا هو مذكو ر في اللوح الرخام المنبت بأعلى بابه وهو قائم بشارع الغريب بجوار مبني الجامعة الأزهرية الجديدة بالقاهرة، وتقام فيه الشعائر الدينية، ولقدم هذا الجامع الحذكور وأن ينشأ بدلا عنه جامع آخر في الجهة الغربية منها وسينفذ هذا الجديدة أن يهدم الجامع المذكور وأن ينشأ بدلا عنه جامع آخر في الجهة الغربية منها وسينفذ هذا المشروع قريبا . (٢) هو أحد أبواب القاهرة القديمة في سورها الشرق. أنشأه جوهر القائد في سنة ٥٩ ه م ذكره المقريزي في خططه ضمن أبواب القاهرة (ص ٣٨٠ ج ١) فقال : وللقاهرة من جهتها الشرقية ثلاثة أبواب متفرقة ، أحدها يعرف الآن بباب البرقية ، والثاني بالباب الجديد ، والثالث بالباب المحروق . وذكر آمم باب البرقية كذلك لما تكلم على الدار في أو ل البرقية من القاهرة (ص ٣٨٠ ج ٢) . ويستفاد مما ذكره القلقشندي في كتاب صبح الأعشى عند الكلام على أبواب القاهرة (في ص ٣٥ ت ٣٠) . ويستفاد مما ذكره القلقشندي في كتاب صبح الأعشى عند الكلام على أبواب القاهرة (في ص ٣٥ ت ٣٠) أن باب البرقية هو من الأبواب التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي في سور القاهرة سنة ٢٩ ه ه م ه ملما تكلم الجبرق في تاريخه على عمارات عبد الرحن كتخدا القازد غلى في سور القاهرة سنة ٢٩ ه ه م ولما تكلم الجبرق في تاريخه على عمارات عبد الرحن كتخدا القازد غلى في سور القاهرة سنة ٢٩ ه ه م ولما تكلم الجبرق في تاريخه على عمارات عبد الرحن كتخدا القازد غلى وسور القاهرة سنة ٢٩ ه ولما تكلم الجبرق في تاريخه على عمارات عبد الرحن كتخدا القازد غلى (ص ٣٠ ج ٢) قال : إنه أنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهريجا وسقاية .

و بالبحث تبين لى أنه كان يوجد بابان باسم باب البرقية أحدهما وهو الأول أنشأه جوهر القائد مع سوو القاهرة الشرق في سنة ٥ ه وهو الذي أشار إليه المقريزى . وثانيهما وهو الذي أنشأه صلاح الدين في سور القاهرة الشرق الخارجي وهو الذي تكلم عليه القلقشندي وسماه أيضا باب البرقية لقربه من بابها الأول . أما باب البرقية الذي أنشأه جوهر وكان يعرف كما شاهدته باسم باب الغريب أو بوابة الخلاء فكان واقعا شرق جامع الغريب وعلى بعد عشرين مترا منه ، وهذا الباب جدده عبد الرحمن كتخدا القازد غلى لما جدد جامع الغريب في سنة ١٦٨٨ مباني الجامعة الأزهرية الجديدة . أما باب الباقية الثاني الذي أنشأه صلاح الدين فقد دل البحث على أنه لا يزال موجودا بأكله إلا أنه مطمور في التراب تحت النل الواقع على يمين الداخل في الطريق المعروفة بقطع المرأة الموصلة من شاوع الغريب إلى جابنة المجاورين والعفيني ، ويقع اللباب المذكور على بعد ١ مترا شرق مباني الجامعة الأزهرية الجديدة .

الأسير ألمَّاس . وجامع بنت الملك الظاهر بالجزيرة المستجدّة المعروفة بالوسطانية . وجامع الأمير ألمُ الناصري الحاجب بالقرب من حوض

(١) ذكره إبراهيم بن مغلطاي في تاريخ سلاطين الهاليك بأسم جامع بنت الملك الظاهر بالجزيرة قبالة الخور، ونسب إنشاءه كما نسبه المؤلف إلى السيدة تذكار باي خاتون بنت الملك الظاهر سبرس ، ولكن المقريزي لما تكلم على جامع الجزيرة الوسطى وهي المعروفة بالوسطانية (ص ٣٢٥ ج ٢) قال: إن الذي أنشأه هو الطواشي مثقال خادم السيدة تذكار أبنة الملك الظاهر بيبرس بالجزيرة الوسطى وهو عامر • والظاهر أن الذي أنشأه هو الطواشي مثقال من ماله الخياص بدليسل أن المقريزي لما تكلم على حكر

العلائي ( ص ١٢٠ ج ٢ ) قال : إن بعضه كان وقف تذكَّار باى خاتون آبـــة الملك الظاهر وقفته في سنة ٧٣٤ هـ على ما أنشأته من الأماكن الخبرية ، وذكر المقر زي أسما، تلك الأماكن ولم يكن من

بينها هذا الحامع .

70

وبالبحث تبن لي أن هذا الجامع أنشئ حول سنة ٧٧٠ ه ومكانه اليوم جامع الجزيرة الحالى ، وقد تجدد عدة مرات آخرها تجديد الخاصة الملكية بأمر الخديوي إسماعيل في سنة ١٢٨٨ ه وهو عام بماقامة الشعائر الدينية وواقع على النيل في حديقة النهر بأرض الجزيرة الكبيرة بالقاهرة •

(٢) الحزيرة الوسطانية أو الوسطى هي بذاتها خزيرة أدوى التي سسبق التعليق عليها في هـــذا الجزء بني الحاشية رقم ٢ ص ١٢٦ ·

(٣) هذا الجامع هو الذي ذكره المقريزي في خططه بآسم جامع ألمــاس ( ص ٣٠٧ ج ٢ ) فقال : إنه بالشارع خارج بأب زويلة بناه الأمير سيف الدين ألماس الحاجب وكل في سنة ٧٣٠ ه.

وأقول : إن هذا الجامع لا يزَّال موجودا وعامرا بإقامة الشعائر الدينية بأول شارع الحلمية من جهة شارع محمد على بالفاهرة . ويستفاد من الكتابة المنقوشة على الوجهة الغربية عجامع أن منشئه بدأ في عمارته في شهور سنة ٢٩ هـ وأتمه في ســنة ٧٣٠ ه . وقــد أعناد أصحاب المساجد أن يكتبوا بأعلى وجهاتها آيات قرآنية ثم أسم المنشئ وتاريخ الإنشاء ، ولكن الأمير ألمـاس خالفهم في ذلك ، فكتب في الطـــراز الذي بأعل الوجهة بدلا عن الآيات القرآبية أدعية بدئت بالبسملة وهي طويلة نذكر منها : ﴿ يَا جَامِعُ الناس في يوم لا ربب فيه ، اجمع بيننا وبين النية والصدق والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة ... الخ » •

وقسد قامت إدارة حفظ الآثار العربية بعدة إصلاحات فيهذا المسجد آنتهت منها في سنة ١٩١١ • (٤) ذكره المقريزي في خططه (ص ١٣٣ ج٢) فقال: إن هـذا الحوض ترده الدواب بخسط حوض أن هنس الذي نسب إلى هذا الحوض الذي يلي حارة حلب وبسلك إليها من جانبه • أنشأه الأمير سعد الدين مسعود بن هنس بن عبـــد الله أحد حجاب الملك الصالح نجم الدين أيوب في ســــــة ٢٤٧ هـ، · و بني بأعلاه مسجدًا مرتفعًا وساقية ماء على بئر معين، وكان هـــذا الحوض تعطل فحدده الأمير تتر أحد أمرا. الدولة المؤيدية في سنة ٢٢١ ٨٠ .

وبالبحث تبين لى أن هـــذا الحوض قـــد أندثر • ومكانه الآن الدار الواقعــة بشارع الحلمية على يمين الداخل في شارع الحامي باشا تجاه مدرسة بنباقادن الثانوية بالقاهرة . آبن هنس بالشارع الأعظم خارج القاهرة، وجامع الأمير قَوْصُون الناصري بالقرب القرافة. منه أيضا على الشارع خارج القاهرة، وله أيضا جامع وخانقاه خارج باب القرافة. (١) و (١) و (١) و المرابع القرافة وجامع الأمير عِن الدين أَيْدَصُ الْحَطِيرِي بساحل بولاق، وجامع أخى صارُوجا بشُون

(۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۹۰ من هذا الجزء . (۲) هذا الجامع ذكره المقريزى في خططه بآسم جامع قوصون (ص ۳۵ ج ۲) وقال: إنه داخل باب القرافة تجاء خانقاه قوصون . أنشأه الأمير سيف الدين قوصون ، وعمر بجانبه حماما فعمرت تلك الجهة من القرافة بجماعة الخانقاء والجامع ، وقال: إنه لا يزال موجودا إلى الآن أى إلى زمنه .

و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع يقع خارج باب القرافة تمجاه خانقاه قوصون كما ذكر المؤلف، وليس داخل باب القرافة كما ذكر المقريزى ، ولعل ذلك سهو منه ، و بما أن هـذا الجامع يقع تمجاه خانقاه قوصون، وهذه لا ترال بعض آثارها قائمة ، و يقع تمجاهها الآن الجامع المعروف بجامع المسيحية ، فإنى أرجح أن جامع المسيحية المذكورهو بذاته جامع قوصون، وجدده مسيح باشا والى مصر في سنة ٤ ٨ ٩ ه فنسب إليه، و يعرف أيضا بجامع القرافي نسبة الى الشيخ نور الدين على القرافي المدفون فيه ، وهو خارج باب القرافة جنوبي سجن المنشية بشارع المسيحية بقسم الخليفة بالقاهرة .

(٣) هذه الخانقاه ذكرها المقريزى فى خططه بأسم خانقاه قوصون (ص ٢٥٥ ج ٢) فقال : إنها فى شمال القرافة مما يل الفلمة تجاه جامع قوصون السابق ذكره . أنشأها الأميرسيف الدين قوصون الساقى ١٥
 وكملت عمارتها فى سنة ٣٣٦ ه وقرربها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لهم الطعام وما زالت على ذلك الى أن تلاشى أمرها بعد سنة ٣٠٦ ه ه بعد أن كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخيرا .

و بالبحث تبين لى أن هذه ألخافقاء قد غربت، ولم يبق منها إلا القبة والمنارة المعروفة بالمنارة الكبيرة أو الوسطى الواقعة غربى مقام الشيخ جلال الدين السيوطى بشارع جلال الدين السيوطىخارجَ باب القرافة بقسم الخليفة بالقاهرة .

(٤) وأجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٢٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

(٥) ذكره المقريزى فى خططه بأسم جامع صاروجا (ص ٢٥ ٦ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع مطل على الخليج الناصرى بخطة جامعالعرب بالقرب من بركة الحاجب التي تعرف ببركة الرطلي انشاه ناصر الدين محمد أخو الأمير صاروجا نقيب الجيش بعد سنة ٢٥ ٧ ه . ثم قال : وقد آندثرت الدور التي كات بتلك الجمعة ، وتقام الجمعة أيام النيل في هذا الجامع .

و بالبحث تبین لی أن هذا الجامع قدآندثر وکان واقعا بشارع أرض الحرمین قرب تلاقیه بشارع الفااهر. حیث کان یمر الخلیج الناصری فی تلك الجهة .

(٦) فى الأصلين : « بسوق القصب » . وما أشتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الماليك .
 وبالبحث تبين لى أن شون القصب هذه كانت واقعة بشارع أرض الحرمين الذي كان به الجامع المذكور
 فى الحاشية السابقة .

70

## القَصَب . وجامع الأمير بَشْتَك الناصريّ على بركة الفيل تُجاه خانقاته . وجامع الأمير

(١) ذكره المقسريزي في خططه بآسم جامع بشستاك (ص ٣٠٩ ج ٢) فقال: إن هــذا الجامع خارج الفاهرة بمخط قبو الكرماني على بركة الفيل ، عمره الأمير بشناك فكمل في شعبان سنة ٧٣٦ ه . وأقول: إنه ستفاد من التاريخ المنقوش على بأب المئذنة المشرف على سطح هــذا المسجد أن عمارته تمت في رجب سنة ٧٢٧ م . وذكر آبن إياس في تاريخه (ص ١٦٦ ج ١) ما يفيد أن الذي أنشأ هذا الجامع هو الأمير بشتاك العمري ، والصواب أن الذي أنشأه هوالأمير بشناك الناصري ، كان من أقرب كبار الأمراء المقربين لللك الناصر محســـد بن فلاوون • وتو في بالإسكندرية في ســـنة ٧٤٢ هـ • وأما الأمير يشتاك العمري فكان زوج بنت الملك الأشرف شعبان بن حسين وتوفى سنة ٧٧٧ هـ ، كاو رد في المهل الصافي . وفي سينة ٧٧٧ آ ه ، أمرت الأميرة ألفت هانم قادن والدة مصلح في باشا فاضل أخي الخديوي إسماعيل ينجد يدهذا الجامع وعهدت إلى وكيلها نيازى بك مهذا العمل ؛ فأعاد بناء المسجد جميعه في سنة ١٢٧٨هـ ما عدا بايه العام القدم والمئذنة وأنشأ له وجهة جديدة بسـيطة هي التي فيها بابه الحالى المشرف على شارع درب الجماميز، و بين البابين القديم والجديد رحبة يرى الواقف فيها فى مواجهنه الباب الأصلى القديم للحامع ينجو يفه العلوى المحلى بمقرنصات مركبة ذات دوال ، وعلى يسار هذا الباب الأثرى مئذنة الجامع وهي من أعلى مآذن المقاهرة وأفحمها . وورد في الخطط التوفيقية عند الكلام على هـــذا الجامع (ص ٣٥ ج ٤ ) أن المئذنة الحالية تجدّدت مع الجامع في سنة ١٢٧٨ هـ. وهذا غير صحيح لأن المثذنة الموجودة هي بذاتها المنذنة القديمة كما يدل عليه شكلها والكتابات التي عليها ، ولا يزال هــذا الجامع قائمًا بشارع درب الجماميز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية ٤ ويعرف بجامع مصطفى باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته ، وعلى الأخص لأنه يجاور سراى مصطفى باشا المذكور التي فيها الآن المدرسة الخديوية .

ولمناسبة ذكر خط قبو الكرمانى أقول: إن هدذا الخطكان يشمل المنطقة الواقعة عل جانبي شارع درب الجاميز في المسافة الممتدة بين سكة الحبانية من بحرى وحارة السادات من قبل، وقد أطلقت مصلحة التنظيم آسم هذا الحلط على حارة واقعة غربي شارع الخليج المصرى بين حارة درب الحجر وسويقة السباعين، وهذه تسمية خطأ، لأنها في غير موقعها الأصلى الذي ذكرته .

(۲) ذكرها المقريزى فى خططه بآسم خانقاه بشتاك (ص ۱۸ ؛ ج ۲) فقال: إنها خارج القاهرة على جانب الخليج من البر الشرق تجاه جاسع بشتاك أنشأها الأمير سيف الدين بشتاك الناصرى هى والجامع ونصب بينهما ساباطا يتوصل به من أحدهما للا تعرب وكان فنحها أول يوم من ذى الحجة سنة ٢٧٦ه وتقرر فيها عدة من الصوفية وأقول: إن هذه الخانقاه قد آندثرت ومكانها اليوم سسبيل الأميرة ألفت هانم قادن والدة مصطفى باشا فاضل أنشأته فى سنة ١٢٨٠ همشارع درب الجاميز بالقاهرة تجاه جامع بشتاك المذكور فى الحاشية السابقة . (٣) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٢١٠ ج ٢) فقال: إنه فى المسينية خارج باب النصر أنشأه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك وكل وأقيمت فيه الحطة يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى سنة ٧٣٢ ه وهو من الجوامع المليحة وكانت خطئه عامرة وقد خربت وتاسع جمادى الأولى سنة ٧٣٢ ه وهو من الجوامع المليحة وكانت خطئه عامرة وقد خربت و

و بالبحث عن هـــذا الجامع تبين لى أنه آندثر وأقيم على أرضه قبور، وكان واقعا بشارع نجيم الدين تجاه جامع الخواص من الجهة الشرقية بجبانة باب النصر بالفاهرة . آل ملك بالحُسينية ، وجامع الست حَدَق الدَّادَة فيا بين السَّدِّ وقناطر السِّباع ، وجامع السَّت مِسْكة قريبا من قنطرة آق سُنقُر ، وجامع الأمير أَلْطُنبُغا المارِدَانِي خارج باب (١) وويلة ، وجامع المُظفّر بسُو يُقِة الجُرِّية من الحسينية ، وجامع جَوْهَر السَّحَرْتي قريبا

(۱) داجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۹۷ من هذا الجزه . (۲) داجع الحاشية رقم ۵ ص ۱۹۱ من هـ ذا الجزه . من الجزء السابع من هـ ذا الجزء . (۳) داجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۹۷ من هـ ذا الجزء . (۶) ذكرها المقريزى في خططه (ص ۱۶۷ ج ۲) فقال: إن هذه القنطرة على الخليج الكبير، يتوصل اليها من خط قبو الكرمانى ومن حارة البديمين التي تعرف اليوم بالحبائيــ \$، ويمر من فوقها إلى بر الخليج الغربى ، عمرها الأمير آق سنقر شاد العائر السلطانية في أيام الملك الناصر محمد بن قلادون لما أنشأ جامعه بالبركة الناصرية ، وذكر آن إباسروى تاريخ مصر أن هذه القنطرة أنشنت حول سنة ۲۷۵ه .

وهذه القنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها بآسم قنطرة سنقر إلى سنة ١٨٩٨ التي تم فيها ودم الجزء المتوسط من الحليج المصرى داخل القاهرة ، و بردمه آختفت القنطرة المذكورة من تلك السنة . ومكانها اليوم بشارع الحليج المصرى تجاه مدخل شارع قنطرة سينقر الموصل إلى شارع درب الحجر بالقاهرة .

(٥) واجع الحاشية رقم ٣ ص١١١ من هذا الحز.
 (٦) هذا الحامع ذكره المقريزى
 ف خطعه بآسم جامع آبن الفلك (ص ٣٢٦ ج ٢) وقال: إنه بسويقة الجميزة مر. الحسينية خارج القاهرة . أنشأه مظفر الدين آبن الفلك وآقنصر على ذلك .

ولما ذكر أسماء مساجد القساهرة إجمالا في (ص ٥ ٢ ج ٢) ذكر مسجدًا بآسم جامع سو يقة الجميزة وقال: إنه تجدد مع جامع الحاج كمال الناجر في أيام الملك الظاهر برقوق . ثم ذكر أيضًا جامع شرف الدين الكردى الذي يقــع اليوم على رأس درب الجميزة المنفرع من شارع البيومي . ر بمــا أن أقرب جامع لجامع شرف الدين الكردى المذكور ويقع في ســـو يقة الجميزة التي كانت قديما جزءا من شارع البيومي هو الجامع المعروف الآن باسم جامع البيومى بخط الحسينية بالقاهرة فيكون هــذا الجامع هو جامع المظفر الذي ذكره مؤلف هذا الكتاب. وقد جدده عثمان أغا الوكيل تابع المرحوم الحاج بشير أغا دار السعادة في سنة ١١٨٠ﻫـ كما هو مكتوب بأعل بابه . وفي سنة ١٩٣٩ أجرت فيسه وزارة الأوقاف إصلاحات جديدة من الداخل وهو عامر بهاقامة الشعائر الدينية و به ضريح الشيخ على البيومي. (٧) ف الأصلين: «وجامع المظفر بسويقة الحمير» . وما أثبتناه عن خطط المقريزي والسلوك له . (۸) ذكره المقريزى فخططه بآسم جامع الطواشي (ص ٥ ٣ ٣ ج ٢) فقال: إنه خارج القاهرة فها بين باب الشعرية و باب البحر، إنشأ والطواشي جوهرالسحرتي اللالا وهو من خدام الملك الناصر محمد بن قلاوون . ولم يذكر المقر يزي تاريخ إنشائه وذكر المؤلف هذا الحاسم بتقدير أنه من منشآت عصر الملك النــاصر محمد من فلاوون في حين أنه ثابت فىاللوحة الرخام المثبتة بأعلى باب هذا الجامع بأن الطواشي جوهر السحرتي اللالا الصالحي أنشأه في ســنة ٧٤٣ ﻫـ في عهد الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون أى بعد وفاة الناصر بسمين . ولا يزال هذا الحامع موجوها وعامرًا بهاقامة الشمائر الدينية بآسم جامع الطواشي بشارع الطواشي بقسم باب الشعرية بالفاهرة .

۲.

من بأب الشعرية ، وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة ، وغير ذلك من المدارس والمساجد ، وهذا كله بديار مصر .

وأما ما بُنِي بالبلاد الشامية في أيامه فكثيرً جدًا ، وآخرُ ما بناه الملك الناصر السواق التي بالرَّصد ، ومات قبل أن يكلها ، وكان الملك الناصر في آخر أيامه شُخفَ بُحُبّ الجواري المولَّدات وحُمِلْنَ إليه ، فزادت عِدَّتُهنَّ عنده على المف ومائتي وصفة ،

وخلّف من الأولاد الذكور أبا بكر ومحمداً و إبراهيم وعليًا وأحمد و بحك و يوسف وشعبان و إسماعيل و رمضان وحاجى وحسينا وحسنا وصالحا . وتسلطن من ولده لصُلْبه ثمانية : أبو بكر و بحك وأحمد و إسماعيل وشعبان وحاجى وحسن وصالح ثم حسن ثانيا حسب ما يأتى ذكر ذلك كله في محلّه إن شاء الله تعالى . وخلّف من البنات سبعا .

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى" فى تاريخه : وكان الملك الناصر مَلِكًا عظيا معظوظا مُطاعا مَهِيبًا ذا بطشٍ ودهاء وحَزْم شديد وكَيْدٍ مَدِيد، قلَّمَ حاول أمرا فأنخرم عليه فيه شيء يُحاوِله، إلّا أنه كان يأخذ نفسه فيه بالحزم البعيد والآحتياط.

(۱) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (۲) ذكره المقريزى في خطعة بأسم جامع أبن عبد الظاهر (ص ٢٣٤ ج ٢) فقال : إن هــذا الجامع بالقرافة الصغرى قبل قبرالليث بن سعد ، كان موضعه يعرف بالخندق ، أنشأه القاضي فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الفاهر كاتب السر بجوار قبر أبيــه ، وأول خطبة أقيمت فيه كانت في يوم الجمعة ٢٤ صفرســـة ١٨٣ هـ ، ثم قال : وكان عامرا إلى أن خرب ماحوله وهو قائم على أصوله ،

و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر و زالت معالمه بسبب ما أقيم على أرضه من المقابر • وكان واقعا بجبانة الإمام الليث بالقرب من تربة الفخر الفارسي خارج القاهرة • ومما يلاحظ أن المؤلف ذكر هذا الجامع بتقدير أنه من منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون في حين أنه بني في سنة ٦٨٣ ه أي في عهد الملك المنصور قلاوون • (٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٦٠ من هذا الجزء •

أَمْسك إلى أن مات مائةً وخمسين أميرًا . وكان يصبر الدهرَ الطويل على الإنسان وهو يكرهه . تحدّث مع الأمير أُرْغُون الدُّوادار في إمساك كريم الدين الكبير قبل القبض عليه بأربع سنين ، وهم بإمساك تَنْكِرْ لَتَّ وَرَد من الحِجاز في سنة ثلاث وثلاثين بعــد موت بَكْتَمُر الساقي . ثم إنه أمهله ثمــاني سنين بعد ذلك . وكان ملوك البلاد الكِبَار بهابونه و يُراسلونه . وكان يتردّد إليه رُسُلُ صاحب الهند و بلاد أَزْ بَك خان وملوك الحبشة وملوك الغرب وملوك الفرنج و بلاد الأَشْكُرِي وصاحب اليمن. وأمّا بُو سعيد ملك التَّتار فكانت الرسلُ لا تنقطع بينهما، ويُسَمَّى كُلُّ منهما الآخرائًا . وكانت الكلمتان واحدةً ، ومراسيم الملك الناصر تَنْفُذ في بلاد بو سعيد، ورُسُلُه يتوجهون إليه بأطلابهم وطبلخاناتهم بأعلامهم المنشورة . وكان كلما بَعُد الإنسان من بلاده وَجَدَ مهابَّته ومكانَّته في القلوب أعظم . وكان سَمُحًا جَوادًا على من ُيَقَرِّبه، لاَ يَبْخَلُ عليه بشيء كاثنا من كان . سألت القاضي شرف الدين النَّشْوَ أَطْلُقُ يُومَا أَلْفَ أَلْفَ دَرَهُم ؟ قَالَ : نَعْسُمُ [كثيرٌ . وَفَي يُومُ وَاحْدُ أَنْسُمُ على الأمير بَشْتَك بالف ألف درهم ] في ثمن قرية ُ يُبنِّي التي بهـ عبر أبي هُرَيْرة على ساحل الرملة . وأنعم على موسى بن مُهَنَّا بالف ألف درهم، وقال لى ( يعني عن شعبانُ سنة آثنتين وثلاثين إلى سنة سبع وثلاثين وسبعانة ، فكان جُملتُهُ أربعائة ألف وسبعين ألف دينار مصرية . وكان يُنْعِم على الأمير تَنْكِز في كل سنة يتوجُّه إليه إلى مصر، وهو بالباب ما يزيد على ألف ألف درهم . ولمَّا تزوَّج الأميرُ سيف الدين.

<sup>(</sup>۱) فى أحد الأصلين: «وصارت الكلمات واحدة » . . (۲) زيادة عن المنهل الصافى . (۳) فال ياقوت: «إنه بليد قرب الرملة فيه قبر صحاب، يقول: بعضهم هو قبر إبي هربرة، وبعضهم يقول: قبر عبد الله بن أبي سرح . وذكر المرحوم أحمد زكى باشا فى تصحيحات الجمر، الأولى من مسالمك الأبصار أنها فى عصرنا هذا من أعمال غزة بارض فلسطين .

قَوْصُون با بنة السلطان وعمل عُرْسَه حَلْ الأمراء إليه شيئاً كثيرا، فلما تروّج الأمير سيف الدين طُغَاى تَمُر با بنته الأخرى. قال السلطان: ما نعمل [له] عُرْسًا، لأن الأمراء يقولون: هذه مصادرة، ونظر إلى طُغَاى تَمُر وقد تغيّر وجهه، فقال اللقاضى تاج الدين إسحاق يا قاضى: اعمل ورقة بمكارمة الأمراء لقوصُون، فعيل ورقة وأحضرها، فقال السلطان: كم الجملة ؟ قال: حسون ألف دينار، فقال: أعظها لطُغَاى تَمُر من الخزامة، وذلك خارج عما دَخَل مع الزوجة من الجهاز، وأمًا عطاؤه للعرب فأمر مشهور زائد عن الحد، التهى كلام الشيخ صلاح الدين الصفدى باختصار، وهو أجدر بأحوال الملك الناصر، لأنه يُعاصره وفي أيامه، غير أننا ذكرنا من أحوال الملك الناصر ما خَفِي عن صلاح الدين المذكور نبذة كبيرة من أقوال جماعة كثيرة من المؤرخين، والله تعالى أعلم،

\* \*

فيها (أعنى سنة عشر وسبعائة) قبَض الملك النـاصر على الأمير سَـلَّار وقتله فى السبج... حسب ما تقدّم ذكره فى أصــل الترجمة، ويأتى أيضــا ذكر وفاته فى هذه السنة .

وفيها رُوِّقَ العلامة قاضى القضاة شمس الدين أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم بن عبدالغنى السُّرُوجِيِّ الحنفِي قاضى قضاة الديار المصرية في يوم الخميس الثاني والعشرين

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المنهل الصاف. (٢) في أحد الأصلين: «من شهر رمضان» . وأما الأصل الآخر فلم يذكر هذه العبارة . وما أثبتناه عما تقدّم ذكره في الحاشية رقم ٤ ص ١٦٥ من هذا الجحره

۲.

من شهر ربيع الآخر بالمدرسة السيوفيّة بالقاهرة ، وكان بارعاً في علوم شَــيّ ، وله آعتراضات على آبن تَثْمِيَّــة في علم الكلام ، وصنّف شرحاً على الهداية وسمّــاه « الغاية » ولم يكله .

وُتُوفِّ الشيخ الإمام العّلامة نجم الدين أحمد بن محمد [ بن على بن مُرْتَفِع بن حازم بن إبراهيم بن العبّاس] بن الرّفُعَة الشافعي المصرى ، كان فقيهًا مُفْتِنًا مُفْتِنًا ، وكان يَلِي حسُبَة مصر القديمة ، وشرح التنبيه والوسيط في الفقه في أربعين مجلدا ، ومات في ثامن عشر رجب ودُفن بالقرافة ، رحمه الله ،

وتُوقَى الشيخ رَضِيّ الدين أبو بكربن مجمود بن أبى مكر الرَّقَ الحنفيّ المعروف بالمقصوص ، مات بدِمَشق ودُونِ بالباب الصغير ، وكان فقيًّا فاضلا عالمًّا بعِدّة فنون ، ودرَّس وأفتى سنين كثيرة ،

وتوفى الشيخ الإمام العلّامة فطب الدّين محود بن مسعود [ بن مُصلِح ] الشّيرازِيّ ، كان عالمًا بالفلسفة والمنطق والأصول والحكة ، وله فيهم مصنفات تدلّ على فضله ، وتولّى قضاء بلاد الروم ، ولم يُباشر القضاء ، ولكن كانت نواّبه تحكم في البلاد ، وكان معظّاً عند ملوك التّار [ وكان ] من تلامذة النّصير الطّوسِيّ ، وبه تَخَرَّج في علم الأوائل ، وبني له تربةً بينريز ، وبها دُفن ،

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن الدر والكامنة والمنهل الصافى وشدرات الدهب والسلوك . (٣) هو كفاية النبه فى شرح التنبه فى الفقه الشافعى ، توجد منه بعض أحراء من سخ متعددة مخطوطة محفوظة بدار الكتب الملصرية بأرقام كثيرة . (٤) هو المطلب العالى فى شرح وسيط الإمام الغزالى فى فقب الإمام الثافعى ، توجد منه بعض أجزاء مخطوطة من نسخ كثيره محفوظة بدار الكتب المصرية تحت أرقام كثيرة .

<sup>(</sup>د) في الأصلين : « في ثاني عشر رجب» · وتصحيحه عن السلوك والمنهل الصافي والدرر الكامنة ·

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن المنهل الصافي والدور الكامة .

 <sup>(</sup>٨) فى الأصلين : « من تلامذته » ، والتصحيح عن المنهل الصافى والدور الكامنة .

۲.

وتُوفَى الشيخ الأديب الشاعر شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم آبن عبد المنعم آبن عبد المعزيز العزازي التاجر بقيسارية جهاركس بالقاهرة ، مات في هذه السنه ودُفِن [ بسَفْح ] المقطّم ، وكان له النظم الرائق ، وله ديوان شعر مشهور ، ومن شعره في مَلِيح بَدَوِي :

بدويٌ كم حدّث مقاناه \* عاشقاً عن مَقاتل الفُرُسانِ عُحَــبًا يقــول يا لِهَــلالِ \* ولحِـاظِ تقــول يا لسِنانِ قلت : ويُعجبني في هذا المعنى قولُ الشيخ علاء الدين الوَدَاعِيّ ، وهو : أقبل من حَبِّه وحَيّا \* فاشرقتْ سائرُ النَّـواحي فقلتُ ياوجهُ مِنْ بَنِي مَنْ \* فقال لي من بَنِي صَبَاحِ

قلت : والعَزَازِى هذا هو صاحب الموشَّعَات الظريفة المشهورة ، ذكرنا منها عِدّة فى ترجمته فى تاريخيا « المنهل الصافى » إذ هو كتاب تراجم .

(١) العزازى (بفتح العين وتخفيف الزاى الأولى) : نسبة الى عزاز قلعة قرب حلب (عن لب اللباب (۲) ذکرها المقریزی فی خطعه (ص ۸۷ ج۲) فقال : وصبح الأعشى ج ٤ ص ١٢٧ ) . إن هذه القيمارية بناها الأميرفخر الدن جهاركس الناصري الصلاحي فيسنة ٢ ٩ ٥ ه . وكان مكانها يعرف قب ل ذلك بفندق الفراخ • ويستفاد مما ذكره المقريزي عنه الكلام على مسالك القاهرة وشواوعها (ص ٣٧٣ ج ١) أن قيسارية جهاركس ودرب قبطون وقيسارية أمير على كانت كلها على بمين السالك بشارع القا هرة قاصدا بين القصرين . ولما تكلم المقريزي على درب قيطون (ص ٣٩ ج ٢) قال : إن هذا الدرب بين قيسارية جهاركس وقيسارية أمير على بالقاهرة . وبالبحث تبين لى أن درب قيطون هو آلذي يعرف اليوم بعطفة البارودية المتفرعة من شارع المعز لدين الله (شارع الغورية سابقاً) فيكون مكان قيسارية جهاركس مجموعة المبانى المشرفة على شارع المعزلدين الله فيا بين عطفة البارودية من بحرى وشارع الكحكيين من قبلي وجهاركس صاحب هذه القيسارية كان من أكبر أمر ا الدولة الأيوبية وهو غير جهاركس الخليل صاحب خان الخليل بالقاهرة (٢) ف الأصلين هنا : «جاركس» . وتصحيحه عن المقريزي (ص ٨٧ ج٢) وما تقدم ذكره للؤلف في ص ٤٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة وقد ضبطناه فى ثلك الصفحة (بكسر الجيم) فليلاحظ • ومعناه بالعربي أربعة أننس،وهو لفظ عجمي • وقد ضبطه المقريزي فى خطعه (ص ٨٧ ج ٢) فقال : (بفتح الجيم والهاء و بعد الألف را. ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة) . (٤) توجد منه نسختان مخطوطنان محفوظنان بدار الكنب المصرية (تحت رقي ٩ ٧ ٤ ر٩ ه ه أدب). والنسخة الأولى من أول الديوان وتنتهي إلى الفصل النالث؛ والنانية من أوَّله وتنتهي أثناء الفصل الرابع -

وتُوقَ الحكيم الأديب البارع شمس الدين محمد بن دانيال [بن يوسف] الموصلي، صاحب النّكت الغربية، والنوادر العجيبة، وهو مصنّف «كاب طَيْف الحيال » وكان كثير الحُجُون والدَّعَابة، وكانت دُكّانه داخَل باب الفتوح من القاهرة، ومولده بالمَوْصل سنة ستّ وأر بعين وستائة، ومات في النامن والعشرين من جُمادَى الآخرة، ومن شعوه في صنعته:

> ما عاينتُ عَيْنَاكَى فى عُطْلَتِى \* أَقَــلُّ من حَظْى ولا بَخْتِى قد بِعتُ عَبْدِى وحِصَانى وقد \* أصبحتُ لا فوق ولا تحــق وله فى المعنى أيضا :

يا سائلي عن حُرْفَتِي في الوَرَى \* وضَيْعَتِي فيهـــم و إفــــلاسِي ما حالُ مَن درهمُ إنفاقِه \* ياخذه من أعين النياسِ ومن نوادره الظريفة أنه كان يُلازِم خِدْمة الملك الأشرف خليل بن قلاوون قبل سلطنته فأعطاه الأشرف فرسًا ليركبه، فلمّا كان بعد أيّام رآه الأشرف وهو على حمار زَمِن، فقال له : ياحكيم، ما أعطيناك فرسًا لتركبه؟ فقال : نعم ياخَونْد، بعتُه وزدتُ عليه وآشتريتُ هذا الحمار، فضحك الأشرف وأعطاه غيرة ، وله في أقطع ، وأَ قُطَّ في أَلْتُ له \* هل أنتَ لِصَّ أوحدُ فقال هـــدى صنعةً \* لم يبـق لى فيهـا يَدُ

<sup>(</sup>۱) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة والسلوك · (۲) توجد منه نسـخة مطبوعة

ف أولانجن سنة · ١٩١ في ثلاثة أجزاء محفوظة بدار الكنب المصرية تحت رنم [٥٥٦ أدب] ·

 <sup>(</sup>٣) فى الدرر الكامنة أنه توفى فى النانى عشر من جمادى الآخرة .
 (٤) فى الأصلين والمنهل الشاف : «ومن شعره أيضا فى الزئيق الأقطع» . وما أثبتناه عزعقد الجمان .
 (٥) تقدّم فى ص١٩٦ من الجنو النامن من هذه الطبعة أن هذين البيتين لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن على المعروف بكن الصائغ الحنفى . و بالرجوع إلى ترجمة أبن الصائغ فى المصادر التي ترجمت له لم نجد هذين البيتين .

وتُوفّ الأمير سيف الدين الحاج بَهَادُر المنصوريّ نائب طَرَابُلُس بها، وفَرِح الملك الناصر بموته ، فإنّه كان من كبار المنصورية .

وتُوفّى الأمير جمال الدين آقوش [المنصوري] المَوْصِلَى المعروف بقتال السَّبُع أمير عَلَم ، مات بالديار المصرية ، وكارف من أكابر أمرائها في شهر رجب ، ودفن بالقرافة

وتُوقَى الأمير سيف الدين بُرُلْغِي الأشرق في ليسلة الأربعاء ثاني شهر رجب قتيلًا بقلعة الحبل. قيل: إنه مُنِع الطعام والشراب حتى مات، ودُفِن بالحسينية خارج باب النصر بجوار تربة علاء الدين الساقى الأستادار. وكان بُرُلغِي صِهْر المظفّر بيَرْس الحَاشَنَكِير زَوْج آ بنته ومن الزامه، وقد تقدّم ذكره فيا مضى في أول ترجمة الملك الناص، وفي ترجمة سَرْس أيضا ما فيه كفاية عن ذكره هنا ثانيا.

وتُوقى الأمير سيف الدين قَبْجَق المنصورى نائب حلب بها فى جُمَادَى الأولى وحُمِل إلى حَمَاة، ودُفِن بَرَبته التى أنشأها بعد مرض طويل، وقد تقدّم ذكر قبْجَق فى عِدّة مواطن، فإنه كان ولى نيابة دِمَشْق، وخرج منها فى سلطنة لاچين إلى بلاد التّصَار، وأقدم غازاتَ إلى دِمَشْق، ثم عاد إلى طاعة الملك الناصر فى سلطنته الشّانية، ثم كان هو القائم فى أمر الملك الناصر لمّا خُلِع بالجَاشُنكِير حتى ردّه الى مُلْك،

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين · وبالرجوع إلى المصادر التي ترجمت لبهادر هـــذا وجدنا أنها أجمعت على أنه مات والملك الناصر راض عنه ، في حين أنه كان من كبار المنصورية كما ذكره المؤلف ·

 <sup>(</sup>۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وعقد الجمان . (۳) بالبحث تبين لى أن هذه التربة كانت واقعة فى القسم الشهالى الغربى من جبانة باب النصر بالقاهر ة . وقد آندثرت و يتعذر الآن تعيين موقعها بين الترب الكثيرة التي أنشئت بعدها على أرض الجبانة المذكورة . (٤) فى أحد الأصلين :
 «السلق » . وفى الأصل الآخر : «البلغى » . وما أثبتناه عن عقد الجمان .

١.

وتُوقَى الأمير الكبيرسَلار المنصورى نائب السلطنة بديار مصر في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، وقد تقدّم ذكره في أوّل ترجمة الناصر هذه الثالثة، وما وُجِدَ له من الأموال وغير ذلك، فلْيُنظر هناك.

وتُوفَى الأمير نُوغَاى بن عبدالله المنصورى القَبْجَافِي المقدّم ذكره فى ترجمة الملك المظفّر بِيَبْرُس لمَّ فارقه وتوجّه إلى الكَرك إلى عند الملك الناصر محمد . مات بقلعة دِسَشْق محبوسًا ، ودُفِن بمقابر الباب الصغير ، وكان من الشَّجْعان ، غير أنه كان يُحبّ الفِتَن والحروب .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يُحَرّر . مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وثلاث أصابع . وكان الوفاء يوم النورُ وز . والله أعلم .

\* \*

السنة الثانية من ولاية الملك الناصر الشالثة على مصر، وهي سنة إحدى عشرة وسبعائة .

فيها تُوفَى الأمير بَكْتُوت الخَازِندار، ثم أمير شِكَار، ثم نائب السلطنة بَنْغُر (٢) الإسكندريّة ، ومات بعد عزله عنها فى ثامن شهر رجب ، وأصله من مماليك بيليك الخازِندار نائب السلطنة بمصر فى الدولة الظاهرية بِيبَرْس ، ثم صار أمير شِكار فى أيام كَتُبُغًا، ثم ولى الإسكندريّة ، وكَثُر ماله والختص عند بِيبَرْس الحَاشْنَكِير وسَلار ، فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلْكه حَسّن له بَكْتُوت هذا حَفْرَ خليج الإسكندرية ليستمرّ

 <sup>(</sup>١) ورد في السلوك أنه توفي ليلة الرابع والعشرين من جمادي الأولى من هذه السنة .

<sup>(</sup>٢) في السلوك : « في ثامن عشر رجب » . وفي عقد الجمان : « في ثاني عشر رجب » .

<sup>(</sup>٣) تقدمت وفاته في سنة ٢٧٦ هـ (ج ٧ ص ٢٧٦ ) من هذه الطبعة ٠

<sup>(؛)</sup> راجع الحاشية رقم ١ ص١٧٨ من هذا الجزء .

الماء فها صبقًا وشتاءً، فَنَدَب السلطان معه مجمد من كُنْدُغْدي المعروف مآ من الورَيريَّ ، وفرض العمل على سائر الأمراء فأخرج كلُّ منهــم أستادَارَه ورجالَه ، ورَكب وُلاتُه الأقالم، ووَقَعَ العمل فيه من شهر رجب سنة عشر وسبعائة ، وكان فيه نحو الأربعين ألف رجل تَعْمَل . وكان قياسُ العمل من فَم البحر إلى شَنْبَا ( ثماني آلاف قصبة ، ومثلها إلى الإسكندرية . وكان الخليج الأصليّ من حَدّ شَنْبًّا( يدخُل المــاء إليه فِحُل فيُ هذا البحريُّومي إليه، وعُمِل عمقُه ستّ قصبات في عَرْض ثماني قضبات. فلمّا وَصَلِ الحَفُرُ إلى حدّ الخليج الأوّل حُفِر بمقدار الخليج المستَجدّ وجُعِلًا بحرًا واحدًا، ورَكُّب عليه القناطر، ووُجِد في الخليـج من الرِّصاص المَبْنيّ تحت الصهار يج شيءً كثيرً ، فأنعم به على الأمير بَكْنُوت . فلما فَرَغ آبتني الناسُ عليه سواقي وآستجدت عليه قريةً عُرِفت بالناصريَّة ؛ فبلغ ما أُنشىء عليه زيادة علىمائة ألف فدّان ونحو ستمائة ساقية وأربعتن قرية، وسارت فيه المراكب الكبار، وآستغني أهلُ النفر عن جَرْى الماء في الصهاريج . ونُحَرِّر عليه نحو الألف غيط، وتُحَرِّرت به عدَّة بلاد. وتحوّلت الناس إلى الأراضي التي مُمِّرت وسكنوها بعد ماكانت سباخًا . فلمّا فَرَغ ذلك آيتني بَكْتُوت هذا من ماله جسرًا أقام فيه ثلاثة أشهر حتى بناه رصيفًا، وأحدث عليه نحو ثلاثين قنطرة بناها بالحجارة والكُلْس، وعَمَل أساسَه رَصَاصًا، وأنشأ بجانبه

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « محمد بن كيدغدى المعروف بابن البعزيزى » . وما أثبتناه عن السلوك وتاديخ سلاطين المماليك والخطط المقريزية . (۲) هى من القرى القديمة كانت تسمى شبرا باو . و ردت فى المشترك لياقوت وفى الخطط المقريزية (ص ۱۷۱ ح ۱) والتحفة المنية لابن الجيمان . ثم حرف أسمها إلى شنبار ، كاحرف آسم شبرا باو التي بالأعمال الجيزية إلى شنبارى إحدى قرى مركز ا مبا به بمديرية الحبزة . وقد غير آسم شنبار من المهدالمثانى و تعرف اليوم باسم أبو حص قاعدة مركز أبو حص بمديرية البعيرة بالقاهرة (٣) فى الأصلين : « وكان الخليج الأصيل بين شنبار يدخل الماء ... » . وما أثبتناه عب المقريزى والسلوك له . (٤) فى الأصلين : « وجعل بحرا واحدا » . وما أثبتناه عن الخطط المقريزية . (٥) واجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧٨ من هذا الجزه .

<sup>(</sup>٦) فى أحد الأصلين : « وأربعائة قرية » • أ

10

خاناً وحانوتاً، وعمل فيه خفراً وأجرى لهم الماء؛ فبلغت النفقة على هذا الجسرستين الف دينار، وأعانه على ذلك أنه هدم قصراً قديما خارج الإسكندرية وأخذ حَجَره، ووجد في أساسه سَر باً من رَصَاص مَشَوّا فيه إلى قرب البحر المالح، فصل منه جملة عظيمة من الرصّاص. ثم إنه شجر ما بينه وبين صِهْره، فسَعَى به إلى السلطان وأغراه بأمواله وكَنَبَ مُستَوْفي الدولة أمينُ الملك عبدُ الله بن الفنام عليه أوراقا بمبلغ أربعائة ألف دينار فعزل وطُلِب إلى القاهرة، فلمّا قُوِثت عليه الأوراق قال: قبلوا الآرض بين يدى مولانا السلطان، وعَرفوه عن مملوكه إن كان وراض فكلُ ماكتِبَ صحيحً. الأوراق قال: قبلوا الآرض بين يدى مولانا السلطان، وعَرفوه عن مملوكه وكان قد وَعَك في سَفَره من الإسكندرية فحات بعد ليالي في ثاني عشر شهر رجب فأخذ له مالٌ عظيمٌ جدًّا، وكان من أعيان الأمراء وأجلهم وكرمائهم وشُجعانهم مع الذكاء والعقل والمُرُوءة، وله مسجد خارج باب زويلة وله أيضا عدة أوقاف على جهات البرة.

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « وعمل فيه حفرا » • وما أثبتاه عن الخطط المقريزية •

<sup>(</sup>۲) فى السلوك : « وأجرى لهم رزفة » • (۳) كذا فى السلوك • وفى الأصلين : « فى عاشر رجب » • (٤) فى الأصلين : « فى عاشر رجب » • وما أشتناه عن السلوك وعقد الجمان • (٥) لم يذكر المقريزى هــذا المسجد فى خططه ، إلا أنه المهم مدان (٠) لم يذكر المقريزى هــذا المسجد فى خططه ، إلا أنه المهم مدان (٠) لم يذكر المقريزى هــذا المسجد فى خططه ، إلا أنه المهم مدان (١) م يذكر المقريزى هــذا المسجد فى خططه ، إلا أنه المهم مدان (١) م يذكر المقريزى هــذا المسجد فى خططه ، إلا أنه المهم مدان (١) م يدان (١) م يدان

بالبحث وجدت بشارع الأنصارى على رأس حارة الكرشاتى ببولاق القساهرة أرضا فضاء مستورة مكان مسجد خرب يعرف بجامع البلك ، وقد أخرجت إدارة حفظ الآثار العربية من بين أنقاض هـــذا الجامع لوحة من الرخام منقوشا علمها ما نصه :

<sup>«</sup> بسم الله الرحمن الرحيم · أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى الجناب العــالى ... البـــدرى بكـنوت القرمانى الجاشنكير الملكى الناصرى المنصورى ابتفاء وجه الله تعــالى ، وذلك في شهو ر ســة ٩ ٧ ٠ ه » .

وقد نقل هذا اللوح إلى دار الآثار العربية ، ومه يتضح أن هذا الجامع الخرب هو مكان مسجد بكتوت الذى أشتاه خارج باب زويلة أى خارح القساهرة ببولاق . و يحتمل أنه مع توالى الأيام حرف العامة اسم بكتوت إلى البلك ؛ ومثل هذا التحريف يقع فى كثير من أسماء الأعلام بمصر .

وتُوقى الشيخ المُجَوِّد المُنشئ الفاضل شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف الزرعيّ المعروف بآبن الوحيد . كان حَسن الخطّ فاضلا مقدامًا شُجاعا يَعرف عدة علوم وألسن وحَدَم عند جماعة من أعيان الأمراء، وكتب في الإنشاء بالقاهرة، ثم تعطّل بعد ذلك، ونزل صُوفيًّا بخانقاه سعيد السعداء . فلمّا كانت سنة إحدى وسبعائة قدم رسلُ التّار إلى مصر ومعهم كتابُ غازان، فلم يكن في المُوقِّمين من يَحُلُهُ فطلُب فلم ؟ فرتّب السلطان في ديوان الإنشاء إلى أن مات بالبيهارِستان المنصوريّ يوم الثلاثاء سادس عشرين شعبان ، وله ثلاث وستون سنة ، ومن شعره في تفضيل الحشيش على الخمر :

وخضراء لا الحمراءُ تفعل فِعْلَها \* لها وَتَبَاتُ فِي الْحَشَى وَتَباتُ اللَّهُ وَالْحَشَى وَتَباتُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُبَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكِ مَرِيرَ الطُّعْمِ وهي نَبَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاءُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وتُوقَى الصاحب الوزير فحر الدين عمر آبن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن بن الحسين الخليل التجيمي الداري بالقاهرة في يوم عيد الفطر، ودُفِن بالقرافة الصغرى ، وكان مولده سنة أربعين وستمائة ، وتَولَّى الوزارة في دولة الملك السعيد آبن الظاهر بيبرس تم بعدها غيرَ مرة إلى أن عَن له الملك الناصر، ومات معزولًا ، وكان فاضلا خَيِّرًا دينًا كثير الصدقات ، عفيفًا عن أموال الرعية ، رحمه الله ،

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : «فى سادس عشر شعبان» . (۲) تقدم فى الجزء السابع من هذه الطبعة ص ، ۲۸ أن المؤلف قال : «وأحسن ما قبل فى هذا المعنى قول القائل ولم أدر لمن هو» وذكر البيتين . ورواية البيت الأخير منهما هنــاك :

توج نارا فی الحثی وهی جنة \* ور وی مریر الطعم وهی ثبات
 (۳) روایة عقمه الجمان :

و ... وتيدي مريز العيش ... \*

وتُوفِّ القاضى العلّامة الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زَيْد (۱) (۱) الحارثي الحنبلي . مات بالمدرسة الصالحيّة بالقاهرة ودُفِن بالقــرافة . وكان من أعيان العلماء المحدِّثين . رحمه الله .

وتُوُفّى الشيخ فخر الدين إسماعيل بن نصر [الله] بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر الدِّمَشْقِيّ. مات بدِمَشْق ودُفِن بالباب الصغير. رَوَى عن جماعة من المشايخ، وكانت نفسه قويَّةً.

وتُوُقَّ الشيخ الإمام العالم الخطيب بجامع أحمد بن طولون شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله بن الجَزَرِى الشافعي . مات بالمدرسة المُعِزِّيَة بمصر في أوائل ذي الحِجّة ودُفن بالقرافة . ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة بالجزيرة، وقدِم دِمَشْق وَ بَرع في عِدَّة علوم، وعُرض عليه قضاء دِمَشْق فامتنع .

وتُوُفِّ الشيخ الاديب سِرَاج الدين عمر بن مسعود الحَلَيِ المعروف بالحَار ، وكان أولا صاحب صانعًا يمحر الكَتَّانَ ، ثم آشتغل بالأدب ومهر فيه ، وآتصل بخدمة الملك المنصور صاحب حَمَاة إلى أن مات بدمَشْق في هذه السنة ، وهوصاحب المَوَشَّعات المشهورة ، ومن شعره :

لَمَا تَالَقَ بَارَقُ مِنْ تَغْدِه \* جادتْ جُفونِی بالسَماب الْمُطِرِ فکأنَّ عَقْدَ الدَّمعِ حُلِّ قلائدُ الله \* مِقْيانِ منه على صِحَاحِ الجَمْوهمِرى وله في مليح نَجَّار :

قالُوا المَعَرَّةُ قد عدتُ من فَضْلِها ﴿ يُسْمَى إِلَى أَبُوابِهَا ويُمَرَّالُ وَجَبِتْ زِيَارَتُهَا علينا عند ما ﴿ شَفْفِ الفَـلُوبَ بِحُمِّهَا النَّجَّارُ

(۱) في الدررالكامنة أنه منسوب إلى الحارثية قرية من قرى بغداد . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۳۶۱ من الحزه السادس من هذه الطبعة . (۳) تكلة عن الدررالكامنة وعقد الجمان . وشذرات الذهب . (٤) في كل المصادرائي ترجمت له : «محمد بن يوسف بن عبدالله الجزرى» بهون كلة : « ابن » . (٥) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

## ومن مُوَشَّعاته :

ما ناحَت الُورْقُ في النُصون، إلَّا \* هاجتُ على، تغريدها لوعةَ الحَزينِ هل ما مَضَّى لي مع الحبَّايثِ \* آيب ، بعد الصدودُ أو هل لأيّامن الدُّواهِبُ \* واهن ، مار في تعبد د بِكِلِّ مَصْقُولَة النرائب \* كاعب، هَشَاءَ رُودُ تَفْ تَرَّ عن جَوْهِي ثمينِ، جَلًّا \* أن يُعْتَلَى، يُعْمَى بَقُضُبٍ من الْحُفون أحببتُه ناعهمَ الشائلُ \* ما سل، ف بُرده في أنفس العاشقين عامل \* عاميل ، مر . قَدُّه يرنو بطَرْف إلى المَقَاتل \* قَاتِلْ ، في غمده أُسْطَى من الأُسُّد في العرين؛ فعُلًا \* وأقْتَسَلًا ، لعاشقيه مر. المَنُون عَلَقته كامل المعانى \* عانى، قلمي ب مُبْلَبَلُ البال مُذْ جَفَاني \* فياني ، في حُبِّ كم بتُّ من حيث لا يَرابي \* داني، لقُــــربــه و بات من صُدْعَه تُربِني، تَمْسَلًا \* تَسْعَى إلى، رُضايه العاطر المَصون قاســوه بالبَــدُر وهو أُحْلَى \* شكلًا ، مر. \_ القَمَـــرُ وراشَ هُدُبَ الْحُفُونِ نَبْلًا \* أُسِلَ ، مِهَا البَشَهِ وقال لى وقعد تَجَالَ \* جَالًا ، مارِئُ الصُّورُ يَنْتَصِفُ البدرُ من جبيني، أَصْلاً \* فقلتُلا،قال ولا السِّحْرُ من عُيوْنَىٰ

(١) فى المنهل الصافى : « يحمى بمضب » · (٢) رواية عقد الحمان :

<sup>\*</sup> وأهيف ناعم ... \*

<sup>(</sup>٣) رواية عقد الجمان: ﴿ يَسْطُو بَسِيفُ ... ﴿

<sup>(؛)</sup> لهذه الموشحة بقية ذكرت في المنهل الصافي وعقد الجمان .

أمر النيل في هــذه السنة — المــاء القديم ذراعان وثلاث أصابع . مبلغ
 الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . والله أعلم .

السينة الثالثية من ولاية المُلك النياصر محمد الثالثية على مصر، وهي سنة آثنتي عشرة وسبعائة .

فيها تُوقَى قاضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم [ بن إبراهيم ] ابن داود بن حازم الأَذَرِعِيّ الحنفيّ بالقاهرة في شهر رجب : ومولده بأَذْرِعات في سنة الربعين وستمائة ، وكان إماما بارعا مُفْتَنّا عارفا بالفقه واللغة والعربية والأصول ، وأفتى ودرس بالشبلية التي على جسر تورا بِدَمَشْق ، وولى القضاء بها في باشر سنة ، وقدم القاهرة فات بها في التاريخ المذكور ،

وتوفى الشيخ شرف الدين محمد بن موسى بن محمد بن خليل المَقْدِسِيّ الكاتب المُنشئ في خامس عشر شعبان بالقاهرة . وكان فاضلا أديبًا شاعرًا ، إلّا أنّه كان كثير الهجاء . وكان يُعرف بكاتب أمير سلاح . ومن شعره :

اليسومُ يومُ سُسرو ير لا شُرورَ به \* فزوج آبنَ سحابٍ بآبنـــة العِنبِ ماأنصفَ الكَأْسُ من أبدى القطوبَ لها \* وتَغْـرُها باسمٌ عن لُؤلُــؤ الحَببِ وتُونُق الشّيخ مجد الدين أحمد بن دَيْلَم بن محمد الشّيبيّ المكيّ شيخ الحجبَة وفاتح الكعبة بمكّة ودُفن بالمَعْلَاة ، ورَوَى عن آبن مَسَــدِى والمُرْسِى وغيرِهما .

(۱) التكملة عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۵۶ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (۳) فى الأصلين وعقد الجمال . \* ما أنصف الناس من أبدى القطوب بها \*

وتصحيحه عن المنهل الصافى . (٤) هو محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن الله الماقى . إبراهيم بن عبد القهرة بالمنافيرة جمال الدين أبو بكر و يقال أبو المكارم بن أبى أحد الشهيرة بن مسدى (بفتح الميم والسين) و يقال آبن مسد (بضم الميم وسكون السين المهملة وحذف الياه) الأزدى الأندلسي الغرناطي بزيل مكة ، كانت و فاته يوم السبت العاشر من شهر شوال سنة ٦٦٣ه و دفن بالمعلاة من يومه (عن المنهل الصافى وشذرات الذهب ) .

10

وتُوُقَى الملك المظفّر شهاب الدين غازى آبن الملك الناصر صلاح الدين داود (١) آبن الملك المعظّم شرف الدين عيسى آبن الملك العادل أبى بكر [ محمد ] بن أيوب مات بالفاهرة في يوم الآثنين ثاني عشر شهر رجب ، ومولدُه بالكرّك في سنة سبع وثلاثين وستمائة ،

وُتُو فَى الملك المنصور نجم الدين أبو الفتح غازى آبن الملك المظفّر فحر الدين قرا أَرْسلان آبن الملك السعيد نجم الدين غازى الأُرْتُقِ صاحب ماردين وآبن صاحبها و بها كانت وفاته فى تاسع شهر ربيع الآخر، ودُفِن بمدرسته تحت قلعة ماردين، وعمره فوق السبعين، وكانت مِدَّتُه على ماردين نحو العشرين سنة ، وكان مَلِكًا مَهِيبًا كاماً فوق السبعين، وكان مَلِكًا مُهِيبًا كاماً الحلقة شمينا بَدِينًا عارفًا مُدَبِّرًا ، وتوتى سلطنة ماردين من بعده ولده الملك العادل على المبعة عشر يوما ثم خُلِع ووتى أخوه صالح .

وُتُوُقَ الأمير سيف الدين قُطْلُوبَكَ الشَّـيْخِيّ، كان من أعيان أمراء دمَشْق، وبهاكانت وفاته .

وتُوفّ الأمير سيف الدين مُغلَطَائ البهائي بطَراُبُلُس ، كان قــد رَسَم السلطانُ بالَقَبْض عليه فَوصَل البريديّ بذلك بعد موته بيوم .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . وكان الوفاء ثالث أيام النسيء .

<sup>(</sup>١) زيادة عن الدرر الكامنة وما تقدّم ذكره للؤاف فى ترجمت ص ١٦٠ من الحسر، السادس من هذه الطبعة · (٢) فى الأصلين : « فتح الدين » والصواب ما أثبتناه عن السلوك والمنهل الصافى وعقد الجمان ، وما تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ١ ص ٤ ه من الجزء السابع من هذه الطبعة ·

<sup>(</sup>٣) هو على بن غازى بن قرا أوسلان العادل أبن المنصور آبن المظفر صاحب ماردين (عن الدرر الكامنة) . (٤) في الدرر الكامنة أنه مات مسموما بعد هذه الأيام التي وليا . (٥) هو صالح ابن غازى بن قرا أرسسلان الملك العمالح صاحب ماردين ، مات بها سمنة ٢٦٧ه (عن المنهل العمافي والدرر الكامنة) . (٦) في أحد الأصلين: «قعلو بنا» ، وما أثبتناه عن عقد الجمان والدرر الهكامنة . (٧) في السلوك : « فيات قبل وصول الريد يوم » .

+ +

السنة الرابعة من ولاية الملك الناصر مجمد الثالثة على مصر، وهي سنة ثلاث عشرة وسبعائة .

فيها تُوُفّى القاضى عماد الدين أبو الحسن على آبن القاضى فحر الدين عبد العزيز آبن القاضى عماد الدين عبد الرحمن بن السُّكِّرى فى يوم الجمعة السادس والعشرين من صفر، وكان فاضلًا فقيهًا، توجَّه رسولًا من قبل الملك الناصر إلى غازان، وولى تدريس مشهد الحُسين بالقاهرة وعِدّة وظائف دينية ، وولى خطابة جامع الحاكم .

وتوفى الأمير المُسْنِد علاء الدين أبوسعيد بِيَبَرْس التَّركَ العَدِيمَ الحَنفَى بحلب، ودُفِن بتربة آبن العَدِيم، وقد قارب التسعين سنة ، وآنفرد بالرواية قبَل موته، وقصد من الأفطار ورَحل إليه مَن حَدَّث بالكثير.

وتوفى صاحب مَرَّاكُش من بلاد الغرب الأميرُ سليان بن عبد الله (٢)
(٣)
[بن يوسف] بن يعقوب المَرِيني ٤٠ وولى بعده عَمَّه أبو سعيد عثمان بن يعقوب وآستوسق أَمْرُه .

10

<sup>(</sup>١) هذه السنة ساقطة كلها في أحد الأصلين

 <sup>(</sup>۲) ذكر فى الدرر الكامنة والسلوك فى وفيات سنة ٧١٠ ه وقد وافق المؤلف صاحب عقد الحمان
 على أنه توفى فى هذه السنة ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الدرر الكامنة والسلوك .

 <sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل والسلوك وعقد الجمان . و بالرجوع إلى ترجمة أبى سعيد عيمان فى الدر ر الكامنة
 والمهل الصافى لم نجد أنه ولى بعد أبن أخيه سليان هذا و إنما ولى بعد أخيه يوسف ، في حين أنه لم يرد
 فى المصدرين السابقين آسم سليان بن عبد الله .

وتُوقى الحان طُقطاى بن مَنْكُوتَمُر بن طُغَاى بن باطر و بن جِنْكِزخان مَلِك التار بالبلاد الشهالية بمكان يُسمَّى كُونا على مسافة من مدينة صراى عشرة أيام ، وذَكره آبن كثير في السنة الخالية ، والصحيح ما قلناه ، وكانت مملكته ثلاثا وعشرين سنة ، ومات وله ثلاثون سنة ، وكان شَهمًا شُجاعًا مِقْدامًا ، وكان على دين التار في عبادة الأصنام والكواكب ، يُعظِّم الحكاء والأطباء والفلاسفة ، وكان على دين التار في عبادة الأصنام والكواكب ، يُعظِّم الحكاء والأطباء والفلاسفة ، ويُعظِّم المسلمين أكثر من الجميع ، غير أنه لم يُسلم ، وكانت عساكره كثيرة جدًّا ؛ ويقال إنه جَرِّد مرةً من كل عشرة واحدًا ، فبلغت التجريدة مائة ألف و حسين الفا . وكانت وفاته في شهر رمضان ، ومات ولم يُخلِّف ولدا ، فحلس على تخت الملك من بعده أَذْ بَك خان بن طُغْر لحل بن مَنْكُوتَم بن طُغَاى [بن باطو] بن جِنْكِزْخَان . وكان الذي أعان أَزْ بَك خان على السلطنة شخصٌ من أمرائهم من المسلمين يقال له فطله فتركان على تدبير ممالكهم .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وسبع أصابع مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وسبع أصابع . وكان الوفاء قبل النَّوْرُوز بيوم واحد .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ابن طقطاى » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى وشذرات الذهب . وفى عقد الجمان « ابن طفان » . و فى الدرر الكامنة : « ابن ساين » . و ورد فى المنهل الصافى وشذرات الذهب أن وفاة الخان طقطاى هذا كانت سنة ٢ ١ ٧ه. وفى الدرر الكامنة وآبن كثير كما ذكره المؤلف بعد قليل أن وفاته كانت سنة ٢ ١ ٧ ه . وقد وافق صاحب عقد الجمان المؤلف فى أن وفاته كانت فى هذه السنة .

۲ (۳) صراى (بفتح الصاد والرا. المهملتين وألف و يا. مثناة تحت) كما فى تقويم البلدان لأبي الفسدا إسماعيل . مدينة عظيمة وهى كرسى ملك التنارصاحب البلادالشالية ، وهو فى زمننا (زمن صاحب تقويم البلدان) أز بك خان . وصراى فى مستومن الأرض وهى غربى بحر الخزر وشماليه على نحو مسيرة يومين على شط نهر الأنل من الجانب الشهالى الشرق ، وهى فرضة عظيمة للتجار ورقيق الترك .

١.

## \* \*

السنة الخامسة من ولاية الملك الناصر مجمد الثالثة على مصر، وهي سنة أربع عشرة وسبعائة .

فيها تُوفّى الشيخ المعمّر بقيّة السَّلَف محمد بن محسود بن الحسين بن الحسن الموصليّ المعروف بحيّاك الله ، مات بزاويته بسُويقة الريش خارج القاهرة في يوم الخميس تاسع شهر ربيع الأول ودُفِن بالقرافة ، وكان شيخًا صالحًا بلغ عمرُه نحوا من مائة سنة وستين سنة ، وكان حاضرَ الحسّ جيّد القوة ، وكان يُقصَدُ للزيارة للتبرّك به ، وكان كثيرَ الذّكر والعبادة وله محاضرة حسنة وشعر ، ومن شعره من أقل قصيدة :

إذا الحُبُّ لم يَشْغَلُك عن كُلِّ شاغلِ \* فَى ظَفِرت كَفَاكَ منه بطَائِلُ وَتُوفَى القَاضَى شَرَفَ الدين أَحَد وتُوفَى القَاضَى شَرَفَ الدين يعقوب بن مجد الدين مُظَفَّر بن شرف الدين أحمد آبن مُنْهِم بحلب وهو ناظرها . كان يخدُم عند الأكابر وتنقَّل في خِدَم كثيرة ، حتى إنّه لم تبق مملكة بالشام إلّا باشرها .

(۱) هـذه الزاوية لا ترال إلى اليوم عامرة بالشـعائر الدينية بالجهـة الشرقيـة من سكة المناصرة بالمفاهرة ، وكانت تعرف بزاوية الموصلى ثم عرفت بالموصلية ، نسبة إلى الشيخ الموصلى المذكور ، ثم حرفها العامة إلى المصلية للتخفيف ، وقد تجدد بناؤها في سـنة ١٠٨ه كاهو ثابت في لوح من الرحام مثبت بأعلى باب الزاوية ، وفي لوح آخر مثبت بأعلى المحراب ، وأما بناؤها الحالى فقد جدد في سنة ١٣٤٥ه . ويستفاد مما ورد في المنهل الصافي في حرف الحاه بآسم حياك الله أن الشيخ الموصلي المذكوركان ساكنا بهـذه الزاوية وأنه توفي بها ثم دفن بالقرافة بالنرب من قبر الشيخ محمد بن أبي جمرة ، أى أنه دفن بالقرب من حوش أولاد أبي جسرة بجبانة الإمام . ٢ من حوش أولاد أبي جسرة بجبانة الإمام . ٢ الليث خارج القاهرة . (٢) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠١ من هذا الجزء .

- (٣) ذكر صاحب عقد الجمان من هذه الفصيدة بعد هذا البيت محسة أبيات .
  - (٤) في السلوك : « يعقوب بن فخر الدين مظفر » .

وتُوُقَى القاضى بها، الدين على بن أبى سَوَادَةَ الحلبيّ صاحب ديوان الإنشاء بحلب، وبها كانت وفاته فى نصف شهر رجب، وكان من الصَّدُور الأماثل وعنده فضيلة من وله نظم ونثر، ومن شعره:

جُدْ لِي بَأَيْسِر وصلٍ منك يا أملي \* فالصبرُ قد عاد عنكم غيرَ مُحْتَمَلِ مالى كُرْمِيتُ بأمرِ لا أُطِيــ قُ لَه \* حَمْلًا وبُدِّلتُ بعــد الأَمْن بالوَجَلِ

وتُوُقَ القاضى فخر الدين سليان بن عثمان آبن الشيخ الإمام صَغِى الدّين أبى القاسم محمد بن عثمان البُصْرَ وِى الحنفى مُحتسب دِمَشْق بها فى ذى القعدة ، وكان فاضلا طبّب العشرة ،

وَتُوفَى الأمير سيف الدين مَلِكُتُمُر النّاصري المعروف بالدّم الأسود •كان أميرَ سين فارسًا بدِمَشْق • وكان من الظّلَمة المُسرِفين على أنفسهم •

قلتُ : ولا بأسَ بهذا اللّفب الذي ُلقب به على هذه الصفات التي غير محودة .
وتُونَى الأمير فخر الدين آفُجباً الظّاهري أحدُ أمراء دِمَشْق ؛ وبها كانت وفاته .
وكان خيرا دينا . رحمه الله تعالى .

وتُوُق الأمير سيف الدين كُهُرْدَاش بن عبد الله الزَّرَاق ، مات أيضا بدِمَشْق .

وكان بها أمير خمسين فارسا ، وكان سافر مع السلطان إلى الحجاز ، فلمّا زار النبي

صلّى الله عليه وسلّم تاب عن شُرْب الخمر ، فلمّا عاد إلى دِمَشْق شَيرِبه فضربه الفالج

لوَقْته ، و بَطَل نصفُه و تعطّل إلى أن مات .

 <sup>(</sup>۱) روأية عتد الجمان: \* فالصبر عنك عذاب غير محتمل \*

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : «بكتمر الناصري» . وتصحيحه عن المنهل الصافى والدور الكامنة وعقد الجمان.

<sup>(</sup>٣) في أحد الأصلين : ﴿ سَيْفُ الَّذِينَ ﴾

وتُوقَى الأميرسيف الدين سَوْدِى بن عبد الله النّاصرى نائب حلب . وبها كانت وفاته فى نصف شهر رجب . وكان مشكورَ السّبيرة فى ولايته محمودَ الطريقة . وهو ممّن أنشأه الملك الناصر محمد من مماليكه ، وتُولّى حلب بعده الأميرُ علاء الدين أَنْطُنَبُغًا الحاجب .

وتُوفَى التاجرعِنَ الدين عبد العزيز بن منصور الكُولمى أحد تُجَّار الإسكندرية ه ف شهر رمضان ، وكان أبوه يَهُوديًّا من أهل حلب يُعرف بالحَمَوى ، فأسلم وتعَلَّق آبنه هذا على المَتْجَر وفَتَح الله عليه إلى أن قَدِم إلى مصر ومعه بضاعة بأر بعائة ألف دينار ،

أمر النيل في هـذه السنة — الماء القديم أربع أذرع و إحدى وعشرون
 إصبعا ، مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا ، وكان الوفاء قبل النّورُوز
 باربعة أيام ، والله أعلم .

+ +

السنة السادسة من ولاية الملك الناصر مجمد بن قلاوون الثالثة على مصر ، وهي سنة خمس عشرة وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) ضبطه المؤلف بالعبارة فى المنهل الصافى فقال: « بفتح السين وواو ساكنة ودال مهدلة ويا. و ومعنا، أحب من المحبة » . (۲) قال المؤلف فى المنهل الصافى إن الذى تولى بعده نيابة حلب هو الأمير أرغون الكاملي الدوادار . وقد انفرد بهذه الرواية . (۳) أجمعت كل المصادر التي ترجت له على أنه توفى سنة ٣١٧ هكالدرر الكامنة والسلوك والمنهل الصافى وعقد الجمان .

<sup>(</sup>٤) فى المنهل الصافى: «قيصور» · (٥) بحثنا عن هذه النسبة فى مراجع كثيرة فلم نجدها ،
غير أننا وجدنا فى لب اللباب للسيوطى «كولبى » بالضم والفتح ولام نسبة الى باب كول ، محلة بشيراز ، ،
ظمل كولمى محرفة عنها · ورواية الدر ر الكامنة : «الكريمى» · (٦) كذا فى الأصلين والسلوك ·
وفى عقد الجمان والمنهل الصافى : «ألف ألف دينار» · وفى الدر ر الكامنة : «أربعون ألف دينار» ·

۲.

فيها تُوفِّى الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأرمنتي المعروف بآبن الأسعد في يوم الجمعة رابع عشرين شهر رمضان . وكان فقيهًا شافعيًا وتَولَّى القضاء وحسُنت سعرتُه .

و تُوُفَّ الشيخ الإمام العالم العلامة جلال الدين إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن برتق بن برغش بن هارؤن أبو طاهر القُوصِيّ الفقيه الحنفيّ ، كان فقيها إماما بارعا ، تصدّر بجامع أحمد بن طُولُون ، وأقرأ الفقه والقراءات والعربية سنين ، واتنفع به الناسُ وصنف وحدّث ونَظَم ونَثَر ، ومن شعره وهو في غاية الحُسن : أقدولُ له ودّم عي ليس يَرْقا \* ولي من عَبْرَتِي إحمدي الوسائلُ مُحرِمت الطَّيفَ منك بَقْيضِ دَمْعي \* فطَهرُفي فيمك محرومٌ وسائلُ وله أيضا :

أفولُ ومَدْمَعِي قد حال بيني \* و بين أحبَّتي يوم العتابِ رَدَدُمُ مائل الأجفانِ نَهْـرًا \* نَعَثَّرَ وهو يَجْــرى في النَّياب

<sup>(</sup>۱) الأرمنتى : نسبة إلى أرمنت وهي من أقدم المدن المصرية آسمها المصرى المفدّس « برمونتو» ومعناه مدينة الإله مونتو وتسمى أيضا «أون مونتو» الجنوبية أي مدينـة عين شمس بالوجه القبلى تمييزا لها من عين شمس التي بالوجه البحــرى . واسمها المـــدني « أرمونت » والرومي « هرمونتيس » والقبطى « أرمنت » وهو أسمها الحالي .

وكانت أرمنت من كور مصر بالصيعيد الأعلى . ذ كرها ابن خرداذيه في كتاب المسالك والممالك : وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق وقال : إنها من أحسن مدن الصعيد ، واقعة في الضفة الشرقية من النبل ، والصواب أنها واقعة على الضفة الغربية للنبل ، ثم قال : وهي مدينة من بناء القبط يقصد بذلك قدما المصريين . وفي معجم البلدان لياقوت : أرمنت كورة من صعيد مصر ، وفي النحفة المدنية لأبن الجيمان أنها من أعمال القوصية التي كانت قاعدتها مدينة قوص ، وأرمنت الآن قرية كبيرة عامرة وهي المحان أنها من أعمال القوصية التي كانت قاعدتها مدينة قوص ، وأرمنت والدرر الكامنة : وفي الطالع إحدى قرى مركز الأقصر بمديرية قنا بمصر ، (٢) كذا في الأصابن والدرر الكامنة : وفي الطالع السعيد والسلوك المطبوع : « ابن بريق بن برعس » ، وفي المنهل الصافي : « ابن ترتق » . السعيد والسلوك المطبوع : « ابن بريق بن برعس » ، وفي المنهل الصافي : « ابن ترتق » .

وتوفى قاضى القُضاة تق الذين أبوالفضل سليان بن حَمْزة بن أحمد بن عُمَر بن قُدَامة المُقدسي الحنبلي بقاسِيون في عشر ذى القعدة ودُفن بتربة جَدَّه شيخ الإسلام أبى عُمر . وكان إمامًا عالمًا عاملًا جمع بين العلم والعِبادة ، وسَمِع الحديث بنفسه وحدّث مسموعاته .

وتُوقى الشيخ الإمام العدّرمة السيد ركن الدين حسن بن محمد بن شَرَفْ شَاهُ هُ الْحُسَيْنَ الإِسْتِرَابَادِي ، كان إمامًا مصنفا عالما بالمعقول، اشتغل على النّصير الطّوسي وحصَّل منه علومًا كثيرة، وصار مُعيدًا في درس أصحابه، وقَدم الموْصل وولى تدريس المدرسة النّورية، وبها صنف غالب مصنّفاته، مثل: شرح مختصر أبن الحاجب. وشرح مقدَّمة أبن الحاجب في النحو وهي التي تُسمَّى بالكافية، وعمِّل عليها المائة شروح: كبير ومتوسط وصغير، وشَرْح الحاوى في الفقه، وشَرْح التصريف للأبن الحاجب أيضًا، وهو الذي يُسمَّى بالشافية، وشَرْح المطالع في المنطق، وشَرْح كاب قواعد العقائد، وعدة تصانيف أخر، ذكرناها في غير هذا الكتاب، وكانت كتاب قواعد العقائد، وعدّة تصانيف أخر، ذكرناها في غير هذا الكتاب، وكانت وفاته بالمؤصل في صفر.

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : «سليم بن حمزة » . (۲) كذا فى الأصلين وعقد الجمان . وفى السلوك وشدرات الذهب أنه توفى فى واحد وعشرين ذى القعدة . (۳) فى عقد الجمان : « المدرسة النويرية » . وقد أطلنا البحث عن هـذه النسبة لنقف على من بنى هذه المدرسة فلم نجد ما يقر بنا إلى وجه الصواب فيها ، غير أننا وجدنا فى الكلام على المدرسة النورية التى أنشأها العادل نور الدين محمود الشهيد بدمشق ستة ٣٠٥ ه أنه بنى مدارس ومساجد كثيرة ومن جملة مبانيه أنه بنى جامعاً بالموصل وغرم عليه سبعين ألف دينار (عن كتاب مختصر تنبه العالب و إرشاد الدارس فى أخبارا لمدارس احبد الباسط الد.شق) . (٤) توجد منه نسختان مخطوطتان كل واحدة منهما فى مجـلد واحد محفوظتان بدار الكنب المصرية . ٢

 <sup>(</sup>١) توجد منه تسعدان عدوضان من واحده منهما في جداد واحد محموطان بدار الكرتب المصرية
 تحت رقى [١٨٥] و ٢ ١ أصول الفقه] .

<sup>(</sup>٦) هو المسمى الوافية في شرح الكافية · و يوجد منه عشر نسخ مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية بأرقام مختلفة في فهرس النحو · (٧) ترجد منه نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ٥٥٥ انحو ] ·

وتُونِي الشيح أَصِيل الدين الحسن ابن الإمام العلامة نَصِير الدين محمد بن محمد ابن الحسن الطُّوسِي البغدادي . كان عالى الهمة كبير القَدْر في دولة قازان ، وقدم الى المسام ورَجَع معه إلى بلاده ، ولما تولى خَرْبَنْدَا الملُك ووزر تاج الدين على شاه قرب أصيل الدين هذا إلى خَرْبَنْدَا ، حتى ولاه نيابة السلطنة ببغداد ، ثم عُين ل وصُودِر ، وكان كريما زئيسًا عارفًا بعلم النجوم ، لكنه لم يبلغ فيه رتبة أبيه نَصِير الدين الطُّوسِي ، على أنه كان له نظر في الأدبيات والأشعار ، وصنف كنبا كثيرة ، وكان فيه خَرُ وشر وعدلٌ وجَوْر ، ومات ببغداد .

و تُوُفَى الشيخ الصالح القدوة أبو الحسن على آبن الشيخ الكبير على الحويرى شيخ الفقراء الحريرية . كان للناس فيمه اعتقاد وله حُرمة عند أرباب الدولة ، وكان فيه تواضع وكرم ، وكانت وفاته ببُصْرَى من عمل دِمَشق في السابع والعشرين من جُمادَى الأُولَى ، وله آثنتان وسبعون سنة .

وتُوفَى الأمير بدر الدين موسى آبن الأمير سيف الدين أبى بكر محمد الأُزْكُشيّ، كان من أكابرالأمراء وشُجعانهم ، مات بدمشق في نامن شعبان ودُفِن عندالْقَبَيْبَات، وكان شهمًا شُجاعا ، ظهَر في نَوْ به غَرْو مَرْج الصَّفَر مع التّار عن شجاعة عظيمة ، وتُوفّى الأمير حُسام الدين قرالاچين بن عبد الله المنصوري الأستادار في الثامن والعشرين من شعبان ، وأنعم الملك الناصر بإقطاعه على الأمير آقوش الأشرف ناشب الكرك لمن أفرَج عنه ، والإقطاع إمْرة مائة وعشرين فارسا .

§ أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع . مبلغ الزيادة سبع عشرة
 ذراعا وسبع عشرة إصبعا . والوفاء تاسع عشرين مسرى . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين هنا: «الحسن آبن الإمام العلامة نصير الدين محمد بن محمد بن محمد» وتصحيحه عما تقدّم ذكره فى وفاة أبيه سنة ٢٧٦ ه . (ج٧ ص ٥٤) من هذه الطبعة والمنهل الصافى وشذرات الذهب وفوات الوفيات . (٢) محملة جليلة بظاهر مسجد دمشق (عن معجم البلدان لياقوت) . (٣) كذا فى الأصلين والمنهل الصافى . وفى السلوك والدرر السكامنة أنه توفى ثالث عشر شعبان .

+ +

السنة السابعــة من ولاية الملك النـاصر النالثـة على مصر، وهي سـنة ست عشرة وسبعائة .

فيها حجّ بالناس من مصر الأمير بَهَادُر الإبراهيميّ ، وأمير الرَّئب الشاميّ أَرْغُون السَّلاح دار ، وحجّ في هذه السنة من أعيان أمراء مصر الأمير أَرْغُون الناصريّ ، السَّلاح دار ، وعن الدين أيدم المُطيريّ ، وعن الدين أيدم أمير جَانْدَار ، وسيف الدين أَرِكْتَمُر السِّلاح دار ، وناصر الدين محمد بن طُرُنْطاي .

وفيها تُوُفَى الشيخ الكاتب المجوِّد نجم الدين موسى بن على بن محمد الحَلَيّ ثم الدَّمَشْقَى المعروف بابن بُصَيْص (بضم الباء ثانية الحروف) شيخ الكُتَّاب بدِمَشق فى زمانه . والبتدع صنائع بديعة ، وكتب فى آخر عمره خَتْمة بالذهب عوضًا عن الحِبْر ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، ومات ليلة الثلاثاء عاشر ذى القعدة ، وله شعر على طريق الصوفيّة ، من ذلك :

وحَقَّ لَ خُ لِي خُ لِي أُرِيدُه \* من الخير في الدنيا أو الحظِّ في الأُخْرَى لَمَ الْحَبْرَى لَمُ الخُبْرَى لَمُ الْحُبْرَى لَمَ الْحَبْرَى لَمُ الْحُبْرَى لَمُ الْحُبْرَى

وتُونَّى الشيخ الإمام العلّامة صدر الدين أبو عبد الله مجمد بن زَيْن الدين عمر بن مَكَّى بن عبد الصمد العُمُّانى الشهير با بن المُرَحِّل و بآبن الوكيل ، المصرى الأصل الشافعي الفقيه الأديب ، كان فريد عصره ووحيد دهره ، كان أُعْجو بَةً في الذَّكاء والحفظ ، ومولده في شوّال سنة خمس وستين وستمائة بدِمْياط وكان بارعًا مدرسًا مُفْتَنًا ، درَّس بدِمَشْق والقاهرة وأفتى ، وعمره آثنتان وعشرون سنة ، وكان يشتغل في الفقه بدِمَشْق والقاهرة وأفتى ، وعمره آثنتان وعشرون سنة ، وكان يشتغل في الفقه

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين وعقد الجمان : « إحدى وعشرين وسمّائة » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى والدوو
 الكامنة والبداية والنهاية لآمن كثير .

والتفسير والأصلين والنحو، وأشتغل في آخر عمره في الطبّ، وسَمِع الحديث الكُتُبَ السّنة ومسند الإمام أحمد، وصنّف « الأشباه والنظائر» قبل أن يسبّيقه إليها أحد، وكان حسن الشكل عُلُو المجالسة وعنده كرم مُفْرِط، وله الشّعر الرائق الفائق في كلّ فنّ من ضروب الشّعر، وكانت وفاته في رابع عشرين ذي الجّية ودُفِن بالقرافة في تربة الفخر ناظر الجيش، وهو أحدُ مَنْ قام على الملك الناصر وآنضم على المظفّر بيعرش الحاشنكير، وقد تقدم ذكر ذلك كلّه في أوائل ترجمة الملك الناصر، ومن شعره:

أَقْصَى مُنَاىَ أَن أَمُرٌ على الجِمَى \* ويلوحُ نَوْرُ رِياضِه فَيفُوحُ حَتَى أَرِى شُعْبَ الجِمَكِيفِ البُكَا \* وأَعَلِّمُ الوَ رْقَاءَ كيف تَنُـوحُ وله [دُوبِيت]:

كَمْقَالَ: مَعَاطِغِي حَكَتْهَا الأَسَلُ \* والبِيضُ سَرَقْنَ مَا حَوَتُهِ الْمُقَلُ الآن أوامرى عليهم حَكَتْ \* البِيضُ ثُحَـدُ والقَنَـا تُعْتَقَــلُ

ولسه:

عَيِّرَ تَى بِالسَّـَةُم طَرْفُك مُشْبِهِى \* وكذاك خَصْرُك مثل جِسْمى ناحلًا وأراك تشمّت إذ أينتك سائلا \* لا بُدَّ أن يأتى عِذَارُك سائلا

قلت: وله ديوان موشَّحات وأحسنهم موشحته التي عارض بها السِّرَاج الجَعَّار التي أولها: مَا أَخْجَلَ قَدُّه غصونَ البانِ، بين الوَرَقِ \* إلاسلَبَ المَهَا مع الغِزْلانِ، سُودَ الحَدَقِ

<sup>(</sup>۱) فى طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبى نصر عبسد الوهاب آبن تين الدين السبكى وكشف الفلتون لملاكاتب چلى ما يأتى: «وللشيخ صدر الدين كتاب الأشباه والنظائر فى الفروع ومات ولم يحرره» - (۲) بالبحث عن موقع هذه التربة تبين لى أنها قد آندثرت و يتعذر الآن تعيين ، وقعها بين الترب الكثيرة

 <sup>(</sup>۲) بالبحث عن موقع هذه البربه بين لى انها قد الدرت و يتقدر الان نعين . وقعها بين البرب البكثيره
 التي أنشئت بعدها على أرض القرافة المذكورة . (٣) ارجم إلى صفحات ٨ سـ . ١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن المنهل الصافى وفوات الونيات . (٥) رواية هذا البيت في عقد الجان :

أورثتنى سـقما وجسمك مشبى \* فلذاك جسمى مثل خصرك ناحلا (٦) رواية المنهل الصافى : « إلا وسيا المها ... الح » .

۲.

وقعد ذكرناها بتمامها في ترجمته في تاريخنا « المنهل الصافي » وقطعة جيَّدة من شعره ،

وتُوُفِّ الشَّيْخِ الأديبِ البارعِ المفتَّنَّ أَعْجُو بِهَ زمانه علاء الدين عليَّ بن المظفُّر بن إبراهيم [ بن مُحَرَّ ] الكنيدي الوَدَاعِيّ المعروف بكاتب آبن وَدَاعة الشاعر المشهور، أحد من آفتدي به الشيخ جمال الدين آبن نَباتة في مُلَح أشعاره . مولده سنة أربعين وستمائة، ومات بُبُستانه في سابع عشر شهر رجب بدِمَشْق وُدُفِن بالْمُزَّة، وكان فاضلًا أديُّها شاعرًا عَالِيَ الهمة في تحصيل العلوم . سَمِع الحديث وكتَب الخطُّ المنسوب ونَظَم ونَثَر وتولى عِدَّة ولايات، وكتبَ بديوان الإنشاء بدمَشْق وتَوَلَّى مشيخة دار الحديث [ النَّفِيسَيَّة ] وجمَّع التذكُّرةُ الكِندِيَّة تزيد على حمسين مجلَّدًا . وله ديوان شعر في ثلاثة مجلَّدات . ومن شعره :

> قال لِي العَاذِلُ الْمُفَنِّدُ فيهَا \* يومَ زارتْ فَسَنَالَّتْ مُخْتَالَةُ قم بنَا نَدَّعِ النبـوَّة في العِشْم \* قي فقــد سَلَّمتْ علينا الغزالةُ

<sup>(</sup>١) وذكرها أيضا صاحب عقد الجمان وفوات الوفيات وطبقيات النافعية الكبرى .

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن المهل الصافى والدور الكامنة .
 (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٦ من الجزء

<sup>(</sup>٤) النكمة عن المنهل الصافى وعقد الجمان والبداية والنهاية لأبن كثير . وقسه ذكرها صاحبكماب مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس فقال : دار الحديث النفيسية بالرصيف قبلي المارستان النوري غربي المدرسسة الأمينية بالرقاق المعروف الآن ( عصر المؤلف ) بِرَقَاقَ الزَّطَى . إنشاء النفيس إسماعيل بن محمد بن عبسه الواحد الحرَّاني ثم الدَّمْشِقِ ناظر الأيتام . توفي سنة ٦٩٦ ه — كما قال تلميذه أبن كثير — عن نحو سبعين سنة . أول من ولى مشيختها صاحب النذكرة الكندية علاء الدين بن المظفر من هبة الله الكندي ثم الحافظ البرزالي علم الدمن •

وقد ذكرها في خطط الشام حضرة الأســناذ محمد كرد على وقال إنها قبلي المــارســنان الدقاقي (كذا ) وباب الزيادة أي القوافين اليوم على يمنة الخارج منه شمالي غربي المدرسة الأمينية . ثم قال : حدَّثنا الثقة أنه رأى حجر بابها باقيا بحاله وقد طمس بالطين حتى لا يظهر أثرها وأصبحت دورا .

<sup>(</sup>٥) بحثنا عليها في فهارس دار الكتب المصرية فلم نجدها . وقد ذكرها صاحب عقد الجمان فقال : جمع فها أشعارا ووقائع وماجريات ومن كل فن وهي تزيد على خمسين مجلدا . وقال صاحب كشف الظنون : إنها تسمى النذكرة العلائية أيضا

وله أيضا :

أَنْحَنَتُ عَنْهُما الحِراحَ ولا إِنْهُ \* مَ عليها لأَنَّهَا نَعْسَاءُ وَلا إِنْهُ \* مَ عليها لأَنَّها نَعْسَاءُ وَلا يُنْهَا وَلَا فَيْ فَقَالُوا \* مَا يَهِمَذَا فَقَلْتُ بِي سَمَوْدَاءُ وَلَا فَيْ فَعَالُوا \* مَا يَهِمَذَا فَقَلْتُ بِي سَمَوْدَاءُ وَلَا وَهُو أَحْسُنُ مَا قَبْلُ فِي نُوعِ التَّوْجِيةِ :

من زار بابك لم تُعْبَرُ جُوارِحُهُ \* تَرْوِى أَحَادِيثَ مَا أَوْلَيْتُ مَنْ مِنْنِ وَالْمَعُ عَنْ حَسَنِ فَالْمَيْنُ عَنْ قُرَّةٍ وَالْكَفُّ عَنْ صِلَةٍ \* وَالْقَلْبُ عَنْ جَابِرٍ وَالسَّمُعُ عَنْ حَسَنِ وَلَمْ أَنْفُهَا :

قيل إن شئتَ أن تكون غنيًا \* فتروَّج وكر. من المُحْصنينا قلتُ ما يقطع الإله بمُــرَّ \* لم يضع بين أظهر المسلمينا

وقد ذكرنا من مقطّعاته عِدَّةً كثيرة في « المنهل الصافى »، ولولا خشية المَلَلَ لذكرناها هنا .

وُتُوفَى الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله المنصورى المعروف بالأَفرم الصغير (٢) نائب الشام ببلاد مَرَاغة عندَ ملِك التّار . وقد تقدّم خروجُه مع الأميرقرا سُنقُر المنصوري من البلاد الشاميّة إلى غازان ملك التتار في أوائل دولة الملك الناصر الثالثة فلا حاجة في ذكرها هنا ثانيا . وكان ملك التتار أقطعه مَرَاغةً وقبل هَمَذَان

<sup>(</sup>۱) هو إيراد الكلام محتملا لوجهين نختلفين · (۲) رواية معاهد التنصيص على تبرح ثواهد التلخيص : « • ن أتم بابك ... » · (۳) فى أحد الأصلين : « جوانحــــ » ·

<sup>(</sup>٤) هذا البيت يصدق على المعنى الواحد وهو أسماء الأعلام من رواة الحديث، وعلى المعنى الآخر، وهو المناسبة بين القرة والعين والكف والصلة والقلب والجبر وانسمع والحسن . (۵) فى الدور الكامنة و إحدى روايتى المنهل الصافى أنه توفى سنة ٢٠٧ هِ . (٦) راجع الحاشيه وقم ٣ من ١ لجزء الثالث من هذه الطبعة . (٧) راجع صفحة ٢٣ وما بعدها من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٨) راجع الحاشية رقم ١ ص ٩٨ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ٠

فأقام بها سنتين ، ومات بالفالج فى ثالث عشر المحرّم ، وكان أميرًا جليلًا عارفا مُدَّبِرًا عالى الهِمَّة شُجاعًا مِقْدامًا ، تقسدّم من ذكره نبذةً كبيرة فى ترجمة المظفّر بيبَرْس الجاَشْنَكِير ، وكانت ولايت على دِمَشْق إحدى عشرة سنة متوالية إلى أن عَيزَله الملك الناصر لمّا نحرج من الكرك .

وَتُوفِّقَ الأمير سيف الدين كُسْتَاى بن عبد الله نائب طرابُلُس بها. وتَوَلَّى نيابة طرابُلُس من بعده الأميرُ قَرَطاى نائب حِمْص . وولى حِمْص بعد قَرَطاى المذكور أَرُقُطَاى الجَمَدار .

وتُوفّى الأمير سيف الدين طُقْتَمُر الدمشقّ بالقاهرة بمرض السلّ . وكان من خواصّ الملك الناصر وأحد من أنشأه من مماليكه .

وتُتوقَى الطواشي ظَهِير الدين مختار المنصوري المعروف بالبلبيسي الخازندار . في عاشر شعبان بدِمَشْق ، وكان شهمًا شجاعًا دَيِّنًا ، فرق جميع أمواله قبل موته على عُنقائه ووقَفَ أملاكه على تُربته ،

وَتُوفَيِّت السَيَّدة المُعَمَّرة أُمْ مُحمَّد سَت الوزراء المعروفة بالوزيرة آبنة الشيخ عمر الله أَبَن السَّيِّة السَّيْخ عمر الله أَبِن أسَّعد بن المُنَجَّا التَّنُوخِيَّة في ثامن عشر شعبان بدمَشْق ، ومولدها سنة أربع وعشرين وسمَّائة ، رَوَتْ صحيح البخارى عن [ أبي عبد الله ] بن الزَّبيدِي وصارت من وحَلة زمانها ، ورُحل إلها من الأقطار .

<sup>(</sup>١) في المنهَل الصافي : «فأقام بها سنين» . وفي عقد الجمان : «وكان مقامه هناك ست سنين» .

<sup>(</sup>٢) ضبطه صاحب الدرر الكامنة بالعبارة فقال : (بضم أقله وسكون المهملة بعــدها مثناة) .

وفي السلوك أنه توفي سنة ه ٧١ه . (٣) في أحد الأصلين والدرر الكامنة : « أم عبدالله» .

<sup>(</sup>٤) فى أحد الأصلين : « فى ثامن شعبان » · (٥) الزيادة عن المنهـــل الصافى . ب والدر الكامنة ·

وَتُوقَى مَلْكُ التَّارِ خَرْبَنْدا (بفتح الحاء المعجمة وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وسكون النون) بن أَرْغُون بن أَبْغَا بن هولاكو بن تُولُو بن چنكِزخان السلطان غِياث الدين، ومن الناس من يُسَمِّيه خُدَابَنْدًا (بضم الحاء المعجمة والدَّالُ المهملة) والأصح ماقلناه . وخُدَابَنْدًا : معناه عبد الله بالفارسي "،غيرأن أباه لم يُسَمِّه إلَّا خَرْبَنْدًا، وهو أسم مهمَّلْ معنَّاه : عبد الحمار . وسببُ تسميته بذلك أنَّ أباه كان مهما ولُد له ولدُّ يموت صغيرًا ، فقال له بعض الأثراك : إذا جاءك ولد سَمَّة آسما قبيحًا يعيش ، فلما وُلدله هــذا سَمَّاه خَرْبَنْدًا في الظاهر وآسمه الأصــلي أَجْبِيَتُو ؛ فلما كَبرخُرْبَنْدًا وَمَلَكَ البلادَكَرِه هــذا الآسم وٱستقبحه فِعله خُدَابْنُدا ومشى ذلك بماليــكه وهَدُّد مَن قال غيرَه ولم يُفِده ذلك إلا من حواشيه خاصّةً . ولما مَلَك خَرْبَنْدَا أَسْلَم وتّسَمّى بحمد ، وأفتدى بالكتاب والسُّنة وصار يُحب أهل الدين والصلاح ، وضَرَب على الدرهم والدينار آسم الصحابة الأربعة الخلفاء، حتى آجتمع بالسيد تاج الدين الأُوِّي الرافضيّ، وكان خبيثَ المذهب، فما زال بَحْرُ بنُدًا، حتى جعله رافضيًّا وكتب إلى سائر مما لكه يأمرهم بالسبّ والرَّفْض، ووقع له بسبب ذلك أمورٌّ. قال النُّو يرى : كَانَ خَرْبَنْدًا قِبِلِ مُوتِهِ بِسَبِعَةِ أَيَامٍ فَعَدْ أَمْنِ بِإِشْهِارِ النَّذَاءِ أَلَا يُذُكَّرُ أَبُو بَكُر وعمر رضي الله عنهما وعَزَم على تجـريد ثلاثة آلاف فارس إلى المدنــة النبوية لينقُل

<sup>(</sup>١) في السلوك أنه توفي سنة ٢١٥ ه · (٢) في عقد الجمان : « بالذال المعجمة » ·

<sup>(</sup>٣) في المنهل الصافي : « معناه باللغمة العربية عبد الله » · (٤) كذا بالأصلين ·

<sup>(</sup>٥) في المنهل الصافي : ﴿ حَرِ بِاللَّمَةِ العَجِمِيَّةِ الْحَارِ وَ بَنْدًا العَبْدِ » · (٦) في عَشْد الجمان :

<sup>«</sup> وأما آسمه الأصلى الذي هو بلغة المغل فهو أنجيتو » . (٧) في الأصلين : « الأودى » وهو تحريف ، وصوابه ما أشتاه عن عقد الجمان وكتاب أعيان الشيمة تأليف السيد محسن الأمين الحسيني العاملي ، طبع دمشق سسخة ١٣٥٨ = ١٩٣٩ إذ ورد في الكتاب المذكور (ص ٢٧٠ ج ١٤ تحت عنوان تاج الدين الآوى ما نصه : «كان في زمن السلطان محمد خدا بنده ، وكان مقر با عنده ومؤ يدا الشيعة ، استشهد بعد وفاة السلطان المذكور بسعى أهل السنة وتهمتهم » .

أبا بكر وعمسر رضى الله عنهما من مدفنهما ، فعجّل الله بهلاكه إلى جهتم و بئس المصير هو ومن يعتقد مُعتقده كائتًا من كان . وكان موته فى السابع والعشرين من شهر رمضان بمدينته التى أنشأها وسمّاها السلطانية فى أرض قُنفُرلان بالقسرب من قرْوين ، وتسلطن بعده ولده بُوسعيد فى النالث عشر من شهر ربيع الأوّل من سنة سبع عشرة وسبعائة ، لأنه كان فى مدينة أُخرى وأُحْضِر منها وتسلطن .

إصر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . والله تعالى أعلم .

\* \*

السنة الثامنة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاو ون الثالثة على مصر، وهي سنة سبع عشرة وسبعائة .

فيها تُوفَى قاضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله مجمد آبن الشبخ أبى الربيع سليان بن سُويد الزَّواوِيّ المسالكي قاضى دِمَشْق بها، في التاسع من جُمَادى الأولى. وكان فقيهًا عالما عالى الهمّة محدِّثا بارعًا مشكورَ السِّرة في أحكامه.

<sup>(</sup>۱) ذكرها صاحب صبح الأعشى (ج٤ ص ٥٥ ٣) فقال : نسبة إلى السلطان وآسمها : قنفرلان .
قال فى تقويم البلدان : بضم القاف وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ولام ألف وون . ثم قال : وهى عن توديز (تبريز) فى سمت المشرق بميلة يسيرة إلى الجنوب على مسيرة ثمانية أيام منها . وهى مدينة محدثة بناها خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو على القرب من جبال كيلان على مسيرة يوم منها ، وجعلها كرمى مملكته . وهى فى مستو من الأرض . ومياهها قنى ، قليلة البساتين والقواكه ، وإيما تجلب إليها الفواكه من البلداد المصاقبة لها . وقد نقل صاحب صبح الأعشى عن مسالك الأبصار كلاما طويلا فى وصف هذه المدينة فراجعه إن شئت . (۲) فى الأصلين وعقد الجمان والسلوك . وما أثبتناه عن صبح الأعشى وتقويم البلدان . (۳) كذا فى الأصلين وعقد الجمان والسلوك . وفى نهاية الأوب النويرى : وفى المدرد الكامنة وشذرات الذهب وابن كثير ، « ابن سوم » . وفى نهاية الأوب النويرى : « ابن سوم » . وفى نهاية الأوب النويرى :

وتُوقَى القاضى الرئيس شرف الدين أبو مجمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله آبن الحُجَلَى القُرَشِيّ العَدوى العُمرِيّ ، كاتب السر الشريف بدِمَشْق فى ثالث رمضان ودُفِن بسفح قاسيون ، ومولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وكان إمامًا فى كتابة الإنشاء عارفًا بتدبير الماكك مليح الحطّ غزير العقل وخَدَم عدة سلاطين ، وكان كاملا فى فنة لم يكن فى عصره من يُدانيه ولا يُقاربه ، ومن شعره ما كتبه للشهاب محود فى صدر كتاب :

كتبتُ والقلبُ يُدنيني إلى أملٍ \* من اللّفا، ويُقْصِيني عن الدارِ (٢) والوَجْدُ يُقْرِم فيا بين ذاك وذا \* من الحَوانِح أجزاءً من النارِ وتُوفّى الأديبُ الفاضل شمس الدين أبو العبّاس أحمد بن أبى المحاسن يعقوب أبن إبراهيم بن أبى نصر الطّيبي الأَسَدِى بطرابلُس في سادس رمضان ، ومولده في سنة تسع وأر بعين وسمّائة ، وكان كاتب الدَّرَج بطرابلس وكان فاضلا ناظها ناثرا ،

ما مسنى الشَّيْمُ إِلَا من أَحِبَّائِي \* فليتنى كنتُ فد صاحبتُ أعدائِي ظننتُهُ م لى دواءَ الهَمِّ فأنقلبوا \* داءً يَزِيد بهم هَمِّى وأَدُّوائِي مَن كان يشكو من الأعداء جَفْوَتَهم \* فإنَّى أنا شَـاكِ من أُودًائِي

حنبت والشــوق ... .. \* ... و يثنينى عن الدار (٢) رواية فوات الوفيات : «والحب ... الح» • (٣) رواية عقد الجمان وفوات الوفيات :

(٥) فى السلوك طبع مطبعة لجنسة التأليف والترجمسة والنشر ( ج ٢ قسم ١ ص ١٧٨ ) : « فى سادس عشرى رمضان » .

<sup>(</sup>١) رواية فوات الوفيات :

<sup>«</sup> بين الجوانح ... الخ » • (٤) ذكرنا أنى فهرس الجزء الثاءن من هــذه الطبعة أن شمس الدين الطبي هو أحمد بن يوسف بن يمقوب وهذه إحمدى روايتى الدرر الكامنة والمنهل الصافى • وقال صاحب الدرر: «وفى معجم الذهبي أحمد بن يمقوب بن إبراهيم بن أبى نصر، وتبع فى ذلك البرزالى» • ووافق المؤلف فى هذه الرواية صاحب شذرات الذهب وعقد الجمان والسلوك •

وتُوقى الأميراً رُسلان الناصرى الدَّوادَار فى النالث والعشرين من شهر رمضان ، وكان هو وعلاء الدين آبن عبد الظاهر صديقين فَرضا فى وقت واحد بعِلَّة واحدة وماتا فى شهر واحد ، وخَلَّف أَرْسلان جملة كثيرة من المال آستكثرها الملك الناصر على مشله ، وكان من جملة أمراء الطبلخاناه واستقر عوضه دَوَادَارًا الأمير أَجْمَاى الدوادار الناصرى ، وفى أَرْسلان هذا عمل علاء الدين آبن عبد الظاهر كتابه المُستَى « عَراتِ الغزلان » ،

وُتوقَى الأمير سيف الدين قُلِّ السِّلاح دار بالقاهرة ، وكان من أعيان أمراء (٢) الديار المصرية ، وأنعم السلطان بإقطاعه ومنزلته [في المجلس] على الأمير جَنْكَلَى آبِ البابا ،

وتُوفّى الأمير سيف الدين ألدكر بن عبدالله السّلاج دار صِهْر الأمير علم الدين · · · سَنّجَر الشُّجَاعِيّ ومات في الحبس ·

وتُوقَ الأمير سيف الدين أَلِكْتَمُر بن عبدالله صِهْر الأمير بَكْتَمُر الْحُوكُندَار أَيضًا في الحبس حَتْفَ أنفه .

أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء القديم خمس أذرع و إصبعان . مبلغ
 الزيادة ثماني عشرة ذراعا سواء . وكان بيلًا عظيما غَرِفت منه عدّة أماكن . والله أعلم .

+ +

السنة التاسعة من ولاية الملك الناصر محمد بن فلاوون الثالثة على مصر . وهي سنة ثماني عشرة وسيمائة .

<sup>(</sup>۱) ذكره صاحب كشف الظنون فقال : إنه رسالة للقاضى علاء الدين المعروف بابر عبد الفناهر على بن عبد الفناهر على بن محمد السعدى المتوفى سنة ۷۷۱ م م ۱۷۷ فريادة عن عقد الجمان ، (۳) في السنولد ، ۳ طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (ج ۲ قسم أوّل ص ، ۱۸) : «شمس الدين الذكر ... الح م مضبوطا بالقلم بضم الذال وسكون الكاف ،

فيها أُتُوفى قاضى القضاه زَيْن الدين أبو الحسن على آبن الشيخ رَضِى الدين أبى القاسم مخلوف آبن تاج الدين ناهض الماليكي النَّويْرِي في يوم الأربعاء ثامن عشر بحمادى الآخرة بمصر، ودُفِن بسفح المقطّم، ومولده في سنة عشرين وستمائة، وكان فقيها دَيِّنَا خَيِرًا حَسن الأخلاق، وولى القضاء بديار مصر في سنة خمس وثمانين وستمائة، فكانت مدّة ولايته ثلاثاً وثلاثين سنة تقريبًا ، وعُرضت عليه الوزارة في الدولة المنصورية لا جين فأباها خَوْفًا من علم الدين [سَنْجَر] الشَّجاعِي، وتولَّى بعده القضاء نائبهُ تق الدين محمد بن أبى بكر بن عيسى [بن بدران بن رحمة الإخنائي المالكية].

وَتُوفَى الشيخ الإمام الزاهد بقية السلف. أبو بكر آبن الشيخ المُسْنِد المُعمَّر زَيْن الدين أبى العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد آبن أبى بكر المَقَدِسِيّ الحنبليّ. سَمِيع الكثير وحدّث، وكان شيخا كثير التلاوة والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وحدّث في حياة والده ، ومولده سنة ست وعشرين وسمّائة ، وقيل سنة حمس وعشرين، ومات ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رمضان .

وتُوتَى الأمير علاء الدين أقطوان الساقى الظاهرى فى عاشر شهر رمضان بدِمَشْق، وقد جاوز الثمانين سنة . وكان رجلا صالحا مواظِب الجماعات، ويقوم اللّيل .

وتُوفَى الامير عِن الدين طُقُطَاى الناصرى ، كان نائب الكَرَك فتمرَّض فعُزِل عن الكَرَك، وتوجَّه إلى دِمَشْق ليتَدَاوَى بها فمات في رابع عشر شعبان .

(۱) فى السلوك : « ثانى عشر جمادى الآخرة » . وفى الدور الكامنة : « فى الحادى والعشرين من جمادى الآخرة » . (۲) فى رفع الإصرعن قضاة مصر لشيخ الإسلام آبن حجر العسقلانى . نسخة نخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ١٠٥ تاريخ ] : « ولد سنة ١٣٤ ه . بالنويرة من أعمال البنسة ، ر رأيت بخط البشبيشى أن صاحب حماة ذكر أن مولده سنة ١٣٠ ه . قلت : وهو غلط » . (٣) فى الأصلين والسلوك : « ابن عتبق » . والتصحيح والزيادة عن آبن كثير والدر الكامنة و رفع الإصرعن قضاة مصر لآبن حجر العسقلانى .

وتُوقى الأمير سيف الدين منكبرس نائب عَجْلُون . كان من قدماء الهاليك المنصوريّة ، وكان معظّم في الدول وله حُرمةٌ وإفرة .

وتوفى الشيخ كمال الدين [ أبو العبّاس ] أحمد آبن [ الشيخ جمال الدين ] أبى بكر عبد بن أحمد بن مجمد بن عبد الله بن سُجُّان البَكْرِى الوَائِلِيّ الشَّيريشِيّ الفقيه الشافعي، مات بطريق الحجاز، وكان فقيها عالما فاضلًا .

وتُوفَى الشيخ جمال الدين أبو بكر إبراهيم [ بن حَيْدَرة بن على بن عقيل] الفقيه الشافعي المعروف بآبن القَبَّاح في سابع عشر ذي الحجــّة، وكان معدودًا من فضلاء الشافعيّة.

وتوفى الشيخ المقرئ مجد الدين أبو بكر آبن الشيخ شمس الدين محمد بن قاسم التُونُسِيّ المقرئ النحوى المالكيّ في ذي القعدة بدِمَشْق. وكان من فضلاء المالكيّة.

وتوفى الأمير سيف الدين وقيل شمس الدين سُنقُر بن عبد الله الكَالَى الحاجب في حبس الملك الناصر بقلعة الحبل في شهر ربيع الآخر ، وكان أولاً مُعْتَقَلاً بالكَرْكِ فَأَحْضِر هو والأمير كَان إلى القاهرة فحيُسًا بقلعة الجبل إلى أن مات بها ، وكان من عظاء الدولة ومن أكابر الأمراء ، وتَوَلّى الحجوبيّة بالديار المصرية في عدّة دُول ،

<sup>(</sup>۱) فى السلوك المطبوع : « ركن الدين بيرس نائب عجلون » . انظر (ص ۱۸۹ ج ۲ قدم ۱) . « (۲) الزيادة عن عقد الجمان والسلوك وشدرات الذهب . (۳) فى أحد الأصلين : « سجمان » بالحاء المهملة . وما أثبتناه عن شرح القاموس والأصل الآخر وعقد الجمان والسلوك . (٤) الشريشي ، نسبة الى شريش (كأمير) . وأسمها الأسبلني (Jorez) : من مدن الأندلس بكورة «قادس » بالقرب من الشاطئ الأيمن من نهر الوادى الكبير . وفيها كانت الواقعة بين طارق بن زياد ولذريق (ردريك) ملك القوطة ، وكانت مفتاح الأندلس للسلمين (عن فهسرس معجم الخريطة التاريخية للمالك الإسلامية . للرحوم أمين واصف بك وشرح القاموس) . (٥) زيادة عن السلوك والدرر الكامنة . وفي ها مشه نقسلا عن نسخة أخرى أنه توفى سنة ٢١٧ه . وفي الدر رالكامنة أنه توفى سنة ٢١٧ه . وفي ها مشه نقسلا عن نسخة أخرى أنه توفى سنة ٢١٧ه . وأما المصادر الأخرى التي تحت يدنا مثل وفي ها مشد الحادة .

وكان أحد الأعيان بالديار المصريّة إلى أن قَبَض عليــه الملك النــاصر وحَبَسه في سلطنته الثالثة .

وتُوُقَى الأمير سيف الدين بَهَادُر الشَّمْسِيّ بقلعة دِمَشْق ، وكان أحدَ مَنْ قَبَضَ عليه الملك الناصر وحَبَسه . وكان مشهورًا بالشجاعة والإقدام .

وُتُوقَى الأمير سيف الدين مَنْكُوتَمَر الطَّبَّاخى ، والأمير سيف الدين أَرِكْتَمُر كلاهما بالحُبِّ من قلعة الجبل .

إصر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان ونصف ، مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا ، وكان الوفاء بعد النوروز بأيام .

+ +

السنة العاشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة تسع عشرة وسبعائة .

فيها تُوقى الشيخ الصالح المُعتقد أبو الفتح نصر بن سليان بن عُمــر المَنْيِجِيّ المُعتقد أبو الفتح نصر بن سليان بن عُمــر المَنْيِجِيّ المحنفيّ بزاويته بالقاهرة في جُمــادَى الآخرة ، ودُفِن بجوار الزاوية ، ومولده سنة ثمــانٍ وثلاثين وسمّائة، وكان عالمــا زاهدا متقشفا، سمِـع الحديث وبرّع في الفقه

ويستفاد مما ذكره الشيخ نور الدين على بن أحمد من عمر السخاوى فى كتاب تحفة الأحباب و بنية الطلاب أن هذه الزارية كانت واقعة بجوارتر بة أمير الجيوش بدر الجمالى . وهذه التربة لا تزال ووجودة ومعروفة بآسم قبسة الشيخ يونس بشارع نجم الدين خارج باب النصر فبحثت بجوارها عن زارية الشيخ نصر بن سليان فنبين لى أنها قد آندثرت وأقيم فى مكانها قبور بجبانة باب النصر بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) في السلوك : « نصر بن سليم » • وفي الدرر الكامنة : « نصر بن سلمان » •

<sup>(</sup>٢) المنبعي : نسبة إلى منبع . واجع الحاشمية رقم ٢ ص ٩٧ من الحزه الثالث من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) ذكرها المقريزى فى خططه بأسم زاوية نصر ( ص ٤٣٢ ج ٢ ) فقال : إن هذه الزاويه خارج باب النصر من القاهرة . أنشأها الشيخ نصر بن سليان أبو الفتح المنبجى الباسك القسدوة كان فقيها معتزلا عن الناس متخليا للعبادة يتردّد إليه أكابر الناس وأعيان الدولة . ولد سنة ٢٣٨ ه ومات رحمه الله عن بضم وثمانين سنة في ليلة ٢٧ جمادى الآخرة سنة ٢٨ ٧ ه .

والتصوّف ، وأقبل عليه ملوك عصره . ذكر أبن أخيه الشيخ قطب الدين قال : سألنى الشيخ يوما هل قَرُب وقتُ العصر ؟ فقلتُ : لا ، و بقّي يسألنى عن ذلك ساعة فساعة وهو مسرورٌ مستبشرٌ بوقت العصر ، فلما دخَل وقت العصر مات . رحمه الله .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن سليان بن فَزَارة الكَفْرِى ( بفتح الكاف ) البُصْرَوِى الحنفى فى ثالث عشر بُحادى الأُولى ودُفِن الكَفْرِى ( بفتح الكاف ) البُصْرَوِى الحنفى فى ثالث عشر بُحادى الأُولى ودُفِن بقاسِيون ، وكان فقيها محدِّثًا ناب فى الحكم ، وحُدِدت سيرتُه ، وسَمِح الكثير و بَرع فى الفقه وغيره .

وتُوقَى الأميرسيف الدين كرّاى المنصوريّ معتقلا بقلصة الجبل، وكان من أكابر مماليك المنصور قلاوون، وولى نيابة القُـدُس، ثمّ ولاه الملك الناصر محمد في سلطنته هـذه الثالثة نيابة الشام بعد قَرَاسُـنْقُر، ثم قبض عليه وحبسه بالكرّك مدّة، ثمّ نقله إلى القاهرة وحبسه بقلعة الجبل إلى أن مات في هذا التاريخ.

وتُوفَى الأمير سيف الدين إغزلو العادلى بدِمَشق ، وكان من أكابر أمرائها ، وكان ولى نيابة دِمَشق فى أواحر دولة أُستاذه الملك العادل زَيْن الدين كَتْبُغا فعزله الملك المنصور حُسام الدين لا جين عن نيابة دِمَشق ، ثم صار بعد ذلك من أمراء دمشق إلى أن مات ، وكانت ولايته على نيابة دِمَشق نحوًا من ثلاثة أشهر ، وكان موصوفًا بالشجاعة والإقدام .

وتُوفَى الأمير سيف الدين قَيْرَان الشمسى بدِمَشق ودُفِن بقاسِيون بتربة آبن مُصْعَب، وكان من جملة أمراء دِمَشق، وكان ديِّنا خيِّرا عفيفًا مع كرم وشجاعة .

 <sup>(</sup>١) فى الدرر الكامنة : « وهو خال الشيخ قطب الدين الحلبي » وعلى هـــذا فتكون الرواية : ٢٠
 « ابن أختــه »٠٠٠
 (٢) فى المنهل الصافى : « بفتح العكاف وسكون الفـــاه » .

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان : « وتولى نيابة الحمكم عن قاضي القضاة شمس الدين الأذرعي وآخر » .

وتُوفّى الأمير علاء الدين طَيْبَرُس بن عبد الله الحازِندارِى تقيب الجيوش المنصورة وأحد أمراء الطبلخاناه في العشرين من شهر ربيع الآخر، ودُفِن بقبته التي أنشأها بمدرسته على باب جامع الأزهر، واستقر عوضه في نقابة الجيش الأمير شهاب الدين أحمد بن آفوش العزيزى المهمندار . وَطيْبَرُس هذا هو الذي كان أنشأ الجامع والخانقاه على النيل، وعُرف ذلك المكان بالطيبرسيّ، وقد تهذم الجامع والخانقاه ، ونقل صوفيّتها إلى مدرسته التي أنشأها على باب الجامع الأزهر على يمنة الداخل إلى الجامع وكان من أجل الأمراء وأقدمهم ، وطالت أيامه في وظيفته ، أقام فيها أربعا وعشرين سنة ، لم يقبل لأحد هديّة ، وإنما كان شأنه عمارة أفطاعه والزراعة ، ومن ذلك نائته السعادة وعمّر الأملاك . وكان ديّنا خيرًا بخلاف أقطاعه والزراعة ، ومن ذلك نائته السعادة وعمّر الأملاك . وكان ديّنا خيرًا بخلاف طيبيرس هذا .

وتُوقَى الشَيْخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن رشيد الربعى الحلمي الشافعي المعروف بآبن الجوهري . وُلِد بحلب في ثالث عشر صفر سنة آثنتين وخمسين وستمائة ، وكان فاضلا دينا أثنى عليه الحافظ البِرْزَالِي في معجمه .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبط بالقلم فى دو زى وتاريخ سلاطين المماليك . وفى صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٠٩ : « المهمندار هو الذى كان يتصدّى لتلق الرسسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم دار الضديافة وينحدث فى القيام بأمرهم » . وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهما مهمن (بفتح الميمين) ومعناه : الضيف ، والشانى دار ومعناه : مسك ، ويكون معناه ممسك الضيف ، والمراد المتصدى لأمره .

 <sup>(</sup>۲) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٩٨ من هذا الجزء . (۳) راجع الحاشية رقم ١ ص١٩٩٠ من هذا الجزء . (٥) في عقد الجان من هذا الجزء . (٥) في عقد الجان والسلوك والدرر الكامنة : «سادس عشر جمادي الآخرة » .

وتُوقى الأمير سيف الدين أرِكْتُمُو بن عبد الله السُّلَيَّانى الجَـدَار فِحاة . وكان من أعيان الأمراء وأماثلهم .

وتُوفّى القاضى فخر الدين أبو عمرو عثمان بن على [ بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم ابن المسلم ] الأنصارى الشافعي المعروف بآبن بنت أبى سعد في جُمادَى الآخرة من السنة .

ويُوفّى بدمشق الأميرشهاب الدين أحمد بن محمد آبن الملك الأمجد [مجد الدين] حسن آبن الملك الناصر داود آبن الملك المعظّم عيسى آبن الملك العادل أبى بكر بن أيوب أحد أمراء دمشق في شهر رجب .

و توفى الملك المعظم شرف الدين عيسى آبن الملك الزاهر مجير الدين داود آبن الملك المجاهد أسد الدين شيرِكُوه آبن الملك القاهر ناصر الدين محمد آبن الملك المنصور أها المدالدين شيركُوه الكبير آبن شادى أحد أمراء دِمشق بالقاهرة فى ثانى ذى القعدة . كان قدمها في طلب الإمرة فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق، فأدركته المنية قبل عَوْده إلى وطنه .

 أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يحرّر . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

\* \*

السنة الحادية عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة عشر بن وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلبن: «ملكتمر» وفى السلوك: «بكتمر السليانى» . وما أثبتناه عن تاريخ سلاطين المساليك حيث ذكر وفاته ضمن من توفوا فى هسذه السنة . (۲) الزيادة عن الدرر الكامنة . وطبقات الشافعية وآبن كثير والسلوك . (۳) فى الأصلين: « المعروف بآبن أبى سسعيد » . وما أثبتناه عن الدرر الكامنة وطبقات الشافعية وآبن كثير والسلوك . (٤) زيادة عن السلوك . وفى السلوك : « فى نانى ذى الحجة » .

فيها تُوقى قاضى القضاة كال الدين أبو حَفْص عمر آبن قاضى القضاة عن الدين أبى البركات عبد العزيز آبن الصاحب محيى الدين أبى عبد الله محمد آبن قاضى القضاة نجم الدين أبى الحسن أحمد آبن قاضى القضاة جمال الدين أبى الفضل هبة الله آبن قاضى القضاة مجمد الدين أبى غانم محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبى جَرادة العقيلي الحَلِي الحنفي الشهير بآبن العَدِيم قاضى قضاة حَلَب وغيرها ، كان فقيها عالماً مشكور السِّيرة ، وكال الدين هذا غير آبن العَدِيم المتقدِّم صاحب « تاريخ حلب » وغيرها من التصانيف وقد من ذكره ،

وتُوقى الشيخ الإمام العلامة النحوى اللغوى شمس الدين محمد بن حسن بن سِبَاع ابن أبى بكرا لحُذَامِي المصرى الأصل الدَّمَشق المولد المعروف بآبن الصائغ ، مات بدَمَشق فى ثالث شعبان ، ومولده سنة خمس وأر بعين وستمائة بدَمَشق ، كان أديبا فاضلا فى قالدب ، وله النظم والنثر ومعرفة بالعَرُوض والقوافي والبديع واللغة والنحو وشرح « مقصورة آبن دُر يَد » فى مجلدين ، واختصر « صحاح الجوهرى » وجرده من الشواهد ، وصنف قصيدة عِدَّتُها ألفا بيت ، فيها العلوم والصنائع ، وله « مقامات » وأشياء كثيرة ، ومن شعره من قصيدة أوْلَى :

۲.

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «عبد الله » . وما أثبتناه عن عقد الجمان والسلوك والمنهل الصافى . (۲) فى الأصلين: «نجم الدين » : وما أثبتناه عن المصادر المتقدمة . (۳) هو كال الدين

أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة ألله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن ذهير بن هارون بن موسى بن عيسى ابن هبدالله بن محمد بن أبى جوادة عامر بن د بيعة بن خو يلد بن عوف بن عامر بن عقيل العقيل الحلي الفقيه المحمنة المحمد بن أبن العدم ، تقدمت وفاقه سسنة ، ٦٦ هـ (٤) يسمى بغيسة الطلب في تاريخ حلب توجد منه نسخة فتوغرافية محفوظة بدار الكتب المصرية في أد بعة عشر بزوا متنابعة في ثلاثة

في تاريخ حلب توجد منه نسخه فتوعرافيه محقوطه بدار الكتب المصريه في اربعه عشر جزءا متنابعه في تلانه مجلدات [ رقم ٢٦ ه ١ تاريخ ] . (٥) يظهر أن هــذا المختصر هو الراموز في اللغة العربية ، وهو مختصر تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري . اختصار السيد محمد أبن السيد حسن كما هو مكتوب عليه . نسخة مأخوذة بالنصو ير الشمسي في ثلاثة مجلدات محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ٠٠٠ لغة ] . نسخة مأخوذة بالنصو ير الشمسي في ثلاثة مجلدات محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ٠٠٠ لغة ] . (٦) قال هــذه القصيدة وهو يمصر متشوق إلى دمشق . وقــد ذكرها أن شاكر في فوات الوفيات

فی نحو ۹ ه بیتا .

لى نِحَوَ رَبْعِيكِ دائمًا ياجِلَّقُ \* شُـوقُ أكاد به جَـوَى أَتَمْزَقُ وهذا مُحَـرِقُ وهذا مُحَـرِقُ أَشْهَا \* أَنْ وَقلبى فَ رَبُوعِكِ مُوتَــقُ أَشْهَا \* أَنْى وَقلبى فَ رَبُوعِكِ مُوتَــقُ مَنْهَا :

والريخ يكتب في الحداول أسطرًا ﴿ خَطْ لَه نَسْجُ النَّسِيم تُحَقَّقُ والرَّبِحُ يَكتب في الحداول أسطرًا ﴿ والغصنُ يرقُص والغدير يصفق

وتُوقى الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن قاسم (٢) الكِناني الشَّارِمُساحِي الشَّاعِ المطبوع صاحب النوادر الظَّرِيفة المُضحكة ، والعامّة يسمونه الشَّارِمُساحِي ، وكان شاعرا مطبوعا ، غير أنه كان مُغرَّى بالهِجاء وَثلْب الأعراض ، وكان يُعضِره الملكُ الناصر مجلسه في بعض الأحيان ، ومات بالقاهرة ، ومن شعره من آخر قصيدة :

لا آخذ الله عينيه فقد نَشِطت \* إلى تلاف وفيها غاية الكَسلِ (ه) وقد مَر من هجوه في آبن المُرَمِّل وآبن عَدْلَان في أوّل ترجمة الناصر في سلطنته الثالثة. وكان عارفا بعلوم .

وتُوفّى الشيخ إسماعيل [بن سعيد] الكُرْدِى قتيلًا على الْزَنْدَقَة في يوم الآثنين ١٥ (٧) ثاني عشرين صفر . وكان عارفا بعلوم كثيرة ، حتّى إنّه كان يحفظ من التــوراة

والريح يكتب والجداول أسـطر \* خـط له نســج الربيــع محقق

<sup>(</sup>١) رُوانة هذا البيت في فوات الوفيات .

 <sup>(</sup>۲) فى الدر رالكامة: « الكمانى » بالنا. المثناة .

هذا الجزء . (٤) ذكر منها عقد الجمان خمسة أبيات . (٥) راجع ص ٩ وما بعدها من هذا الجزء . (٦) زيادة عن السلوك والدررالكامنة . (٧) كذا في الأصلين .

وفي المنهل الصافي « ثالث عشر صفر » . وفي الدرر الكامنة والسلوك : " « سادس عشر بن صفر » .

والإنجيل ، غير أنّه خُفِظت عنه عظائمٌ في حقّ الأنبياء عليهم السلام ، ومع ذلك كان يتجاهر بالمصاصى فآجتمع القضاة بسببه غيرَ مرّة ، حتى أُقّى بعضُهم بضرب عُنقه ، فضُربت عُنقه ببين القصرين .

وتُوقَى الشيخ المُعَمَّر الفقيه زَيْن الدين أبوالقاسم محمد بن عَلَم الدين محمد بن الحسين ابن عَتِيق بن رَشِيقِ الإسكندري المالكيّ بمصر في المحترم ، وكان ولي قضاء الإسكندرية مدَّة طويلة ، وكان له نظم ،

وتُوفَى قتيلًا سيف الدين آفِحُبَا مملوك الأمير ركن الدين بِيبَرْس التَّاجِى بدِمَشق في خامس عشرين شهر ربيع الأول ، وكان عنده فضيلة ، إلَّا أنّه لم يَقْنَع بذلك ، حتى آدْغى النبوّة وشاع عنه ذلك حتى قُتِل ،

وتُوفِّى السلطان الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل بن الفَرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر صاحب غَرْناطة والأَنْدَلُس من بلاد المغرب فى ذى القعدة وأُقيم بعده آبنه أبو عبد الله محمد ، وكان من أجلّ ملوك المغرب ، وكان مولده سنة ممانين وستماثة ، وآستولى على الأندلس ثلاث عشرة سنة ، ومَلَك البلاد في حياة مانين وستماثة ، وأستولى على الأندلس ثلاث عشرة سنة ، ومَلَك البلاد في حياة مانين وستماثة ، وأستولى على الأندلس ثلاث عشرة سنة ، ومَلَك البلاد في حياة من في الأسلوك ،

(۲) فى الأصلين: «فى خامس عشر شهر ربيع الأوّل» . وما أثبتناه عن نهاية الأرب والسلوك . 
(٣) فى المنهل الصافى: « ابن نصير » . (٤) غرناطة (بفتح النين المعجمة وسكون الراه المهجمة ونون وألف وطاه مهجلة وفى آخرها هاه ) ، وهى المدينة الثانية فى بلاد الأندلس بعد قرطبة ، وسط سهل خصيب ، وكان بها بنو الأحر آخر من ولى الأندلس من المسلمين ، و بكنيستها الآن قبر الملك فردينند و إيزابلا زوجته ، وهما اللذان فتحا هدف المدينة وأخرجا فى الأحر من الأندلس سنة ١٩٨٨ هـ = وإيزابلا زوجته ، وهما اللذان فتحا هدف المدينة وأخرجا فى الأحر من الأندلس سنة ١٩٨٨ هـ أبو الحسن على بن موسى بن سعيد الفرناطي صاحب كتاب «المفرب بحلى أهل المفرب» فى نحو ه ١ مجلدا فى التاريخ والأدب ، وفى قرية لوشة من قراها ولد لسان الدين بن الخطيب الوزير الكاتب المؤرخ المتوفى سنة ٢٧٧ه ، وله وضع المقرى تخابه المشهور نفع الطيب (عن فهرس معجم الحريطة الثاريخية

للمالك الإسلامية للرحوم أمين واصف بك وتقويم البلدان لأبي الفدا. إسماعيل ومعجم البلدان لياقوت) .

١.

أبيه الفَرَج، وكان أبوه متولِّبًا إذ ذاك لما لِقةً ، فاسًا أراد إسماعيل هذا الخروج لاَمه أبوه ، فقبض إسماعيل على أبيه ، وعاش أبوه فى سلطنته بعد ذلك عزيزاً مُبَجَّلا إلى أن مات فى ربيع الأوّل سنة عشرين وسبعائة ، وقد شاخ ، ثم قُتِل آبنه صاحب الترجمة وُقتل قاتلُه ، رحمه الله .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . وهبط النيل بسرعة فشَرِقت الأراضى . والله تعالى أعلم .

+ +

السنة الثانية عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وعشر بن وسبعائة .

فيها تُوفّى الشيخ الإمام المقرئ عَفِيف الدين عبد الله بن عبد الحقّ بن عبد الله (١) ابن عبد الأحد القُرشِيّ المخزوميّ الدَّلَاصِيّ المصريّ ، مات بمكة المشرّفة في رابع عشر

(١) (بفتح اللام وكسرها)، مدينة بالأندلس كانت ثغرا حصينا على بحر الروم . أسسها الفينيقيون. وكان لها شهرة أيام الرومان والقرطاجيين . وكان بها بنو حود من ملوك الطوائف . ولد فها آبن البيطار صاحب التآليف الجايلة فى الطبيعيات والنبات المتوفى بدمشق سنة ٢٤٦ه (عن فهرس معجم الخريطة صاحب التآليف الجايلة فى الطبيعيات والنبات المتوفى بدمشق سنة ٢٤٦ه ه (عن فهرس معجم الخريطة التاويخية للمالك الإسلامية) . (٢) فى الأصلين : « ... إسماعيل هذا على الخروج ... » .

(٣) نسبة إلى دلاص إحدى قرى مركز بنى سويف بمدرية بنى سسويف بمصر . وكانت دلاص من المدن المصرية النديمة اسمها المصرى «هابى» والروى « نيلو بوليس » أى مدينة النيل لأن نهر النيل كان يمر تحتها قديما . ووردت فى كنب القبط باسم « تيلوج أوتيلوس أوتيلاس » ومنه اسمها العربى دلاص . وورد فى معجم البلدان لياقوت : دلاص كورة بصعيد مصر على غربى النيل تشتمل على قرى وولاية واسعة ودلاص مدينة ما بلدان لياقوت : دلاص كورة بصعيد مصر على غربى النيل تشتمل على قرى وولاية الحديد بها قائمية المذات كثيرة المصنوعات ، وبها تصنع الجمم الدلاصية المنسوبة إليها . وذكر أبوصالح الأرمنى فى كتاب الديورة أن دلاص بها ثلثانة حداد بعملون الجمم الدلاصية وهى ما يلجم به الخيل . وقد الأرمنى فى كتاب الديورة أن دلاص بها ثلثانة حداد بعملون الجمم الدلاصية وهى ما يلجم به الخيل . وقد وردت فى تاريع أى فى دفتر مساحة سنة ٢٩٠ ٩ هاسم دلاص الجم لشهرتها بها . ومن سنة ٢٩٠ ه مدر قرار بإلحاقها باسمها الحالى بغير لمضافة . وكانت دلاص تابعة لمركز الواسطى . وفي سينة ٢٩ ٩ ١ مدر قرار بإلحاقها بمركز بنى سويف لقربها منه .

المحرّم، ومولده فى شهر رجب سنة ثلاثين وستمائة ، وكان إماما مقرئا زاهدا أقام أكثر من ستين سنة يُقرئ القرآنُ تجاه الكعبة .

وتُوفى الشيخ شمس الدين محمد بن على بن عمر المازِني الأديب المعروف الدهّان بدَمَشق . وكان شاعرًا مجيدا يَعرِف الأنفام والموسيق وصناعة الدّهان ، وكان يعمل الشعر و يُلتّحنه موسيق و يُغنّى به فيكون من شعره وصناعته ، ومن شعره موشّعة أقل :

بأبي غُصْنِ بانة حَسَلًا \* بَدْرَدُجَّى بالجمال قد كَلُلا ، أَهْيَفُ

- \* فريدُ حسنِ ما ماس أو سَفَرَا \*
- إلا أغار القضيب والقمــرا \*
- \* يُبِدِي لنا بآبتسامه دُرَرَا \*

في شهــدٍ لَذَ طعمُه وَحــــلَا \* كَأْنَ أَنفاسَه نسيمُ طِلَا، قَرَقَفُ

وُتُوقَى الطواشِي صغِيّ الدين جَـوْهر مقدّم الهـاليك السلطانية . كان رجلا صالحا ديّنا خيّرا وله حرمة وصَوْلة عظيمة على الهـاليك وغيرهم . ولى التّقدمة في أيام المظفر بيبَرْس الجاَشْنَكِير ، فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلكه عزله بصواب الرّكني، وآستم بطّالا إلى أن مات .

وتوفى الشيخ مَيد الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن محمود بن نصر النَّيْسابورِى شيخ الخانقاه الزُّكنية بِيبَرْس فى تاسع عشر بُحادى الآخرة . ومولده سنة خمس وأربعين وستمائة .

<sup>(</sup>١) فى الأصلين: «وصناعة الذهب». وما أثبتناه عن عقد الجمان وفوات الوفيات والمنهل الصافى.

وتُوقى الملك المؤيّد هِزَبْر الدِّين داود آبن الملك المظفّر يوسف بن عُمَر بن رَسُول التُركانِيّ الأصل اليمنِيّ المولد والمنشأ والوفاة صاحب ممالك اليمن، تسلطن بعد أخيه في المحترم سنة ست وتسعين وسمّائة فَلَك نيّفا وعشرين سنة، وكان قبل سلطته تفقّه وحفظ كفاية المُتحفّظ [ ونهاية المُتلفّظ في اللغة ] ومقدّمة آبن بابشاذ ، وبحث التنبيه وطالع وفضل وسمّع الحديث، و جَمَع الكتب النفيسة في سلطنته، وبحث التنبيه وطالع وفضل وسمّع الحديث، و جَمَع الكتب النفيسة في سلطنته، حتى قبل إنّ خزانة كتبه آشتملت على مائة ألف مجلّد ، وكان مشكور السيرة عُجِنًا لأهل الخير ، ولمّن أشا قصرَه بظاهر زييد قال فيه الأديب تاج الدين عبد الباقى المنهي أبياتا، منها :

أَنْسَى بِايوانِهِ كِسُرَى فلا خَبَرُ \* من بعد ذلك عن كِسْرى لإيوانِ وَفَى الملك المؤيد يقول أيضا عبد الباق المذكور وقد ركب المؤيّد فيلًا:

الله ولاك يا داود مكرمة \* ورتبة ما أناها قبلُ سلطان ركبت فيلا وظل الفيلُ ذَا رُجَح \* مستبشرا وهو بالسلطان فرحان لك الإله أذلَ الوحش أجَمّه \* هل أنت داودُ فيهه أم سليانُ

<sup>(</sup>۱) زيادة عن الدرر الكامنة ومعجم ياقوت و بغية الوعاة المسبوطى وفهرس كتب اللغة العربيسة بدار الكتب المصرية . وقد شرحها الإمام اللغوى أبو عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الفاسى المغربي . و ا توجد منها ست نسخ ، منها خمس مخطوطة وواحدة مطبوعة بأرقام مختلفة . تأليف أبى إسحاق إبراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن عبدالله الطرابلسي المعروف بأبن الأجداب . (۲) وضعها في النحو أبوالحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليان بن إبراهيم النحوى المصرى المتوفى سنة ٢٦٩ ه . « وتسمى المقدمة المحسنية في فن العربية » . توجد منها ثلاث نسخ محلوطة محفوظة بدارالكتب المصرية بأرقام محتلفة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين والدرر الكامنة . وفي فوات الوفيات : « نحب التنبيه » ولعله ير يد بالتنبيه تأليف أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٢٠١ ه ه .
 (٤) هو عبد الباق بن عبد المجد بن عبدي بن يوسف الشيخ تاج الدين المحزومي المكي المحافى . سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٣٠٤ ه .

وكانت وفاته فى ذى الحجة، وتولى بعده آبنه الملك المجاهد على، وأضطربت ممالك اليمَن بعد موته ، وتولى عِدّةُ سلاطين يأتى ذكرُكلِّ واحد منهم فى محلّه إن شاء الله تعالى .

وَتُوقَى مجــد الدين أحــد بن مُعين الدين أبى بكر الهَمْدانِيّ المــالكي خطيب الفَيْوم ، وكان يُضربُ به المثلُ في المكارم والسؤدُد وكان فصيحًا خطيبًا بليغًا .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وخمس أصابع . وكان الوفاء ثاني أيام النسيء .
 والله أعلم .

\* \*

السنة الثالثة عشرة من ولاية الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة آثنتين وعشرين وسبعائة .

فيها تُوتَى قاضى القضاة شمس الدين محداً بن الشيخ أبى البركات محداً بن الشيخ أبى البركات محداً بن الشيخ أبى العِزّ بن أبى العِزّ بن وُهيْب بن عطاء الأذرَعيّ الحنفيّ بدِمَشْق في سابع المحرّم عقيب قدومه من الحجاز . ومولده سنة ثلاث وستين وستائة . وكان إماماً فاضلا فقيها بصيرًا بالأحكام ، حكم بدِمَشْق نحو عشرين سنة ، وخطب بجامع فاضلا فقيها بصيرًا بالأحكام ، حكم بدِمَشْق نحو عشرين سنة ، وخطب بجامع

(١) في السلوك المطبوع ( ج ٢ قسم ١ ص ٣٣٣ ) : « الهمذاني » بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>۲) في المنهل الصافى: « ابن أب العزوهيب » . (۳) في الأصلين: « و ولده سنة المدث وثلاثين وسمّانة » . وما أثبتناه عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى . (٤) يقع هذا الجامع غربي الصالحية (بدمشق) . أنشأه الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب السلطنة بها سنة ٢٠٧ ه (عن كتاب مختصر تنبيسه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس اختصار عبد الباسط العلوى الدمشق) . وورد في المنهل الصافى في ترجمة الأفرم هذا : « وأنشأ بدمشق الصالحية جامعه المشهور » .

١.

الأفرم مدة ، ودرّس بالظاهرية والنّجييية والمُعَظّمِية ، وأفتى وآنتف به غالبُ طلبة دمشق .

وتُوقَى الشيخ الإمام العالم الزاهد الفقيه المُفْتِي الحافظ المسند المُعمَّر بقيّةُ السَّلَف رضى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مجمد بن إبراهيم بن ابى بكر بن مجمد بن إبراهيم آبن الطَّيرَى الكي الشافعي إمام المقام بالحرم الشريف، أمَّ به أكثرَ من حمسين سنة ، وكان فقيهاً صالحًا عابدًا ، ومولده بمكّة في سنة ست وثلاثين وستمائة ، ومات في شهر ربيع الأول .

(ه) وُتُوفَّ الشيخ الإمام الفقيه الصوفى علاء الدين أبو الحسن على [ بن الحسن ] آبن مجمد الهَرَوِى الحنفى . كان فقيها فاضلاً وسَلَك طريقَ التصوّف، وطاف البلاد وأقام بحلَب مدّةً وتصدَّى للإفتاء والتدريس سنين . ومن إنشاده رحمه الله :

وكم أردت رشده \* في نشا كما نشا

<sup>(</sup>١) يريد الظاهرية الحوانية ، وهي للحنفية والشافعيــة داخل بابي الفرج والفراديس قبلي الإقباليتين والحار وخية ٤ وشرق العادلية - كانت هذه المدرسة دارالعقيق فأشتراها من تركته أيوب والد صلاح الدين فكانت داره ، فأنشأها الظاهر بيبرس مدرســة ودار حديث وثر بة في ســنة سبعين وسمَّائة . وقد توفي الظاهر سنة ٦٧٦ ه بالقصر الأبلق ودفن بتر بنه التي عمرها ولده السعيد . وقد درّس مهذه المدرسة جلة من العلماء الأعلام من بينهم الأذرعي الحنفي . وهذه المدرسة اليوم بيد المجمع العلمي العربي بدمشق ، جعلت مخطوطاتها في القبة الظاهرية المعمولة حيطانها بالفسيفساء البديعسة وأنشئت خرانة كتب منذ أواخر القرن الماضي (عن مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس وخطط الشام لحضرة محمدكرد على (ج ٦ ص ٨٣)٠ (٢) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٤٨ من هذا الجزء. (٣) بالصالحية بسفح قاسيون الغربي بجوار المدوســـة العزيزية · أنشأها الملك المعظم عيسى بن العادل · ولد بالقـــاهـرة في سنة ٧٦، ه. وتوفى سنة ٢٢٤ ه وكان قد أوصى ألا يدفن بالقلمة فدفن بها فأخرجه الأشرف ودفن بالسفح عند والدته حسب ما أوصى به . ودرس بهما جلة من العلماء منهم شمس الدين بن عطاء الأذرعي الحنفي المذكور (عن مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أجبار المدارس). (٤) ق الأصلين: «سنة ثلاث وثلاثين» . وما أثبتناه عن عقدالجمان والمنهل الصافى والدر رالكامنة . (٥) التكلة عن عقد الجمان والمنهل الصافي والدرر الكامنة . (٦) تقدّم ذكر هذين البيتين في (ص٣٢٣ج ٥) من هذه الطبعة وهما منشعراً بي الحسن على من الحسن الغزنوي الملقب بالبرهان المتوفي سنة ٥٥١ ه . و روايتهما فها تقدّم: كم حسرة لى في الحشا \* من ولد إذ انشا

## كم حَسَراتِ في الحَشَى \* من ولد قد أنتشا كُنّا نشاءُ رُشُده \* في نشأ كما نشأ

وتُوفَى الأديب الشاعر جمال الدين أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد الأُموَى المصرى الشاعر المشهور . وكانت لديه فضيلة ، وكان رَحَّالًا طاف البلاد ، ثم رجع الى العراق فات مه . ومن شعره :

وافى الربيعُ ولى سبعٌ أُلازِمها \* لزومَ مَرْء له فى الدهر تجريبُ
مِـلْكُ ومالُ ومملوكُ ومطـرِبةٌ \* مع المُدامُ وعجـوبُ ومركوبُ
وتُوفَى الأديب الشاعر أبوعلى الحسن بن مجود بن عبد الكّبِير اليمّانى العَدّنية .
كان فاضلًا ناظها ناثراً، وله ديوان شعر مشهور باليمّنَ وغيره ، ومن شعره :

بَرْقُ تَالَّق من تِلْقاء كاظمةٍ \* ما باله خَطِفَ الأبصار في إضمِ
قد خُطَّ منه على آفاقها خِطَطُّ \* كأنهن وَلُوعُ البيض فى اللَّمَـمِ

وتُوفَى الشيخ حسن العَجَمِى الجَوَالِيق القَلَنْدَرِى بِدِمَشْق ، وكان أوّلا يسكُن بالقاهرة ، وعَمَر له بها زاوية خارج باب النصر ، وهي إلى الآن تُعرف بزاوية القَلَنْدَرِية ، ثم سافر إلى دِمَشْق فات بها ، قال الشيخ عماد الدين إسماعيل بن كَثير في تاريخه : وكان قريب من خواطر الملوك ، لاسيا أهل بيت الملك المنصور قلاوون ، وكان كثرًا ما يُنشد أبياتا أولها :

<sup>(</sup>۱) كذا في أحد الأصلين والدرر الكامنة · وفي الأصل الآخر : « أبو الحسن على بن محمود » · وفي عقد الجدن : « ابن عبد الكرم » · (۲) في أحد الأصلين : « ابن عبد الكرم » · (۳) في السلوك والدرر الكامنة : « الجوالق » · وفي لب اللباب للسيوطي أن الجوالق (بضم الجيم)

نسبة إلى عمل الجوالق و بيعه . وأما الجواليق (بفتح الجيم) فنسبة إلى الجواليق جمع جوالق . (٤) ذكرها المقريزى في خططه ( ص ٣٣٤ ج ٣) فقال : إنها خارج باب النصر من القاهمة من الجهسة التي فيها الترب والمقابر التي تلى المساكن ، أنشأها الشيخ حسن الجواليق القلندري أحد فقواء العبير القلندرية وهي طائفة تنتمي إلى الصوفية و يعرفون بالملامنية ،

سلام على رَبْع به يَعَم البالُ \* وعيشٍ مضى ما فيه قِيلٌ ولا قالُ لقد كان طِيبُ العيش فيه مجردًا \* من الهم والقومُ اللـوائمُ عُفَّالُ وتُوفّ الأمير عِز الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الساق المعروف بوَجْه الحشب بدَمَثْق . وكان من أعيان الأمراء ، وفيه شجاعةٌ و إقدام ، وهو أحد من أخرجه الملك الناصر من مصر .

وتُوفّى القاضى قطب الدين محمد بن عبد الصمد [ بن عبد القادر ] السَّنْباطِيّ السَّنْباطِيّ السَّنْباطِيّ الشافعي، خليفة الحُمّم ووكيل بيت المال في ذي الحِجّة ، وكان معدودًا من الفقهاء وله وجاهمة .

ولما تكلم الشيخ عبد الوهاب الشعرانى في الجزء الثانى من الطبقات الكبرى على الشيخ بركات الخياط قال : وكان رضى الله عنه من الملامنية وهو شيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي جدّد له هـ في الزاوية ، ثم . قال : ولما مات الشيخ بركات في ســنة ٢٣ ٩ ه دفن بالزاوية المذكورة التي بالقرب من حوض الصارم بالحسينية ، ثم قال : في موضع آخر : ودفن أيضا بهذه الزاوية الشيخ على الحواص المتوفى سنة ٩٣٩ ه . فقول الشعراني إن الشيخ بركات الحياط من الملامتية وهم بذاتهم القلندرية ، و إن الشيخ رمضان الصائغ جدّد له الزاوية يتبين منه أن هــذه الزاوية هي زاوية القلندرية وأن الشيخ رمضان جدّدها بناء على طلب الشيخ بركات أحد رجال هذه الطائفة .

ومما ذكر ومن وصف المكان الذي ذكره المقريزي عن زاوية القلندرية يتضح أن الزاوية المذكورة مكاج اليوم الجامع الذي يعرف بجامع الحواص المكائن بحارة الحواص المنفرعة من شارع الحسينية بالقاهرة وقد ذكر المقريزي حقيقة الطائفة القللدرية وقارة تسمى نفسها ملامتية بتفصيل واف فواجعه إن شئت (1) ذكر صاحب عقد الجمان والمنهل الصافى بعد هذين البينين أربعة أبيات وفيهما أن هذه الأبيات من شعر الملك الكامل آبن الملك العادل بن أيوب (٢) زيادة عن السلوك وطبقات الشافعية والدرد الكامنة وعقد الجمان (٣) نسبة إلى سنباط (ضبطها ياقوت بفتح السين) . وهي من القرى والمدرد الكامنة وعقد الجمان . (٣) نسبة إلى سنباط (ضبطها ياقوت بفتح السين) ، وهي من القرى وعلى لسان العلمة «سنباط» . وفي نزهة المشناق الإدريسي : سنباط على الضفة الغربية للنيل ، يزرع بها الكتان وفيها سوق عامرة وتجارات وأرباح وأموال ممدودة ونم كثيرة . وفي مجم البسلدان لياقوت : سنبوطيه بليد حسن في جزيرة قوسينا من أعمال مصر مقال : وتذكرها العوام سنباط ، ووردت في تحفة الإرشاد سنبموطيه من أعمال الغربية المنبية المن الجيعان سنبموطيه من أعمال الغربية ،

Y A

10

وتُوفِّيت المُسْنِدة المُعَمَّرة أَمَّ محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن أبى بكر بن شُكُر فى ذى الحِّجة بالقُدْس عن أربع وتسعين سنة ، وكانت رُحْلة زمانها ، رُحِل إليها من الأقطار وصارت مُسْندة عصرها .

إمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القـديم أربع أذرع وإصبعان . مبلغ
 الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . وكان الوفاء أول أيام النسىء .

## ++

السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالتة على مصر، وهي سنة ثلاث وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفّى قاضى القضاة نجم الدين أبو العبّاس أحمد آبن عِماد الدين محمد آبن أمين الدين سالم آبن الحافظ المحدِّث بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَى النَّعلَى الدِّمَشُقِ الشافعي في سادس عشر شهر ربيع الأوّل بدِمَشْقى، ودُفِن بتُربتهم بالقرب من الرُّكِنيَّة : ومولِدُه سنة خمس وحسين وستمائة ، وكان إماما عالما بارعا مدرِّسا مُفْتيًا كاتبًا مجوِّدًا ، ولى عِدّة تداريس ، وباشر قضاء الشام آستقلالاً في سنة آثنين وسبمائة مع عِدّة تداريس ، وكان له نظمُ ونثر وخُطَبُ ، ومن شعره رحمه الله :

ومُهفَف بالوَصْلِ جاد تَكُمًا \* فأعاد ليلَ الهَجْرِ صُبْحًا أبلجاً ما زلتُ أَلْمَ ما حواه لِشامُهُ \* حتى أعدتُ الوَرْدَ فيه بَنَفْسَجَا وتُوفّى الشيخ الأديب الفاضل صلاح الدين صالح بن أحمد بن عثمان البَعْلَبَكَيْ الشاعر المشهور بالقواس . كان رجلا خيرا صحب الفقراء وسافر البلاد ، وكان

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين وعقد الجمان . وفى شذرات الذهب والسلوك : « التغلبي » .

(۲) فى السلوك المطبوع (ج۲ قسم ۱ ص ۲۰۲) : «سادس عشرين» . (۳) فى الدرر الكامنة : « البعل » » نسبة الى بعلبك . وقال السيوطى فى لب اللباب : وهذه النسبة هى الصواب .

أصله من مدينـة خِلاَط، وكان يدخل الزوايا و يتواجّد فى سماعات الفقراء، وله شعركثير، من ذلك ما قاله فى ناعورة حماة :

وناَعسورة رقت لعُظُم خطيئتي \* وقد لحَتْ شخصى من المنزل القاضى تبكتُ رحمةً لى ثم ناحتُ لشَجُوها \* ويكفيك أن الحُشب تبكى على العاصى وهو صاحب القصيدة ذات الأوزان التي أقلها :

داً وَوَق السّيخ الأديب الفاضل العَـدُل شهاب الدين محمـد بن محمد بن محمود ابن مَكّى المعروف بآبن دِمْرداش الدّمشق، وبها مات ودُفِن بقاسيون ، ومولده ابن مَكّى المعروف بآبن دِمْرداش الدّمشق، وبها مات ودُفِن بقاسيون ، ومولده سنة ثمان وثلاثين وسمّائة، وكان شاعرا مجيدا ، وكان في شبابه جندياً ، فلما شاخ ترك ذلك وصار شاهدًا ، وشعره سلك فيـه مسلك مُجير الدين بن تميم ، لأنه صحبه وأقام معه بحَاةً مدّة عشرين سنة ، ومن شعره :

أفول لمُسواك الحبيب لك الهَنَا \* بَلَمْ فَسِمِ ما ناله ثغرُ عاشقِ فقال وفي أحشائه حُرَقُ الحَوَى \* مقالة صَبِّ للديار مُفارقِ تذكرت أوطاني فقلي كما ترى \* أُعلِّله بينِ العُـذَيبِ وبارقِ

قلت : ومثل هذا قول القائل :

هُنِّنْتَ يا عــودَ الأراك بِثَفْـرِهِ \* إذ أنت في الأوطان غيرُ مُفارَقِ إِن كَنتَ في الأوطان غيرُ مُفارَقِ إِن كَنتَ فارفتَ المُذَيْبِ وبارقًا \* هأنتَ ما يينِ المُذَيبِ وبارقِ

<sup>(</sup>١) ويقال فيها أخلاط بالهمز. وراجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٢٠ من الجزء الثالث من هذه الطبعة.

<sup>(</sup>٢) فى عقد الجــان : « وله القصيدة المشهورة المخلمة » . وذكر فى آخرها : « يقال إن هــــذه

القصيدة تقرأ على ثلثائة وستين وجها » • وقد أو رد منها أحد عشر بيتا • (٣) هو مجير الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن على المعروف بآبن تميم الشاعر المشهور • تقدمت وفاته سنة ٢٨٤ هـ •

<sup>(1)</sup> رواية المنهل الصافى : «حرقة النوى » .

(۱<u>)</u> ومثله لابن قرناص :

سَالَتُك يَا عُودَ الأَرَاكَةَ أَن تَعُد \* إِلَى تَغْر مَن أَهْوَى فَقَبْلُهُ مُشْفِقًا وَرِدْ مِن تَنِيًّاتِ الْعَلَذَيْبِ مُنْبِيًّالًا \* يُسَلِّيل مَا بِينِ الْأَبَيْرِقِ وَالنَّفَ \*

وقد ذكرنا مثل هذا عِدَّة كَثيرةً في كتابنا « حِلْية الصفات في الأسماء والصناعات » .

وتوفى الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المؤرِّخ الأخبارى الأديب كال الدين عبد الرَّاق بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بآبن الفُوطِى صاحب التصانيف المفيدة ، من جملتها : تاريخ كبير جدًا ، وآخرُ دونه وسمَّاه بمجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب في خمسين مجلّدا ، والتاريخ الكبير على الحوادث من آدم إلى خواب بغداد وغير ذلك ، وله شعر كثير ومجموع أدبيات سمّاه الدُّرر الناصعة في شعر المائة السابعة وصنف كتاب دُرّد الاصداف في غُرر الأوصاف مرتب على وضع الوجود من المبدأ إلى المماد ، يُكوِّن عشرين مجلّدا ، وكتاب «تلقيع الأفهام في المختلف والمؤتلف » مجدولا ، وكان له يدُّ طُولَى في ترصيع التراجم ، وذهن سبّال وقلمُ سريع وخطَّ بديع إلى الغاية ، قيل : إنه كتب من ذلك الخطّ الفائق الوائق أربع كراريس في يوم ، وكتب وهو نائمٌ على ظهره ، وكان له نظرُ في فنون الحكة كالمنطق وغيره ،

<sup>(</sup>۱) هو على بن إبراهيم بن عبد المحسن بن قرناص الخزاعى الحموى علاء الدين . توفى سنة ۷۱۲ أوسينة ٤١٧ ه عن الدرر الكامنة . (۲) الفوطئ (بضم الفاء وفتح الواو) : نسبة إلى با نع الفوط لأن جدّه لأمه كان يبيع الفوط (عن شفرات الذهب والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي وتذكرة الحفاظ له والدرر الكامنة ولب اللباب للسيوطي ) . (٣) في الأصلين : « درة الأصداف ي عرر الأوصاف» . والتصحيح عن عقد الجمان وتذكرة الحفاظ للذهبي وفوات الوفيات وشذرات الذهب والمدرر الكامنة . (٤) في المبل الصافي : « تنقيح الأفهام » . (٥) يلاحظ أنه لم يوجد له مؤلف من هذه المؤلفات في دار الكتب المصرية .

وتوقى الملك المجاهد سيف الدين أنص آبن السلطان الملك العادل زَيْن الدين كُتُبُغًا المنصورى ؛ بعد ماكف بصره من سَهْم أصابه ، وكانت وفاته في المحرم . وتُوقى الأمر طَيْدَمُ سيف الدين الجَدَدار أحد أعيان الأمراء .

النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وست أصابع .

++

السنة الخامسة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن وون الثالث على مصر ، وهي سنة أربع وعشرين وسبعائة .

(۲) (۲) فيها تُونَى الشيخ الصالح المُعتَقَد أَيوبُ المسعوديّ بزاوية الشيخ أبى السعود المود المرائة عنه السائة سنة، وضَعُف فى آخر عمره، فكان يُحمَّل إلى حضور الجمعة ، وكان يَدُكُر أنّه رأى الشيخ أبا السعود .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ المحدث علاء الدين أبو الحسن على بن البراهيم بن داود بن سليان الدِّمَشق الشافعي الشهير با بن العطَّار ، كان فقيها محدَّنا ، وكانوا يُسمونه مختصر النووى ، ودرّس وأنتى سنين والنفع به الناس ،

وتُوفَى الأمير شمس الدين محمد بن عيسى بن مُهنّا أميرُ العرب وملِك آل فضل، (٤) وكان حسن الهيئة عاقلًا حازما عارفا بالأمور . مات بَسلَميّة .

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامنة أنه يقال: أفس بالسين والصاد. (۲) كذا في الأصلين. وفي الدرر الكامنة وعقد الجمان: « السمودي ». (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٨٤ من الجزء السابع من هـذه الطبعة ؟ والأسندراك الحاص زاوية الشيخ أبي السمود بن أبي المشائر الوارد في صفحة ٣٨٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٤) واجع الحاشية رقم ٢ص١٩٥ من الجزء الثاني من هذه الطبعة .

وتُوفّى الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ظافر فى جُمادَى الآخرة . وكان فقيها شافعيًّا معدودا من أعيان الشافعيّة .

(١) (١) (١) (١) (١) (١) وتُوفَى الشيخ تيق الدين محمد بن عبد الرحيم بن [عمر] البَاجَرْبِقِ النحوى الشافعي في شهر ربيع الآخرواتُهُم بالزندقة في تصانيفه ووقع له بسبب ذلك أمور ، وهو صاحب « الملحمة البَاجُرْبَقِيّة، وله غيرها عدّةُ تصانيف أُخَر .

وتُوفَى الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير بدر الدين بَكْنَاش الفَخْرِى آمير سلاح في جُمادَى الآخرة، وكان ناصر الدين هذا من جملة مقدَّمِى الألوف بالديار المصريّة، وكان معظًا في الدولة موصوفا من الشَّجعان.

وتُوفَى الأمير الطَّوَاشِي زَيْن الدين عَنبر الأكبر زِمَام الدور السلطانيّة في جُمادَى الأُولى وكان من أعيان الخُدّام وأماثلهم .

وتُوقى الشيخ المُعْتَقَد الصالح مجمود الحَيْدَرِى العَجَمِيّ خارج القاهرة، وكان من محاسن أبناء جنسه .

ريم وتُوقَى خطيب جامع عمرو بن العاص الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن محمد ابن حسن بن على القَسْطَلَّانِي في شهر ربيع الآخر، وكان دينًا خيرًا .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع . مبلخ الزياد:
 ثماني عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في عقد الجان: «شمس الدين» . (٢) في أحد الأصلين: «محمد بن عبد الرحن» .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك وعقد الجمان · (٤) نسبة إلى باحربق : قرية من قرى بين النهرين (عن معجم البلدان لياقوت) · (٥) صاحب هـــذه الوظيفة من أكبر الخدام ، وهو المعبر عته

بالزمام وعادته أن يكون أمير طبلخاناه (من صبح الأعشى ج ٤ ص ٢١) . (٦) في الأصلين هنا: ٠ «على بن أحمد» . وما أثبتناه عن المسلوك وما تفدّم ذكره في ص ٢ ٤٣ من الحزه الثامن من هذه الطبعة .

10

\* \*

السنة السادسة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاو ون الثالثـة على مصر، وهي سنة خمس وعشر ن وسبعائة .

فيها تُونى الأميرركن الدين بِيبَرْس بن عبد الله المنصورى الدَّوادَار صاحب التاريخ في ليلة الخميس خامس عشرين شهر رمضان ، كان أصله من مماليك الملك المنصور ه قلاوون ، أنشأه و رقّاه إلى أن وَلاه نيابة الكرّك إلى أن عَزَله الملك الأشرف خليل بالأمير آقُوش الأشرق نائب الكرّك ، ثم صار بعد ذلك دَوادَارًا وناظر الأحباس مدّة طويلة ، ثم ولى نيابة السلطنة في أيام الملك الناصر مجمد الثالثة فدام مدّة ، ثم قبض عليه الملك الناصر وحبسه إلى أن مات ، وقيل أطلقه بعد حبسه بمدّة ، وكان أميرًا عافلا فاضلا معظًا في الدول ، وكان إذا دخل على الملك الناصر يقوم له إجلالًا ، وكان له أوقاف على وجوه البرّ، وهو صاحب المدرسنة الدَّوادَارِية بخط سُوَيْقِيةً العِزِي خارج القاهرة ، وله تاريخ « زُبْدة الْهُكُرة في تاريخ الهجرة » في أحد عشر العِزِي خارج القاهرة ، وله تاريخ « زُبْدة الْهُكُرة في تاريخ الهجرة » في أحد عشر

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المفريزى هذه المدرسة فى خططه ، و إنما ذكرها فى كتابه السلوك فى ترجمة الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى نائب السلطنة المنوفى سنة ه ۷۲ ه قال : و إليه تنسب المدرسة الدوادارية بخط سويقة العزى خارج القاهرة .

وورد فى خلاصة الأثر فى ترجمة محمد بن محمد الأسكوبى المعروف بألتى برمق ( ذر الست أصابع ) أنه لما مات فى سنة ١٠٣٣ هـ دفن تحت محراب المدرسة الدوادارية ، ولما زرت المسجد المعروف الآن بجامع ألتى برمق مدفون تحت محراب هذا المسجد. بجامع ألتى برمق مدفون تحت محراب هذا المسجد. وكانت وفاته سنة ١٠٣٣ هـ .

ومن هذا يتضح أن المدرسة الدوادارية هي المعروفة الآن بجامع ألتي برمق بشارع الفندور المنفرع من شارع سوق السلاح الذي كان يسمى قديما سويقة العزى بالقاهرة • (٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٠٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين: «تذكرة الفكرة فى تاريخ الهجرة» . وما أثبتناه عن السلوك للقريزى والمنهل الصافى
 وثهاية الأرب للنو برى .
 (٤) فى الدر رالكامنة: « فى خمسة وعشرين مجلدا » .

(۱) مجلدا ، أعانه على تأليفه كاتبه آبن كبر النصراني . وكان يجلس عند السلطان رأس المَيْمَنة عوضَــه .

قلت : كانت قاعدة قديم، أنه مَن كان قديم هِمرة من الأمراء يجلس فوق الجميع، ولم يكن يوم ذاك أمير كبير أتابك العساكركما هي عادة أيامنا هذه، و إنما استجدت هذه الوظيفة في أيام السلطان حسن ، وأوّل مَن وليها بخلعة الأمير شَيْخون، وصارت من يومئذ وظيفة إلى يومنا هذا .

وُتُوفَى أمير المدينة النبوية الشريف منصور بن جَمَّاز بن شِيحَة الحُسَيْنِيّ في حرب كان بينه وبين حُدَيْثَة آبن أخيه فقتله حُدَيْثَةُ المذكور في رابع عشرين شهر رمضان ، فكانت مدة ولايته على المدينة ثلاثا وعشرين سنة وأيّاما ، واستقر عوضه في إمرة المدينة آمنه كُيّش بن منصور .

وُتُوفَى الإمام العلامة البليخ الكاتب المنشئ الأديب شهاب الدين أبو التناء عمود بن سليان بن فهد الحلبي ثم الدِّمشْقي الحنبلي صاحب ديوان الإنشاء بدِمَشْق في ليلة السبت ثاني عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وسبعائة ، ومَولِدُه سنة أربع وأربعين وسبمائة ، ونشأ بدِمَشْق وسَمِع الحديث وكتب المنسوب، ونسخ الكثير وتفقّه على أبى المُنجَا وغيره، وتأذب بآبن مالك ولازَم مجد الدين بن الظّهير وحذَا حَذْوه وسلك طريقه في النظم والكتابة ، ووَلِي كَابة سرِّدِمَشْق بعد موت

<sup>(</sup>۱) في نهاية الأرب : « وأستعان على تأليفه في آبندائه بكاتبه شمس الرياسة ركبي النصراني » •

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصلسين وتاريخ سلاطين الهاليك . وفى السسلوك والدر والكامنة والمنهل الصافى ونهاية الأرب : « رأس الميسرة » . (٣) فى الدر والكامنة والسلوك المطبوع ( ج ٢ رقم ١

ص ٢٦٩): « ابن ابن أخيه » . (٤) في الدرر الكامنة والسلوك : « ابن سلمان » .

<sup>(</sup>٥) هو مجـــد الدين أبو هبد الله محـــد بن أحمد بن عمر بن أحـــد بن أبي شاكر الإربلي المعروف ما بن الظهير • تقدمت وفاته سنة ٧٧٧ ه •

الملك المنصور قلاو ون وغيره .

(١) القاضى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العُمَرِى ۖ إلى أن مات . وفيه يقول الأديب البليغ أَلْطَنْبُعاً الحاولى :

قال النَّسَاةُ بَانَ الإِسَم عندهُم \* غيرُ المُسَمَّى وهذا القولُ مردودُ الاَسمُ عينُ المُسَمَّى والدليلُ على \* ما قلتُ أنّ شهاب الدين محمود ومن شعر شهاب الدن المذكوز :

رأتْنِي وقد نال منى النَّحولُ ﴿ وفاضتْ دموعى على الخَدْ فَيْضًا فقالت بعينيَ هذا السَّقام ﴿ فقلتُ صدقْتِ و بالخَصْر أيضًا قلت : وقد مَرْ من ذكر الشهاب محمود هذا وشعره قطعةً كبيرة في فتوحات

وتُوقَى الخطيب جمال الدين مجمد بن تَقَى الدين مجمد بن الحسن بن على بن احمد بن على الناسخة القَسْطَلَانِي في ليلة السبت مستهل شهر ربيع الأول ، كان يخطب بجامع القلعة ويُصَلِّى بالسلطان الجمعة ، واستمر على ذلك سنين ، وبعض الناس يحسّب أن العادة لا يخطُب و يُصَلَّى بالسلطان إلّا القاضى الشافعي ، وليس الأمر كذلك ، وما استجد هذا إلا الملك الظاهر برقوق في سلطنته الثانية ، و إنما كانت العادة قبل ذلك مَن نَدَبه السلطان أن يَخطُب و يُصَلِّى به فَعَل ذلك كائنا من كان .

و تُوفّى الشيخ شرف الدين يُونُس بن أحمد بن صلاح القَلْقَشَنْدِى الفقيه الشافعي في خامس عشرين شهر ربيع الآخر . وكان عالمًا فاضلًا .

<sup>(</sup>۱) تقدمت وفاته سنة ۷۱۷ه . (۲) هو علاه الدين ألطنبنا بن عبد الله الجاولى . كان أصله من مماليك آبن باخل وخدم عند الأمير علم الدين سنجر الحاولى فعرف به ، سيد كره المؤلف في حوادث سنة ٤٧٤ه . (٣) في السلوك المطبوع (جـ٣ قسم ١ ص ٧٢٠) : «ابن أحمد» . (٤) في خابة الأرب للنويرى والمدر (الكامة والسلوك : «القرقشندى» ، وقلقشندة هي قرقشندة .

وتُونَى الشيخ المُقُوئَ تَتِى الدين محمد بن أحمد آبن الصَّفِي [عبد الخالق] الشهير ِ بالتَّتِي َ الصائغ في صفر ؛ كان فاضلًا مُقرئًا مجِّودًا .

وتُوقَ الأمير سيف الدين بَلَبان بن عبد الله النَّتَارَى المنصوري في ذي القعدة. وكان من أعيان مماليك المنصور قلاوون ، وصار من أعيان أمراء الديار المصريّة ، وكان من أعيان أمراء الديار المصريّة ، وتُوفِّيت الشِّيخةُ مُجَّاب شيخة رِباط البَغداديّة في المحرّم ، وكانت خَيِّرةً ديِّنة ، ولها قدمٌ في الفقر والنصوة في .

§ أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم ذراعان وستّ أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا و إجدى وعشرون إصبعا . وكان الوفاء أوّل أيام النسيء . والله تعالى أعلم .

\* \*

السنة السابعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة ستّ وعشر بن وسعائة .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين بن الجزري والدر والكامنة والسلوك .

 <sup>(</sup>٢) ضبطها آبن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة بالعبارة ققال: « بضم أوله وتشديد الجيم » .

<sup>(</sup>٣) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٢٧ ؛ ج ٢) فقال : إن هذا الرباط بداخل الدرب الأصفر الواقع تجاه خانقاه بيبرس الجاشنكير حيث كان المنحر ، وبعضهم يقول : رواق البغدادية ، أنشأته الست الجليلة تذكار باى خاتون أبنسة الملك الظاهر بيبرس البندقدارى فى سسنة ١٨٤ هالشيخة الصالحة زينب بنت أبى البركات المعروفة ببنت البغدادية ، و إليها نسب هدذا الرباط ، فنزلت به هى ومعها النساء الخيرات إلى أن تلاشت أموره ، وكان فيه بكل زمن المقريزى بقايا من خير ،

٢٠ و بالبحث تبين لى أن هذا الرباط قد خرب وآعندى الناس على أرضه ، ولم يتخلف منه إلا يقا يا قبتين قد يمنين تدخل إحداهما فى الأخرى ، يطلق عليهما آسم زاو ية الشيخ عثان السطوحى بحارة الدرب الأصفر بقسم الجمالية بالقاهرة .

10

فيها تُوفّى شيخ الرافضة جمال الدين الحُسين بن يوسف إبن المُطَهّر الحِلّى المعتزلى شارح « مختصر آبن الحاجب » في المحترم ، كان عالما بالمعقولات، وكان رضى الحُكُلُق حَليًا، وله وجاهة عند خَرْ بَنْدًا مَلِك التّار، وله عِدَّة مصنَّفات، غير أَنّه كان رافضيًا خبيثًا على مذهب القوم، ولا بن تَيْميَّة عليه ردِّ في أربعة مجلّدات، وكان يُسمِّيه ابن المُنجَس يعنى عكس شهرته كونه كان يُعرف ما بن المُطَهّر .

وتُوفّ الشيخ شرف الدين أبو الفتح أحمد آبن عنّ الدين أبى البركات عيسى آبن مُظَفَّر بن مجمد بن الياس المعروف بآبن الشَّـيرَجِى الأنصارى الدِّمَشْقِ محتسِب دِمَشْق ، ومولده سنة سبع وأربعين وستمائة ،

وتُوفَق الشيخ الإمام سِراج الدين عمر بن أحمد بن خِضْر بن ظافر بن طَرَّاد الخَزْرَجِيّ المصرى الأنصاري الشافعيّ خطيب المدينة النبويّة ، كان خطيبًا فصيحًا مُفَوَّهًا دَنَّنًا .

وتُوفّى الأمير بدر الدين حسن آبن الملك الأفضل [على بن مجمود] صاحب حَمَاة ، كان من أهل العلم، وكان أحدَ أمراء دِمَشْق، وهو من بيت سلطنة ورياسة.

§ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ثماني أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «حسن بن يوسف» . وما أثبتنا ، عن السلوك والدرر الكامنة والمنهل الصافى . وورد فى الدرر الكامنة فى آخر ترجمته : «وقبل آسمه الحسن بفتحتين» . وفى المنهل الصافى : «وقبل إن اسمه يوسف » . (۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة والسلوك .

 <sup>(</sup>٣) فأحد الأصلين والمنهل الصاف: « الحلمي » . وما أثبتناه عن الأصل الآخر والسلوك والدرر الكامنة .
 (٤) هو تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تمبية الحزاني . سيذكر المؤلف وفاقه سنة ٨٢٧ هـ (٥) في المنهل الصافي : « في ثلاثة مجلدات » .
 (٦) دوي واحر بالدر الكارنة في في مدراة أن و نتال و عرف المدرول المدرول .

<sup>(</sup>٦) روى صاحبالدر والكامنة في نسبه رواية أخرى فقال: «عمر بن أحمد بن طاهر بن طراد» .

<sup>(</sup>V) الزيادة عن المنهل الصافي والدرر النكامنة .

+ +

السنة الثامنة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة سبع وعشرين وسبعائة .

فيها تُوُفّى السلطان أبو يحيى زكريًا بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن أحمد بن محمد اللّحياني المعنويي ملك تُونس بالإسكندرية بعد أن خرج من بلاده الأمر أوجب ذلك، وترك مُلْكَه ونزلَ بالإسكندرية وسكنها بعد أن قدِم القاهرة، ثم عاد إلى الإسكندرية، فات بها .

وتُوفى الشيخ الإمام شمس الدين محمد آبن العلّامة الشهاب محمود المقدّم ذكرُه في عاشر شؤال . وكان شمس الدين أيضاكأ بيه فاضلًا كاتبا بارعًا ، وتَولَّى كتابة سِرّ دَمَشْق وهو من بيت رياسة وفضل وكتابة .

وتُوفَى قاضى القضاة صدر الدين أبو الحسن على بن صفى الدين أبى القاسم بن محمد بن عثمان البُصْراوى الحنفي قاضى قُضاة دِمَشْق فى شعبان، بعد ما حَكَم بدِمَشْق عشرين سنة وحُمدت سِيرتُه، وكان إمامًا عالمًا دينًا عفيفا مشكور السِّيرة .

وتوفى الطّواشِي ناصر الدين نصر الشَّمْسِيّ شيخ الخُدَّام بالحَرَم النبوِيّ. وكان خيِّرا دينًا يحفظ القرآن و يُكثِر من التلاوة بصّوْت حسن .

وَيُونِي الأمير سيف الدين كوجرى بن عبد الله أمير شكار بالقاهرة (٣) في السيع عشرين ذى الحجة . وكان أصله من مماليك عن الدين أيدَمُ نائب الشام في الأيام الظاهرية ، وكان هو من أعيان الأمراء بمصر .

<sup>(</sup>١) بالكسر والسكون نسبة إلى لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر ٠

 <sup>(</sup>٢) في نهاية الأوب للنو برى: « على بن صفى الدين أبى القاسم محمد بن عثان » •

<sup>(</sup>٣) في الأصلين : ﴿ في تاسع عشر ذي الحجة » . وما أثبتناه عن المنهل الصافي والسلوك .

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧٠٠ هـ (عن شذرات الذهب والمنهل الصافى وتاريخ سلاطين الماليك) ٠

وتُوقَى الأمير شمس الدين إبراهيم آبن الأمير بدر الدين محمد بن عيسى بن التُّرُكُمَانِيَ فَي ثَالَثُ مُحَادِم وله مُروءة في ثالث مُحادَى الآخرة بداره بجدوار باب البحر ، وكان فيه مكارِم وله مُروءة وعَصَيِيّة مع حشمة ورياسة ، وهو آبن صاحب جامع التُّرُكُمانِيّ المقدَّم ذكرُه الذي بالقُرب من باب البحر .

وتُونَى الملك الكامل ناصر الدين محمد آبن الملك السعيد فتح الدين عبد الملك آبن الملك السعيد فتح الدين عبد الملك آبن الملك العادل سيف الدين أبى بكر الملك العادل سيف الدين أبى بكر (٣) المحمد بن نجم الدين أَيُّوب ] بن شادى بدِمَشْق في حادى عشرين جُعادَى الآخوة عن أربع وسبعين سنة ، وكان من جمه أمراء دِمَشق معظًا في الدُّول من بيت سلطنة ورياسية ،

ونُونَ الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله البَّدْرِى نائب حِمْص فى ليلة عيد الله الفطر · كان من أكابرالأمراء ، وفيه شجاعةً و إقدامُ مع كرم وحِشْمة .

وتُوف لأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير الكبير أَرْغُون بن عبد الله الدّوادار (٤) الناصِرى أنْب السلطنة بالديار المصرية ، ثم نائب حلب في ثالث عشر شـعبان .

وكان ناصر الدين هذا من جملة أمراء الديار المصرية معظًّا في الدولة .

وتُوفَى الأمير سيف الدين قُطْلُوبُغا بن عبد الله المُغْرِبي الحاجب بالديار المصرية ه و الله الله الله الناصر ، ومن أعيان أمرائه . في ثامن شهر رمضان وكان مُقَرَّبا عند الملك الناصر ، ومن أعيان أمرائه .

(۱) راجع الحاشية رقم ۳ ص ۱۹۹ من هـــذا الجز.
 «عبدالله». وتصحيحه عن الأصل الآخر والمدر والكامنة والمنهل الصافى والسلوك ونهاية الأرب للنو برى.
 (۳) زيادة عن المنهل الصافى والسلوك .
 (٤) لم يعين الملك الناصر محمد من قلادون نائب

سلطنة بالديار المصرية بعد أرغون الدوادار ، وعليه لم يك محمد بن أرخون نائب سلطنة بمصر . وفي الدرر الكامنة والسلوك في ترجمة محمد هذا ما يدل على تعبينه نائبا بجلب نقط . (ه) في الأصلين : «العزى» وهو خطأ . تصحيحه عن تاريخ سلاطين الماليك والدر ر الكامنة ونهاية الأرب للنويرى والسلوك . (٦) في أحد الأصلين : « ثامن شهر رجب » وفي الأصل الآخر : « ثامن شهر شعبان » .

وما أثبتناه عن الدررالكامنة وتاريخ سلاطين المــاليك ونهاية الأرب للنويرى .

وتُوقَى العلامة قاضى القُضاة ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين أبو المعالى عمد بن على بن عبد الواحد [بن عبد الكريم] الزَّملَكاني الأنصاري السِّما حي الدَّمشقي عليه الشافعي قاضى قضاة دِمشق بمدينة بلبيس في سادَس عشر رمضان ، ومولده سنة سبع وستين وسمّائة في شـقال ، وكان إمامًا علامة بصيرًا بمذهبه وأصوله ، قوي العربية صحيح الذهن فصيحا أديب ناظها ناثرًا ، أفتى وله نَيف وعشر ون سسنة ، وصنف وكتب ، ومن مصنفاته رسالة في الرّد على الشيخ تق الدين في مسألة الطلاق ، ورسالة في الرّد عليه الذيارة ، وشَرَح قطعة من المنهاج ، ونظم وتَقروتولي قضاء دِمشق بعد القاضى جلال الدين القرويين لما نُقِل إلى قضاء الديار المصريّة ، فتوجه إلى مصرف تبليس ، ومن شعره قصيدته التي مَدَح بها الذي صمّى الله عليه وسلم التي أقطا :

أهسواك يا ربَّة الأسستار أهواك \* و إن تَباعَدَ عن مَغْنَاى مَغَناكِ وَأَعْمِلُ العِيسَ والأشواقُ تُرشُدنِي \* عسى يُشاهِدُ مَعْناك مُعَنَّكِ (٩) تَمُوى بها البِيدُ لا تَعْشَى الضلالَ وقد \* هَدَّتْ ببرق الثنايا الغُر مُضْناكِ تَسُوقَها نسماتُ الصبح سارية \* تسسوقها نحو رؤياكِ بسرياًكِ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافى وشذرات الذهب والدرر الكامنة وطبقات الشافعية ·

 <sup>(</sup>۲) راجع الحاشيةوقم ۱۹ ص ۱۵ من هذا الجزء .
 (۲) نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة الخزرجي الساعدي (عن آبن كثير وشرح القاموس والمعارف لأبن قتيبة وأسد الغابة) .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٥) في السلوك المطبوع (ج ٢ قسم ١ ص ٣٤٠) : «في سادس شهر رمضان » . (٦) في شذرات الذهب : «وقيل في سنة ست وستين وستمائة» . (٧) هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين لمحيى الدين أبي ذكر يا يجيى بن شرف بن مرى بن الحسن بن الحسين النووى . تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه . (٨) وردت هذه . الفصيدة في فوات الوفيات في آثين وعشرين بينا . وأو رد المؤلف منها في المنهل الصافي عشرين بينا . (٩) في الأصلين : «تهوى بها البيض ... الخ » . والنصو يب عن المنهل الصافي وفوات الوفيات .

ومنها :

إِنِّى قصدتُكِ لا أَلْـوِى على تَشَير \* ترمى النوى بى سِراعًا نحو مَسْراكِ وقد حططتُ رحالى في حماك عسى \* تُحَطَّ أثقالُ أو زارى بلُقْياكِ كا حططت بباب المصطفى أَمَلِ \* وقلت للنفس بالمأمول بُشُراكِ عد خير خـلق الله كلهـم \* وفائحُ الحـيدِ ماحِي كلِّ إشراكِ عد خير خـلق الله كلهـم \* وفائحُ الحـيدِ ماحِي كلِّ إشراك

قلت : وهي أطول من ذلك وكلها على هذا المنوال ، وهو نظم فقيه لا باس به .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القــديم ستّ أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . والله أعلم .

+ +

السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على ١٠ مصر، وهي سنة ثمان وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفّ شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الحقيق ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم [الحضر] بن محمد بن تَيْمِيَّة الحَرَّانِين الدَّمَشْقِيّ الحنبلِيّ بدِمَشْق في ليلة الآثنين العشرين من ذي القعدة في سجنه بقلعة دِمَشْق . ومولده في يوم الآثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وسمّائة . وكان بُعِين بقلعة دِمَشْق لأمور حكيناها في غير هذا المكان . وكان إمام عصره بلا

(۱) زيادة عن المنهل العبافي ومختصر طبقات الحنابلة .
جفردات ينظن علماء عصره أنها مخالفة للدين ، منها: قوله بآرتفاع الحدث بالمياه المتعطرة كالورد ونحوه .
والقول بأن المسائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيسه إلا أن يتغير ، وآختيار أن المرأة إذا لم يمكنها الاعتسال في البيت وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره تتيم وتصلى ، وآختار أن تارك الصلاة عمسدا لا يجب . ٢٠ عليه القضاء ، إلى آخر ما ذكر في المصادر التي ترجمت له كمختصر طبقات الحنابلة وشدرات الذهب والدرر الكامنة ونهاية الأرب للنويرى وآبن كثير والمنهل الصافي ،

مُدافعة في الفقه والحديث والأصول والنحو واللغة وغير ذلك، وله عدَّة مصنفات مفيدة يضيق هذا الحلَّ عن ذكر شيء منها ، أننى عليه جماعةً من العلماء مشل الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد والقاضى شهاب الدين الجُويني والقاضى شهاب الدين الجُويني والقاضى شهاب الدين المن يتقى المن من وقال القاضى كال الدين بن الزَّمْلَكَانِي المقدَّم ذكره : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ، ثم جرَت له عَن في مسالة الطلاق الثلاث ، وشد الرّحال إلى قبور الانبياء والصالحين ، وحبّب للناس القيام عليه ، وحبيس مرات بالقاهرة والإسكندرية ودمشق ، وعُقدله مجالسُ بالقاهرة ودمشق مع أنة حصل له في بعضها تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأطلق وتوجه إلى دمشق وأقام بها إلى أن ورد مرسوم شريف في سنة ست وعشرين وسبعائة بأن يُجعّل في قلعة دمشق في قاعة ، فَعُيل في قاعة حسنة وأقام بها مشغولًا بالتصنيف والكتابة ، في معد مدّة مُنع من الكتابة والمطالعة وأحرجوا ما عنده من الكتُب، ولم يتركوا عنده دواة ولا قلماً ولا ورقة ، ثم بعاق آبن الزَّمْلَكَانِي كلاماً طو يلاً الأليقُ الإضرابُ عنه ، والقام با عنده من الكتُب، ولم يتركوا عنده دواة ولا قلماً ولا ورقة ، ثم بعاق آبن الزَّمْلَكَانِي كلاماً طو يلاً الأليقُ الإضرابُ عنه ،

وتُوثَى الأمير سيف الدين جُو بآن بن تُلكَ بن ندوان نائب القان بُوسعيد مَلك التَّسَار، وكان جُو بان هـذا قد ثَقُـل على بُوسـعيد فَأَسَرَّ إلى خاله ايرنجي قَسُلَه

<sup>(</sup>۱) فى بعض المصادر التى ترجمت له أن مصنفاته بلغت حميانة مجمله وقد أو رد صاحب مختصر طبقات الحنابلة طائفة كثيرة منها . (۲) هو قاضى القضاة تق الدين محمد آبن الشيخ مجمد الدين على بن وهب ابن مطبع بن أبى الطاعة القشيرى المنفلوطى الفقيه الممالكي ثم الشافعى المعروف بآبر دقيق العيد و تقدمت وفاته سسنة ۲۰۷ ه . (۳) كذا فى أحد الأصلين وفى الأصل الآخر : «بداون» وفى السلوك : تداون» ولم نقف على وجه الصواب فيه . (٤) كذا فى الأصلين والسلوك والمنهل الصافى وهامش المدر رالكامنة ، وقد ضبط فى المنهل الصافى بالعبارة : « بفتح الألف وسكون الباء آخر الحروف وفتح الراء المهملة وسكون النون وجيم» . وفى صلب المدر رالكامنة : » إيرنجن » وقد ضبطه صاحب الدر ر بالعبارة فقال : (بكسر أوله وسكون التحتائية و راه . فتوحة بعدها قرد ثم جيم)

فلم يمكنه ذلك، فأخذ أبنَه دَمَشْقَ خجا وَقَتْله، فَفَرْ جُوبان إلى هَرَاة فلم يَسْلَم وُقْتِل بها . وكان شجاعًا عالى الهُمّة حسنَ الإسلام . أَجْرَى العَيْنَ إلى مكّة فى جُمادَى الأُولى سنة ستّ وعشرين وسبعائة ، وأنشأ مدرسة بالمدينة النبويّة ، ولمّا مات حُمِل إلى مكّة مع الرَّحُب العِرَاق وطِيفَ به الكعبة ووُقِف به عَرَفة وهو ميّت، ثم مُضى به إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فدُفِن بالبَقِيع .

وتُوفَى أمير المدينة النبويّة الشريف كُبَيْش بن منصور بن جَمَّاز الحُسَينيّ المَدَنِيّ (٢)
ف أقل شعبان قتيلًا ، وكانت ولايتُه على المدينة بعد قتل أبيه منصور في رابع عشر رمضان سنة خمس وعشرين وسبعائة ، قتله أولادُ وُدِّى ، وكانوُدِّى قد حُيِس بقلعة الجبل ، فولى بعده إمرة المدينة أخوه طُفَيْل .

وتُوفِّ الأمير الكبير شمس الدين قَرَاسُنقُر بن عبد الله المنصورى بمدينة مَرَاغَة مَرَاغَة مَرَاغَة مَرَاغَة من عَمَسُل أَذْرَ بِيجَان في يوم السبت سابع عشرين شؤال ، وكان من كِار المماليك المنصورية وأجل أمرائهم ، وقد ولى نيابة حَلَب والشام ثم حَلَب ، وهو أحد من كان سببًا في قتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون ، وأحد من كان السبب لمَوْد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى مُلْكه في هذه المرّة الثالثة ، وقد مَرَّ من ذكره في ترجمة المظفَّر بِيبَرْس الجَاشْنَكِير، وفي أول سلطنة الملك الناصر الثالثة ، وحَكَيْنا في ترجمة المظفَّر بِيبَرْس الجَاشْنَكِير، وفي أول سلطنة الملك الناصر الثالثة ، وحَكَيْنا

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « وأخذا بنه خواجا دمشق » . (۲) فى الأصلين : (وأخذا بنه دمشق التدبير عليه » . وما أثبتناه عن الدر والكامنة والسلوك . (۳) فى الدر والكامنة : «وقتل فى شهر وجعب سنة ۷۲۸ه» . (٤) كذا فى أحد الأصلين والسلوك . وفى الأصل الآخر : « فى وابع عشرين ومضان » . (ه) هو ودى بن جماز « و يقال فيه أدى بالهمز » ابن شبحة الحسينى أمير المدينة النبوية . (٦) واجع الحاشية وتم ٣ ص ٨٤ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (٧) أذر بيجان أوض واسمة الأرجاء ، وهى بين بلاد الجال جنو با ، و بلاد الكرد غربا ، والديل ومحو قزوين شرقا ، وأومينية وموقان شمالا ، وأشهر مدنها أودبيل ومراغة وتبريز وشيز ، وكانت بهما المدولة السلارية ، (عن معجم الخريطة الثاريخية الممالك الإسلامية الرحوم أمين واصف بك) .

10

كيفية خروجه من البلاد الحلمية إلى التتار، فلا حاجةً إلى ذكر ذلك ثانيًا، وما ذكرناه هنا إلّا بسبب وفاته والتعريف به . انتهى .

وتُوُقّ ببغداد مُفْتِي العِراق وعالمُه الشيخ جمال الدين عبد الله بن محمد بن على آب حَمّاد بن ثابت الواسِطى مدرِّس المستنصرية في ذي القعدة . ومولده في سنة ثمان وثلاثين وستمائة .

وَتُوْقَى الأمير سيف الدين جُو بان بن عبد الله المنصوري أحد أكابر أمراء دِمَشْق بها في العشرين من صفر سنة ثمانِ وعشرين ، وكان شجاعًا مِقْدامًا .

وتُوفى الأمير سيف الدين بَكْتَمُر البُو بَكْرِى فى سجنه بقلعة الجبل يوم الخميس النصف من شعبان ، وكان من أكابر الأمراء من أصحاب بيبرش الجأشنكير وسَلَّار، فلمّا تسلطن الملك الناصر ثالث مرّة قَبَض عليه فى جملة من قبض عليهم وحَبَسه بقلعة الجبل إلى أن مات .

وتُوفَى الشيخ عَفِيف الدين أبو عبد الله مجمد بن عبد المحسن الواعظ الشهير بآبن الحَراط البغدادى الدَّواليِّيِّ الحنبليِّ في هذه السنة ، ومولده في سسنة بضع وثلاثين وسمّائة ، وكان إمامًا واعظًا بليغًا ، ولوعظه مَوْقـعُ في القلوب وعليه قابليَّة ،

« ولد سنة ۲۳۷ هـ أو سنة ۲۳۸ هـ أو سنة ۲۳۹ هـ» .

وتُوفَى الأمير جمال الدين خِضْر بن أُوكَاى التنارى أَخو خَوَنْد أردوكين الأشرفية المتوفية في سنه أربع وعشرين . وكان خِضْر هذا من أعيان أمراء الديار المصرية ، وله حُرْمة وَرَوْه وَحَشَم .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ المـاء القديم خمس أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة تُماني عشرة ذراعا وتسع أصابع .

++

سنة عشرين من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون النالثة على مصر، وهي سنة تسع وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفَّ الأمير غَرْس الدين خليــل بن الإر بِلَىّ أحد أمراء العشرات بديار مصر فى سادس صفر، وأَنْعــم السلطانُ بإمرته على إياجى الســـاقى . وكان خليل . . المذكور شجاءً اضلا وجيهًا فى الدولة .

وتوفى الأمير سمعد الدين سعيد آبن الأمير الكبير حُسام الدين حُسَين فى ثامن عشر المحرم وأُنْيِم بإمرته على تكا الناصرى .

وتُوفِّ الشيخ الإمام الفقيم جمال الدين أبو العباس أحمد بن مجمد بن أحمد الوَاسِطَى النَّشُومِي الشافعي المصروف بالوَجيزي لكثرة قراءته « كتاب الوَجيز»

(١) فى تاريخ سلاطين المماليك : « ابن نكيه » . (٢) هى أردوكين بنت نوكاى بن تطفان المقلية ، تزوج بها الأشرف خليل فلم تزل عنده إلى أن قتل ، فتزوجها أخوه عجمه الناصر إلى أن ما ما شد سنة ٤ ٢٧ ه كا ورد فى الأصل (عن الدروالكامنة ) . (٣) فى السلوك : «تكلان» . وفى أحد الأصلين : « ابن محد » . وما أثبتناه عن الأصل الآخر والسلوك والدر والكامنة ، (٥) فسبة إلى أشوم ، وهو آسم لقريتين قديمتين بمصر : إحداهما أشموم جريسات ، وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون ، ويقال أشمون بريس ، قاعدة مركز أشمون بحدرية المنوفية ، والثانية أشموم طناح وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون الرمان إحدى قرى مركز دكرنس بحدرية المنوفية ، والثانية أشموم طناح وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون الرمان إحدى قرى مركز دكرنس بحديرية المنوفية ، والثانية أشموم ومطبوعة محفوظة بدار الكتب المصرمة بأرقام مختلفة .

ف الفقه فى ثامن عشر المحرّم . وكان فقيها عالماً ممدودًا من فقهاء الشافعية، وتَوَلَّى قضاء قليوب والجيزة .

وتُوفّ الأمير الكبير شرف الدين حسين بن أبي بكربن أسعد بن جَنْدَر بَاك الرومي في سادش المحرّم . وكان قَدم صحبة أبيه إلى الديار المصرية في سنة خمس وسبعين وستمائة في أيام الملك الظاهر بيبَرْس البُندُتُقداري في جملة من قَدم من أهل الروم. وكان أبوه أمير جَانْدار متملَّك بلاد الروم معظًّا في بلاده . وكان أمير حسين هذا رأسَ مدرج لحُسام الدين لاچين لماكان نائب الشام، لأنه كان رأسًا في الصيد وَلَهِبِ الطِّينِ، فَلِمَّا تَسلطن لاجِينِ أمَّرِهِ عَشرة بِمصر، ثم وقدم له أمور وصار من جملة أمراء الطبلخاناه بِدَمَشْق ، ونادمَ الأفرَم نائب الشام إلى أن فَــرَ [ الأفرَمُ إلى بلاد التَّتَارَ]. توجُّه الأمير حسين هذا إلى الملك الناصر محمد إلى الكَّرَك، ثم توجه معه إلى الديار المصرية وصار مُقَرَّ با عنده . وكان يُجِيد لعب الصيد والرَّق بالنُّشَّاب، غانهم عليــه الملك الناصر بتَقْدِمة ألف بالديار المصرية، وأفرد له زاويةً من الطيور الخاص، وجعله أمر شكار رفيقًا للا مرالكوجرى، وصار له حرمة وافرة بالقاهرة . ووقع له أمور ذكرناها في ترجمته في «المنهل الصافى» مستوفاة . وطالت أيام الأمير حسين هذا في السعادة. وعمَر جامُعه قريبًا من بستان العِدّة والقَنْطُرة التي على الخليج بِحَكْمُ جوهر النَّو بِيَّ ولمَّا فَرَغَ من عمارة الجامع المذكور أحضر إليه المُشِدُّ والكاتبُ حسابَ المصروف فرمى به إلى الخليج، وقال : أنا خرجتُ عن هذا لله تعالى، فإن

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامنة والسلوك أنه توفي في رجب من السنة . (۲) في السلوك : 
« ابن إسماعيل » . (۳) في المنهل الصافي أنه توفي بداره في أوائل سنة ۲۲۸ ه . 
(٤) التكاة عن المنهل الصافي والدرر الكامنة . (۵) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٣ من هذا الجزء . (۲) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٠٣ من هذا الجزء . (٧) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٢٠٠ من هذا الجزء .

خُنتما فعليكما ، و إن وقيتما فلكما . وكان خفيفَ الرُّوح دائمَ البِشر لطيف العبارة ، وكانت في عبارته مُجْمَةُ لُكْنة ، كان إذا قال الحكاية أو النادرة يظهر لكلامه حَلاوة في الفلب والسمع .

وتُوقَى الأمير سيف الدين بَكَتَمُو بن عبد الله الحُسامَى الحاجب في يوم الأربعاء حادى عشرين شهر ربيع الآخر بداره خارج باب النصر ، وأنعم السلطان على ولده ناصر الدين محمد بإمرة عشرة وسِنّه يومئذ ثلاث عشرة سينة ، وفَرَّق الملك الناصر إقطاعه على جماعة ، فَكَلَّ للا مير طُرْقًاى الحَاشَيَكِير تقدمة ألف ، وأنعم على الأمير قَوْصُون الناصري بمُنية زفتة ، وكان أصل بَكْتَمُر هذا من جملة مماليك الأمير حُسام الدين طُرُنطاى نائب السلطنة الملك المنصور قلاوون ، وكان أخذ من بلاد الزوم سنة خمس وسبعين وسمّائة فيا أخذ من مماليك السلطان غياث الدين كَبْخُسُرُو

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي والدرر الكامنة أنه توفي سينة ٧٢٨ . (٢) في الأصلين: ﴿ رَبِيعُ الأَوْلُ ﴾ • وما أشتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الهــاليك • (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٤١ من هذا الجزء · (٤) في الأصلين : والسلوك «طوغان» · وما أثبتناه عن تاريخ سلاطين الهاليك والمنهل الصافي والدروالكامنة ونهامة الأرب للنويري ، لأن طرغاي هذا كان جاشنكمر الملك النـاصر . وسيذكر المؤلف وفاته ســـة ٤٤٧ ه أيضا باسم طوغان محرفا . وقـــد ضبطه المؤلف فى المنهل الصافى بالعبارة فقال : «طرغاى آسم طير باللغة التركية بطأً، مهملة مضمومة و راء مهملة ساكنة وغين معجمة وألف و ياء مثناة من تحت » • (٥) هي من المدن المصرية القديمة آسمها القبطي « زُبَّة » والعربي « منية زفتة » · و وردت بهذا الاسم في نزهة المشناق للإدريسي · وهي على الضفة الغربية للنهر . وفي معجم البلدان لياقوت : «منية زفتا» قرية في شمال مصر على فوهة النهر الذي يؤدي إلى دمياط و يقابلها منية غمر · وورد امهما في قوانين الن مماتي وفي تحفة الإرشاد : « منية زفتي جواد » من أعمال جزيرة قوسينا · ووردت في النحفة السنية لأبن الجيمان ومباهج الفكر : «منية زفيتي جواد» من أعمال الغربية • ثم أقتصراً سمها في تاريع سنة ١٢٢٨ هـ ﴿ رَفَيْقَ جَوَادَ ﴾ • وفي تاريع سنة ١٢٦٣ هـ ماسم زفتي وهو آسمها الحالى. وهي مدينة زفتي الواقعة على الفرع الشرق النيل (فرع دمياط) قاعدة مركز زفتي بمديرية الغربية ، من المدن المشهورة بالوجه البحرى بمصر. ﴿ ٦ ﴾ في الأصلين : «خمس وتسمين» . وما أثبتناه عن السلوك ونهاية الأرب النويرى • (٧) كذا في الأصلين • وعبارة نهاية الأرب للنويرى : «أخذ هذا الأمير في ذلك اليوم من جملة ثما نية عشر مملوكا من مماليك السلطان غياث الدين» ·

متملّك بلاد الروم عندما دخل الملك الظاهر بيبرش إلى مدينة قيسيرية ، وقد تقدّم ذكر والله في ترجمة الظاهر ، فصار بَكْتَمُو هذا إلى طُرُنطاى ، وطُرُنطاى يوم ذاك مملوك الأمير سيف الدين قلاوون الألفي قبل سلطنته فربّاه وأعتقه ، فلمّا قُتِل طُرُنطاى صار بَكْتَمُو هذا للا شرف خليل ، فرتبّه في جملة الأوجاقية في الإسطبل السلطاني . من نقله [ المنصور لاچين ] وجعله أمير آخور صغيرًا ، ثم أنعم عليه بإمرة عشرة (ع) بعد وفاة الفاخرى ، وما زال يترقيّ حتى ولى الوزارة ، ثم الحجو بية بدمشق ثم نيابة بعد وفاة الفاخرى ، وما زال يترقيّ حتى ولى الوزارة ، ثم الحجو بية بدمشق ثم نيابة عَرزة ثم نيابة صَفد ثم محجو بية الحجّاب بديار مصر إلى أن مات ، وهو صاحب المدرسة والدار خارج باب النصر من القاهرة ، وخلّف أموالا كثيرة ، وكان معروفا بالشّع وجمع المال .

ا قلت : وعلى هـ ذاكان غالبُ أولاده وذريت من أدركا ، قال الشيخ صلاح الدين الصَّفيدى في تاريخه : «وكان له حِرْضٌ عظيم على جَمْع المال إلى الغاية ، وكان له الأملاك الكثيرة في كلّ مدينة ، وكان له قُدُور يُطْبخ فيها الحمص والفول وغير ذلك من الأوانى تُكرِّى ، وكان بخيلاً جِدًّا ، حَكَى لى الشيخ فتح الدين آبن سيد الناس قال : كنتُ عنده يومًا وبين يديه صفير من أولاده وهو يبكى ويتملّق في رقبته و يبوس صدرَه ، فلما طال ذلك من الصفير قلت له : ياخَونْد ، ماله ؟ قال : شيطان يريد قصبَ مص ، فقلت : ياخَونْد اقْضِ شهوتَه ، فقال : يا بخشي قال : يا بخشي

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم٥ ص ١٧٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) واجثم ص ١٦٨ وما بعدها من الجزء السابع من هــذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك والدرر الكامنة ونهامة الأرب النويرى .

<sup>.</sup> ٢ (٤) هو الأميرسيف الدين بلبان الفاخرى نفيب الجيوش المنصورة مدّة حكم المنصور لاچين . بوفى سنة ٦٩٧ هـ (عن تاريخ سلاطين المماليك ) .

<sup>(</sup>ه) سبق التعليق على هذه الدار في الحاشية رقم ٢ ص ١ ع من هذا الجزء . وكانت مدرسته بجوار داره .

<sup>(</sup>٦) في المنهل الصافي أن بخشي هذا كان خازندار بكتمر . رورد في بعض المصادر «يخشي» بمثناة

سَير إلى السَّوق أربَع فُلُوس هاتِ له عُودًا . فلمَّا حضر العود القَصب وجدوا الصغير قد نام ممَّا تَمَنَّى وتَعِب فى طَلَب القصب ، فقال الأمير بَكْتَمُو: هذا قد نام ، رُدُّوا العود وها توا الفلوس! » . انتهى كلام الصَّفَدى .

قلتُ : ولأجل هذا كانت له تلك الأملاك الكثيرة والأموال الجمَّة . و إلّا مَنْ هو بَكْتَهُر بالنسبة إلى غيره من الأتابَكِيّة ونُوَّاب البلاد الشاميّة وغيرهم من عظاء الأمراء ! ولكن هذا من ذاك . إنتهى .

وتُوفَى الشبخ الإمام جلال الدين أبو بكر عبد الله بن يوسف بن إسحاق بن يوسف الأنصارى الدَّلَاصِيّ إمام الجامع الأزهر بالقاهرة عن يِضْع وثمانين سنة. وكان يُعتَقَد فيه الخير، وله شُهرة بالدِّن والصلاح.

وتُوفَى قاضى قضاة دِمَشْق علاء الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن يوسف القُونَوِى الشافعي في يوم السبت رابع عشر ذى القعدة . وكان عالمًا مصنّفًا بارعًا في فنون من العلوم .

وتُوفَى الأمرعِنَ الدين أَيْبَك الحَطيرى أمير آخور فى العشرين من ذى القعدة .
وتُوفَى الأمير سيف الدين سَاطُلْمش بن عبد الله الفَاخِرِيّ فى ثالث ذى الحجّة ،
وأُنهِم بإقطاعه على الأمير كُوجَبَا الساق ، وكان قديمَ هجرة فى الأمراء ، وله وجاهة ما السلطان وغيره .

وتوفى الأمير ناصر الدين نصر الطّواشي شيخ الحُدَّام بالحَـرَم النبوي ، ومُقدّم المُاليك السلطانية معاً في يوم الخميس عاشر شهر رجب ، واستفرْ عِوضَه في مشيخة الحُدَّام وتَقْدِمة الحاليك السلطانية الطّوَاشي عَنْبر السَّحَرْتِي ، [ومات عِنّ الدين] القَيْمُـرِي .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢ ٥٠ من هذا الجزء . (٢) في السلوك : «في ثالث عشرين ذي الفصدة » . (٣) النكمة من السلوك ؛ لأن هذه النسبة لم تكن لهنبر السحرق .

وتُونَى الأمير علاء الدين على بن الكافرى والى قُوص · كان ولى عِدّة أعمال ، وكان من الظَّلَمة .

وتُوفَى الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الأَيْدَمُرى فى شهر ربيع الأثول .
وتُوفَى الشيخ عِزّ الدين أبو يَعلَى حَسزة آبن المؤيد أبى المصالى [أسعد] بن المظَفَّر بن أسعد بن حمزة القَلَابِسي الشافعي بدمَشْق .

وتُوقَى الشيخ الإمام نَجُم الدين أبو عبد الله مجد بن عقيل بن أبى الحسن بن عقيل البالسي الشافعي بمصر ، كان إمامًا فقيهًا مُدرِّسا مصنفًا ، شَرَح التنبيه في الفقه ، وتُوقَى القاضى مُعين الدين هِبَة الله آبن عَلَم الدين مسعود بن عبد الله بن حَشِيش ، صاحب ديوان الجيش بمصر ، ثم ناظر جيش دِمَشْق في جُادَى الآخرة ، كان إماما فاضلا أديبًا نحو يًا كاتبًا ، وله فضائل ، وتنقل في عدة خدم .

وتُوقَى الأمير حُسام الدين لاچين بن عبد الله الصغير بقلعة الْبِيرة .

وتُوقَ شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم بن أبى المعالى الحَلَمِيّ بَعَاة . كان فاضلًا كاتبا تنقّل في عِدّة خِدَم بالبلاد الشاميّة وغيرها، وتَوَكَّ كتابة السِّر بحلب غيرَ مرَّة ، وكان فيه رياسة وحشمةً ، وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نَباته :

قالت العَلْيَا لمن حاولَف \* سَبَق الصاحبُ وآحتلُ ذارُها فَدَعُواكُسُبَ المعالى إنَّها \* حاجةٌ في نفس يعقوب قضاها

(۱) النكلة عن المنهل الصافى والدر والكامنة وأبن كثير . (۲) في صلب الدرو الكامنة : 

« فحرالدين » وأشير في الهامش الميان في نسخة أخرى : « نجيم الدين » . (۳) و رد هذا الجلد في الأصلين والسلوك ، ولم يرد في المصادر الأخرى التي ترجمت له مثل المنهل الصافى والدر والكامنة و مشدوات الذهب . (٤) واجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦ من الجزء السادس من هسد، الهابمة . (٥) كذا في الدرو الكامنة . وفي الأصلين والسلوك : « المصرى » و بالرجوع إلى ترجمت في المنهل الصافى تبين أنه لم يأت إلى مصر . (٦) كذا في الأصلين . والذي في الدرو الكامنة أن الذي تولي بدمشق ولده الرئيس ناصر الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة ١٧٧ ه .

وتُوفّى الاميرسيف الدين أغُيزُلُو بن عبد الله الرُّكني منفيًّا بقُوص في ربيع الآخر، وكان من أعيان الأمراء أصحاب بيبرس وسَلَّار .

أمر النيل فهذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وحس أصابع . والله أعلم .

+ +

سنة إحدى وعشرين من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الشالثة على مصر، وهي سنة ثلاثين وسبعائة .

فيها تُوقى المُسند المُعمَّر الرُّعلة أحمد بن أبى طالب بن أبى النَّعَم بن يَعمة بن الحسن بن على المعروف بآبن الشَّحنة و بالجَمَّار الصالحی الدمشقي في خامس عشرين صفر، ومولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة، ومات وهو مُسند الدنيا وتفرّد بالرواية عن آبن الزَّبِيدى وآبن اللَّتَى مدّة سنين لا يُشاركه فيها أحد، وسَمِع الناس عليه صحيح البخارى أكثر من سبعين مرة لُعلق سَنده ، وقدم القاهرة مرتين ، وحدّث بها ورُحل إليه من الأقطار ،

وتُوقَى الأمير سيف الدين بَهادُر آص المنصوري أحد أمراء الألوف بدِمَشْق في تاسع عشر صفر الحير، وأنهم بإقطاعه على الأمير سَنْجَر البَشْمَقْدَار، وكان بهادُر شجاعًا مِقدامًا في الحرب، وتولَّى نيابة صَفَد ، وكان له أربعة أولاد منهم آثنان

<sup>(</sup>۱) ضبط المؤلف في المنهل الصافي كلة «أغرلو» بالعبارة فقال : « بألف مهموزة و بعدها غين معجمة مكسورة وزاى ساكنة ولام مضمومة و واو ساكنة » . ومعنى أغزلو بأللغة التركية « له فم » . (٣) هو سراج الدين الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الزبيدى . تقدمت وفاته سنة ١٣٦ ه فيمن نقل المراف بن عمد النابي عبد الله بن عمر بن على بن اللتي القزاز . . . (٤) هو أبو المنجا عبد الله بن عمر بن على بن اللتي القزاز . . . (٤) في السلوك : « سنجر الجمقدار » . (٤) في السلوك : « سنجر الجمقدار » .

(۱) أمراء ، فكان يُضَرَّبُ على بابه ثلاث طبلخانات ، وقد تقدّم ذكره فى أواخر ترجمة المظفّر بيَرْس الجَاشْنِكير لمَّ قَدِم مملوك الملك الناصر على الأفرم نائب الشام ونحوه ، وتُوفّى الأمير سيف الدين بَلبان بن عبد الله الدَّوَادَارى المِهْمَنْدار بدِمَشْق فى نصف بُحادَى الأولى ، وكان من جملة أكابر أمراء دِمَشْق ،

وتُتوقَى الأمير سيف الدين قلبرس بن الأمير سيف الدين طَيْبَرْس الوزيرى الدمشق في ليلة الجمعة المن ذى القعدة ، وكان من جملة أمراء دمشق ، وكان فيه مكارمُ وحشمة .

وتُوفَى الأمير عن الدين ألْدَمُر بن عبد الله أمير جَانْدار مقتولًا بمكة المشرفة في يوم الجمعة رابع عشر ذى الججة ، وسبب قتله أنه توجّه إلى الج في هذه السنة ، فقتله بعض عبيد أمير مكة محمد بن عُقْبة بن إدريس بن قتادة الحسيني ، وسببه أن بعض عبيد مكة عيثوا على بعض مجّاج العراق وتخطفوا أموالهم ، فأستصرخ الناس به ، وكان قد تأخر عن الحاج مع أمير الركب لصلاة الجمعة بمكة ، فنهض والخطيب على المبد بحر به فقتله ، فلمًا وأى أبوه ذلك آشتة حَنقه وحمل ليأخذ بثار آبنه ، فرُمى الآخر بحر به فات ، وتفرق الناس وركب بعضهم معضًا ونُهِبت الأسواق ، وقتيل خلق من المجتاج وغيرهم ، وصلًى بعض الناس والسيوف تَعْمَل ، وقُيسل مع ألْدَمُ

<sup>(</sup>۱) راجع ص و ۲۶ و ما بعدها من الجزء النامن من هذه الطبعة . (۲) في الدرو الكامنة : 
« فلبوس بن طبرس الوزيرى » . وفي السلوك : « قلبرص» بالصاد . (۳) في الأصلين والمنهل الصافي : « أيدم » . وما أثبتناه عن السلوك والدر و الكامنة و تاريخ سلاطين الماليك ونهاية الأوب لينويرى وعقد الجمان ودر و الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطويق مكة المعظمة - تأليف أحد علما الحابلة - نسخة مخطوطة لم يوجدمنها إلا الجزء الأول محفوظ بدار الكنب المصرية تحترقم ۳۷ ماريخ . الحابلة - نسخة مخطوطة م يوجدمنها إلا الجزء الأول محفوظ بدار الكنب المصرية تحترقم ۳۷ ماريخ . (٤) في عقد الجمان : « واختلف الناس فيمن قتله ، قبل مبارك بن عطيفة وقبل محد بن عقبة وهرا الأمير عطيفة وأمره . وورد في نهاية الأرب النويرى أن إثارة هذه الفتنة كات برأى الأمير عطيفة وأمره .

مملوكه وأمير عشرة يُعرف بابن التاجى ، وتراجع الأمراء المصريون إلى مكة لطلب معض الشار فلم يُنتج أمرُهم وعادوا فازين ، ثم أمر أمير المصريين بالرحيل ، وعادوا إلى القاهرة وأخبروا الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فحهز إلى مكة عسكرا كثيفا وعليه عِدَّة من الأمراء ، فتوجهوا وأخذوا بثار ألدَّمُر وآبنه ، وقتلوا جماعة كثيرة من العبيد وغيرهم وأسرفوا في ذلك وخرجوا عن الحد إلى الغاية ، وتشتّت كثيرة من العبيد وغيرهم وأسرفوا في ذلك وخرجوا عن الحد إلى الغاية ، وتشتّت أشراف مكة والعبيد عن أوطانهم وأخذت أموالهم ، وحكمت الترك مكة من تلك السنة إلى يومنا هذا ، و زال منها سطوة أشراف مكة الرافضة والعبيد إلى يومنا هذا ، و زال منها سطوة أشراف مكة الرافضة والعبيد إلى يومنا هذا ، وآنقمع أهلها وارتدعوا ، وكرههم الملك الناصر ومقتهم وأفصاهم ، حتى إنه لل عبد ذلك كان إذا أناه صاحب مكة لا يقوم له مع تواضع الملك الناصر وجيها للفقهاء والأشراف والصلحاء وغيرهم ، وكان ألدَّمُر المذكور معظًا عند الناصر وجيها في دولته ، وله الأملاك الكثيرة والأموال الجزيلة ، وكان خيرًا دينا صالحاً .

وتُوفِّى القاضى الرئيس علاء الدين أبو الحسن على آبن القاضى تاج الدين أحمد آبن سعيد بن محمد بن سعيد المعروف بآبن الأثير كاتب سِرَّ مصر ، في يوم الأربعاء خامس عشر المحرم بعد ما تعطّل وأصابه مرض الفالج مدّة سنين ، وكان ذا سعادات جليلة وحُرْمة وافرة وجاه عريض ، يُضْرَب به المَثَلُ في الحشمة والرياسة .

وتُوقَى الأمير سيف الدين قَدَادَار بن عبدالله والى القاهرة وصاحب القنطرة على خليج الناصرى خارج القاهرة في سادس عشر صفر. وأُنهم بإمرته على الأمير ماجار القَبْجَاقِيّ ، وأصل قَدَادَار هذا من مماليك الأمير بُرُلْغِي الأشرق المقدّم ذكره ،

<sup>(</sup>۱) رواية نهاية الأرب للنويرى : « وقتل معه أحد أولاد الأمير ركن الدين بيبرس الناجى والى القاهرة كان » . (۲) هى فنطرة الأمير قدادار . والجع الحاشية رقم ٢ ص ٨٠ من هذا الجزء . (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٨٠ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>د) تقدّمت وفاته ستة ٧١٠ هـ . وفي الدر رالكامنة أنه توفي سنة ٧١١ هـ .

وترقى إلى أن ولى كَشْف الفربية وولاية البحيرة من أعمال الديار المصرية ، ثم ولاية الفاهرة وتمكن منها تمثّل زائدًا ، وكان جريئًا على الدنيا ، ثم صُرف عن ولاية القاهرة بناصر الدين مجد [ بن ] المحييني ، وأقام في داره إلى أن خرج للحج ثم عاد وهو مريض، فَلِزِم الفراش إلى أن مات في التاريخ المذكور .

و تُوفّى الشيخ شمس الدين مجمد [بن مجمد] الرَّومَى شيخ خانقاه بَكْتَمُر الساق و يُوفّى الشيخ زاده الدُّوقاتى و رحمه الله ، في يوم الأحد ثالث عشرين ذي الحجة ، ووُلِّى عوضَه الشيخ زاده الدُّوقاتى و رحمه الله ،

وتوفى الوزير شمس الدين أبو القاسم محمد بن محمد بن سَهْل بن أَحَمَّدُ بن سَهْل (٧) النَّرْدِي ] النَّرْنَاطِي الأندلُسِي بالقاهرة قافلًا من الجِ .

وتوقى الأمير سيف الدين بَحْكُن بن عبد الله الساق الناصري في سادس صفر. وكان من خواص الملك الناصر محمد وأكبر مما لبكه .

وتُوقَ الشيخ الإمام الأديب ناصر الدين شافع بن على بن عباس بن إسماعيل بن عساكر البِكَاني العَسْقَلانِي ثم المصرى سِبْط الشيخ مُحيي الدين بن عبد الظاهر •

(۱) تكان عن تاريخ سلاطين المماليك والسلوك . (۲) زيادة عن نهاية الأرب للنويرى . (۳) ذكرها المقريزى في خططه (ص ٢٢٣ ج ٢) فقال : إن هذه الخانقاة بطرف القرافة في سقح الجل مما يلي بركة الحبش ، أنشأها الأمير بكتمر الساق ، وأبت أ الحضور فيها من يوم ٨ رجب سنة ٢٧٩ هـ فحاء من أجل ما يني بمصر ، ورتب بها صوفية وقراه ، و بنى بجانبها حاما وأنشأ هناك بسنانا فصرت تلك الحطة ، وصار بها سوق كبر وعدة من السكان إلى أن أهمل أمرها لخراب ما حولها ، ويقصد المقريزى بقوله إن همذه الخانقاه كانت واقعة في سفح الجبل مما يلي بركة الحبش أنها لم تكن بلصق جبل المقط رائما كانت تقع في الجهة الجنوبية من ناحية البساتين ، وذلك في المسافة الواقعة الآن بين جبانة الحبيدى على أنها أندثرت . (٤) في الأصلين : « ثالث عشر ذي الحجة » ، وما أثبتناه عن السلوك ونهاية الأرب الذور يدى . (٤) في الأصلين : « ثالث عشر ذي الحجة » ، وما أثبتناه عن السلوك ونهاية الأرب ، وفي الأصل الآخر والسلوك ونهاية الأرب ، وفي الأصل الآخر عن السلوك والدر والكامنة : «ابن محمد» . (٧) الزيادة عن السلوك والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٩٧ ه عن السلوك والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٩٧ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفي سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفي سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفي سنة ٢٧٩ ه . (١) في المنهل الصافي والدر والكامنة والدر والكامنة والمنافع والدر والكامنة والدر والدر والكامنة والدر و

۲.

ومولده فى سنة تسع وأربعين وستمائة . وكان يُباشر الإنشاء بمصر ودام على ذلك سنين الى أن أصابه سهم فى نَوْبة حِمْص الكبرى سنة ثمانين وستمائة فى صُدْغه فعَمى منه ، وبَق ملازم بيته إلى أن مات . وكان إمامًا أديبا فاضلا ناظها ناثرًا جَمَّاعًا للكتب ، خَلَف ثمانى عشرة خزانة كتب نفائس أدبية وغيرها . ومن شعره بعد عماه :

أَضْعَى وُجودِى بَرَغْمِى فِي الوَرَى عَدَمًا \* وليس لى فيهــمُ وِرْدُّ ولا صَــدَرُ عَدِمتُ عَيــنِى ومالى فيهــمُ أَثَرُ \* فهــل وجودُّ ولا عينَ ولا أَثَرُ اللهُ أَشَاءُ ولهُ أَنصًا :

قال لى مَن رأى صَبَاح مَشِيبى \* عن شِمَالى ولِنَّى ويَمِنِى أَى شَىء هـذا فقلتُ مجِيبًا \* ليـلُ شَكَّ محاه صُبْحُ يَقِينِ وله فى شَبَابة :

سَــلَبَتْنا شَـبَّابةُ بهــواها \* كُلّ ما يُنْسَبُ اللبيبُ اليهِ كيف لا والحُسِّن القولَ فيها \* آخـــذُ أمرَها بكلتا يديهِ

أصر النيل ف هــذه السنة ــ الماء القديم عمس أذرع و إصبعان . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

+ +

سنة آثنتين وعشرين من ولاية الملك الناصر محمد بن فلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وثلاثبن وسبعائة .

<sup>(</sup>١) وأجع ص ٢٠١ وما بعدها من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) في الدور الكامنة : « وترك نحو العشرين خزانة » .

<sup>(</sup>٣) الشبابة (بالباء المشددة) : قضبة الزمر المعروفة مولدة . (عن شفاء الغليل) .

فيها تُوفَى الأميرشهاب الدين صمغاراً بن الأميرشمس الدين سُنقُر الأَشْقَر في ثالث عشر المحترم . وكان من جملة أمراء الطبلخانات بالديار المصرية ، وأَنعَم الملك الناصر بإقطاعه على بَهَادُر [ بن أُولِياً] بن قَرَمان ، وكان صمغار المذكور بطلًا شجاعًا يخافه الملك الناصر ، وفرح بموته ،

وتُوفّ الأمير علاء الدين على آبن الأمير قطلُو بَك الفَخْرِى أحد أمراء العشرات في سابع عشرين المحرم، وأُنْمِ بإقطاعه على الزَّنِي أمير حاج آبن الأمير طُقُزْدَمُ الحوية.

وتُوقَى الأمير سيف الدين مَنْكِلِى بُغَا السلاح دار فى يوم الأحد سادسُ صفر ودُ فِن خارج باب النصر من القاهرة ، وكان أحد أمراء الألوف بالديار المصرية ، وأَنْهَم السلطان بإمرته على الأمير تَمُرُ بُغَا السَّعْدى . وكان مَنْكَلِى بُفَ المذكوركثير الأكل كثير النكاح ، وله فيهما حكايات عجيبة مُضْحكة .

وتُوفَى قاضى القضاة بدِمَشْق عِن الدين أبو عبد الله محمد آبن تَقِي الدبن سليان آب حَمْزة بن أحمد بن عمر الله عمر محمد بن أحمد بن قُدَامَة الحنبلي الدَّمَشْقِي بها في يوم الأربعاء تاسع صفر ، وكان ولى قضاء الحنابلة بدمشق بعد القاضى شرف الدين أبى محمد عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد اللهي المتقدسي إلى أن مات في هذا التاريخ ، وكان عالماً فاضلاً مشكور السِّيرة ،

 <sup>(</sup>۱) فى الدرر الكامنة : « صمعان بن سنقر الأشقر » .
 (۲) تقدّم فى الحاشية رقم ۱
 ص ۳۰۱ من الجزء الثامن من هذه الطبعة أنه كان يلقب بسيف الدين وشمس الدين .

 <sup>(</sup>٣) فى الدر رالكامنة : « فى ثالث عشرين المحرم » .
 (٤) تكبلة بما تقدّم فى ص ٢٠٥ س ١١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ومن الدر رالكامنة . توفى بهادر المذكور سنة ٧٥٧ ه .
 (٥) فى السلوك : « توثّى أمير على أخو قطلو بك أحد أمراء العشرات » .

<sup>(</sup>٦) فى تاريخ سلاطين الهــاليك : « فى ليلة الثلاثاء خامس عشر صفر » وأوّل صفر من هذه السنة كان يوم الأربعاء فلمل صوابه «ليلة الثلاثاء سادس صفر» . (٧) فى الأصلين : « شرف الدين أبوعبد الله محمد » والتصحيح عن السلوك والدر والكامنة وشذرات الذهب . توفى سنة ٧٣٧ هـ .

وتُوفِّ الأمير قِجْلِيس بن عبد الله أمير سلاح في يوم الثلاثاء خامس عشر صفر، وأَنعم السلطان بإقطاعه وهو إِمْرةُ مائة على الأمير سَاطُلمش الحَلالي. وكان قِلْلِيس المُلمكور من أعيان أمراء الديار المصرية وأماثلهم .

قلت: ولم يكن و أمير سلاح " تلك الأيام في رتبة أيّامنا هذه . و إنّما كان أمره أنه يَمْل سلاح السلطان ويُناوِلُه إيّاه في يوم الحرب وفي عيد النّحر ، وكان يجلس حيث كانت منزلته ، وآستمر ذلك إلى أوائل سلطنة الملك الظاهر بَرْقُوق حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في محله .

وتوقى الأميرسيف الدين طُوْجِى بن عبدالله الساق أمير مجلس فى يوم الأربعاء سادس شهر ربيح الآخر ، وكانت وظيفة أمير مجلس يوم ذاك أكبر من وظيفة أميرسلاح ، وكان هو الذى يحكم على الجرايحية والحكماء وغيرهم .

وتوقى الشيخ المُسنِد المُعمَّر بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن عمر بن حَسَّان آبن أبى بكر بن على الحنفى في يوم الثلاثاء خامس عشر صفر بالقاهرة، وهو آخر من حدَّث عن سِبط السِّلَفِي ، وكان صار رُحْلة الناس في ذلك .

وتوقى الأمير سيف الدير بيغجار بن عبدالله الساق أحد أمراء الطبلخاناه بديار مصر ، وأَنَمَ الملك الناصر بإقطاعه على الأمير عمر بن أَرْغُون النائب .

وتوفّ الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير حسام الدين طُرُنطَاى المنصورى في يوم الأربعاء ثامن شهر رجب، وهو أحد أمراء الألوف بالديار المصرية . وكان أميرًا شجاعًا كريمًا وجيها في الدُّول .

 <sup>(</sup>١) فى تاريخ سلاطين المماليك : « أطرجى بالهمزة » •
 (٢) كذا فى الأصلين والسلوك •
 وفى المنهل الصافى والدر والكامنة : « يوسف بن عمر بن حسين » •
 (٣) هو أبو القاسم عبد الرحمن
 آبن أبى الحرم مكى بن عبد الرحمن الطرابلسي الإسكندراني • تقدّمت وفائه سنة ٢٥١ ه •

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « بيقجا بن عبدالله » . وما أثبتناه عن الدر رالكامنة والسلوك .

وتُوقى الأمير الكبير أَرْغُون بن عبد الله الناصرى الله السلطنة الشريفة ثم نائب حلب ، وبها مات فى ليلة السبت نامن عشر شهر ربيع الأقرل وقيل ربيع الآخر ، وأصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة ، اشتراه وربّاه وأدّبه وتبنّى به وأمره بملازمة الاشتغال ، فأشتغل ودأب وبرع وكتب الحظ المنسوب، وسيم صحيح البخارى بقراءة الشيخ أثير الدّين أبى حيّان ، وكتب بخطه صحيح البخارى ، وربع فى الفقه وأصوله ، وأذن له فى الإفتاء والتدريس ، قال الشيخ صلاح الدين وبرع فى الفقه وأصوله ، وأذن له فى الإفتاء والتدريس ، قال الشيخ صلاح الدين الصّفدى قال فى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس ، كان أَرْغُون يَعْرِف مذهب الى حنيفة ودقائقه ويَقْصُر فهمُه فى الحساب إلى الغاية .

قلت: كان قصور فهمه في الحساب إذ ليس هو بصدده ، ولو صرف همّته إلى ذلك لفهمه وعلمه على أحسن وجه ، إنهى ، ورقّاه أستاذه الملك الناصر لمّا رَأَى فيه عايل النّجَابة ، وجعله دوادارًا بعد الأمير بيبرش الدّوادار ، ثم ولاه نيابة السلطنة بديار مصر وجعل أمورها كلّها إليه ، فدام في نيابة السلطنة نحو ست عشرة سنة ، ثم أخرجه لنيابة حلّب ، وقد ذكرنا سبب إخراجه لحلب في أصل هذه الترجمة ، وتولى نيابة حلب بعد عَرْل الأمير أَلْطُنبُهَا الصالحي ، فباشر نيابتها نحو أربع سنين ، وهو الذي أمر بحقر نهر الساجور ، وأجراه إلى حلّب في سنة إحدى وثلاثين ، وكان ليوم وصوله يوم مشهود ، وفي هذا المعنى يقول الرئيس شرف الدين أبو عبد الله الحسين [بن سايان] بن رّيان رحمه الله :

<sup>(</sup>۱) هو أبوحيان أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الجيانى الأندلسى . سيذكر المؤلف وفاته سنة ه٧٤ه . (۲) راجع ص ٨٨٠ن هذا الجزء . (۳) تكلة عن المنهل الصافى والدر رالكامة . توفى سنة ٧٦٩ هأو سنة ٧٧٠ ه . (٤) كذا فى أحد الأصلين والمنهل الصافى و إحدى رواتى ها مش الدر رالكامنة . وفى الأصل الآثر والرواية الأخرى لها مش الدرر الكامنة . «ربان» بالراء والباء الموحدة . وفى صلب الدرر الكامنة . «زيان» بالزاى والباء ، ولم نهند لوجه الصواب فيه .

لَنَّا أَتَى نَهَ سُرُ الساجورِ قلتُ له \* ماذا التأثُّرُ من حين إلى حين فقال أَخَّسرَنِي رَبِّي لِيَجْعَلَنِي \* من بعض معروفِ سَيْفِ الدِّين أَرْغُون وقال الشيخ بدر الدين الحسن [بن عمر بن الحسن] بن حبيب في المعني أيضا :

قد أصبحتِ الشَّهْبَاءُ تُنْنِي على \* أَرْغُونَ في صبيح وَدْيُجُورِ
من نَهْرِ الساجورِ أُجْرَى بها \* للناس بَعْرًا غير مَسْجُورِ
وقد آستوعبنا أم أَرْغُون هذا في المنهل الصاني أكثر من هذا ؟ إذ هو محاً

وقد آستوعبنا أمر أَرْغُون هذا في المنهل الصاني أكثر من هذا ، إذ هو محلَّ الإطناب في التراجم .

وتوقى تاج الدين إسحاق [ بن عبد الكريم ] ، وكان أوّلًا يُدْعَى عبد الوهاب، ناظر الخاص الشريف في يوم الاثنين مستهل بُحادَى الآخوة ، وكان أصله من أقباط مصر يَخْدُم في الدواوين ، ثم صار ناظر الدولة ، ثم باشر نظر الخاص بعد كريم الدين الكبير ، فباشر بسكون وحشمة وآنجاع عن الناس مع حسن سياسة إلى أن مات ، وتولّى الخاص بعده آبنُه شمس الدين موسى الذي وقع له مع النّشو ما وقع من العقو بات والمصادرات ، ومدّ الله في عمره إلى أن رأى نَكْبة النّسو وقتلة ، على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في محله من هدذا الكتاب على سبيل الاختصار ، وقد آستوعبنا أمر موسى المذكور في المنهل الصافى بما فيه عجائب وغيرائب ، فليُنظّر هناك .

وتوقى التاجرتاج الدين أبو بكربن مُعين الدين محمد بن الدَّمَامِينِيّ رئيس تجار الكارِم في ثالث عشرين جُمادَى الآخرة، وقد قارب ثمانين سنة، وترك مائة ألف دينار عَيْناً.

<sup>(</sup>١) التكبلة من الدرر الكامنة والمنهل الصافي. توفي سنة ٩٧٩ه. (٢) زيادة عن الدر رالكامنة.

<sup>(</sup>٣) وواية الدرر الكامة: « وأنجاع وعقل راجج» . (٤) فى السلوك: «رئيس التجار الكارمية» . يقال: إن أصل الكارمى الكانمى بالنون نسبة إلى الكانم، فرقة من السودان . وذلك أن طائفة منهم كانوا مقيمين بمصر، شأنهم المتجر فى البهار من الفلفل والفريفان ونحوهما بما يجلب من ألهند واليمن، فعرف ذلك بهم . (عن ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المنمر مختصر صبح الأعنبى لفلقشندى ص ٢٥٣ج١).

قلت : ولعله يكون والد الدمامينية الشاعر والقاضي وغيرهما الآتي ذكرهما.
وتُوفّى ملك الغَرْب صاحب فاس [ ومَرَّا كُش ] أبو سعيد عثمان بن يعقوب
آبن عبد الحق في ذي الْجُحة، وقام من بعده آبنه السلطان أبو الحسن على . وكانت
مدَّة عثمان هذا على فاس وغيرها من بلاد الغرب إحدى وعشرين سنة .

وتوقى الشيخ المُسْنِد شرف الدين أبو الحسين أحمد بن فخر الدين عبد المحسن أبن الرَّفْعة بن أبى المجد العَدَوِى . وأبوه عبد المحسن إليه ينسب جامع آبن الرَّفْعَة بين مصر والقاهرة .

وتوقى الشيخ الإمام العلامة فخر الدين أبو عمرو عنمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليان المارديني الحنفى الشهير بالتُّركُمَّانى فى ليلة السبت حادى عشر رجب وكان المامًا عالمًا بارعا مُفتنًا ، تصدَّر للإفتاء والتدريس سنين عديدة ، وكان مُعظًا عند المالوك ، دَرَّس بالمنصورية من القاهرة ، وشرح الجامع الكبير، وسَمع الكثير ، وكان مقدَّما على أقرانه فصيح العبارة عالما باللغة والعربية ، والمعانى والبيان ، شيخ

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع قد خرب من قديم ، و يعرف الآن بمجامع قواديس لوقوعه بمحارة قواديس فى مدخلها من جهة شارع جامع عابدين بالقاهرة ، وفيه قبر منشئه وهو متهدم ، وتجاهه قبر الشيخ قواديس الذى عرفت الحارة بآسمه .

<sup>(</sup>ه) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣ ٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة · (٦) هذا الشرح يسمى شرح المارديني ، وهو شرح المجامع الكبير للإمام محمد من الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ، يوجد منه الأبراء الثلاثة الأول مخطوطة ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت أرقام مختلفة فقه حنى ·

(۱) السادة الحنفية فى زمانه . وهو والد قاضى القضاة علاء الدين ، والعلامة تاج الدين (۱) أحمد، وجَد جمال الدين عبد الله بن على ، وعبد العزيز بن على . وتَخرَّج عليه حلائق كثيرة وآنتفع به الناس .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . والله أعلم .

+ +

السنة الشالثة والعشرون من ولاية الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة آثنتن وثلاثين وسبعائة .

فيها تُوقى الأمير الوزير علاء الدين مُغْلَطَاى بن عبد الله الجمّالي . كان يلقب بُغُرز، عند نزوله من العقبة عائدًا إلى الديار المصرية في يوم الأحد سابع عشر المحترم، عُمُرز، عند نزوله من العقبة عائدًا إلى الديار المصرية في يوم الأحد سابع عشر المحترم . فُمِل مّيّاً إلى القاهرة ؛ ودُفِنَ بخانقاته في يوم الخميس حادى عشرين المحترم . وكان أصله من مماليك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة، وكان من خواصه وخاصًكيّته، ثم أنعم عليه بإمرة، ثم نقله على إمرة بهادر الإبراهيمي دفعةً واحدة وندبه لمهمّاته ، ثم ولاه أستادارًا فَعَظُم أمرُه ، ثم نقله إلى الوزارة وحكمه في جميع

<sup>(</sup>۱) هو علاه الدين على بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركبان ، توفى سنة ، ۷۵ه . (عن المنهل الصافى والدر ر الكامنة ) . (۲) هو تاج الدين أحمد بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركبانى ، توفى سنة ٤٤٧ه . (عن المنهل الصافى والدر ر الكامنة ) . (٣) هو جمال الدين عبد الله بن على بن عبّان ابن إبراهيم بن مصطفى التركبان ، توفى سنة ٧٦٩ ه . (عن المنهل الصافى والدور الكامنة ) .

<sup>(</sup>٤) هو عن الدين عبد العزيز بن على بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركاني . توفي سنة ٧٤٩هـ .

<sup>(</sup>عن المنهل الصافى والدور الكامنة ) . (ه) فى الدور الكامنة أنه توفى سنة ٧٣٠ ه . (٦) صبطه صاحب الدور الكامنة بالمبارة فقال : «بضم المعجمة والراء بعدها زاى . ومعناه ديك» . وفي المنهل الصافى : «المعروف كرز» . (٧) راجع الحاشية رقم ٨ ص ٢٠٦ من الجزء السادس مده الطبعة . (٨) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٩٨ من هذا الجزء .

۲.

المملكة ، فحسنت سيرتُه وساس الناس وأبطل مظالم ، وكان جَوَادًا عاقلًا عارقًا حَشِيما يَميل لفعل الخير ، آنتفع به جماعةً كثيرة في ولايته ؛ لأنه كان يأخذ على ولاية المباشرات المال على أيديهم ، فقصدهم الناس لذلك ، وكان شأنه إذا وتى أحدا وجاء مَنْ يَزيد عليه عن له وولى مَنْ زاد بعد أن يَعلَم أن المعزول قد آستُوفي ماقام به ، ومن لم يَسْتَوفِ ذلك لم يعزله ، ولم يُصادر أحدًا في مدّة ولايته ، وهذا من العجب ! ولا ظلم أحدًا ، بل كانت أيامه مشكورةً ، وكان المُستَوْلي عليه مجدُ الدين إبراهيم بن لفيتة ، وخلف الأمير مُفلَطَاى المذكور عِدّة أولاد من زوجته بنت الأمير أسندَمُ لُوخِياً لَقْيتَة ، وخلف الموب من درب مُلُوخياً داخل القاهرة بالقرب من درب مُلُوخياً داخل القاهرة بالقرب من درب مُلُوخياً داخل القاهرة بالقرب من دارة .

وتوفى الملك المؤيَّد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب حماة آبن الملك الافضل على آبن الملك المنصور عمر الأفضل على آبن الملك المنطقَّر محمود آبن الملك المنصور محمد آبن الملك المنصور عمر آبن شاهِ نُشاه بن أَيُّوب الأَيُّوبي في ثالث عشرين المحرّم ، وتولَّى حماة بعده آبنه الملك الأفضل، وقد تقدَّم ذكر قدومه على الملك الناصر وولايته لحماة بعد وفاة أبيد المؤيَّد هذا ، إنتهى ، وكان مولد الملك المؤيَّد في جمادى الأُولى سنة آثنتين وسبعين المؤيَّد هذا ، وحفظ القرآن العزيز وعدَّة كتب ، و برع في الفقه والأصول والعربية

<sup>(</sup>۱) كان نصرانيا فأسلم وتنقل فى الحدم الديوانية إلى أن ولى نظـــر الدولة رفيقا لمغلطاى الجمالى .

توفى ســـنة ۷۳۱ ه ( عن الدرر الكامنة ) . (۲) كذا فى الأصلين والسلوك والدرر الكامنة .

وفى ها نش الدرر الكامنة : « لقيتة » بالقاف . وضبطت فى أحد الأصلين بالقلم ( بضم اللام وفتح الفاء وصكون الياء وفتح التاء ) . (٣) راجع الحاشية رفم ٣ ص ٩ ٨ من هـــذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) كانت داره بالقرب من مدرسته وقد آندثرت ولم يبق لها أثر . (ه) في الأصلين : « ابن الملك المنصور محسد آبن الملك المظفر محود » . وما أثبتناه عن السلوك والدر رالكامنة وكتاب تفويم البلدان له . (٦) في السلوك : « في سابع عشرين المحترم » . (٧) راجسع ص ١٠٠ و ١٠١ من هذا الجزه .

10

والتاريخ والأدب والطبّ والتفسير والميقات والمنطق والفلسفة مع الاعتقاد الصحيح. وكان جامعًا للفضائل ، وصار من جملة أمراء دمشق ، إلى أن خدم الملك الناصر محدًا عند خروجه من الكرّك في سلطنة الثالثة ، فلما تمّ أمره أنع عليه بسلطنة حماة بعد الأمير أسّندُم رُح عي وقد تقدّم ذلك كله في صدر ترجمة الملك الناصر وجعلة صاحب حماة وسلطانها ، وقدم على الناصر القاهرة غير مَرَّة وجع معه وحظى عنده إلى الغاية ، حتى إنّ الملك الناصر رسم إلى نُوَّاب البلاد الشامية بأن يكتبوا له : و يُقبّل الأرض " ، فصار تنكن مع جلالة قدره يكتب له : و يُقبّل الأرض " ، و و بالمنقام الشريف العالى المؤلوى السلطاني الميادي المناحرة المؤيدي " ، وفي العنوان : و صاحب حماة " . العالى المؤلوى السلطاني المناحرة المناحرة العادى " بلا مؤلوى ، أعز الله أنصار المنقام الشريف العالى الملك المؤيد و يكتب السلطاني الملك المؤيد العادى " بلا مؤلوى " ، وكان الملك المؤيد مع هذه الفضائل عاقلا متواضعا جوادا ، وكان للشعراء به سوق نافق ، وهو ممدوح الشيخ جمال الدين بن نَباتة ، مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته ، ومن جملة مدائح هه اله المناه الدين بن نَباتة ، مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته ، ومن جملة مدائح هه اله المناه المدين المناسة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المدين بن نَباتة ، مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته ، ومن جملة مدائح هه اله :

(٢) أقسمتُ ماالملك المؤيَّد في الوَرَى \* إلّا الحقيقـــةُ والكرامُ مَجَــازُ (٣) لفضل ما بين النَّدَى \* منها وبين الطالبين حِجــازُ

ولما مات رثاه بالقصيدة المشهورة التي أولها:

ما للنَّـــ ذَى ما يُلَمِّى صوتَ داعيــه \* أظنُّ أنَّ آبن شــادٍ قام ناعيــــه ما للَّرجاء قـــد آسودَّتْ نَواحيه

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أبى الحسن بن صالح بن على بن يحيى بن ظاهر بن محمد
 أبن عبد الرحيم بن نباتة الفارق الأصل المصرئ أبو الفضائل وأبو الفتح وأبو بكر وهى أشهر ٠ سيذكر
 المؤلف وفاته سنة ٧٦٨ هـ ٠ وقد رجح شارح القاموس أنه بفتح النون ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « أقسمت بالملك ... \* أن الحقيقة ... إلخ » وقد صححناه من ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) رواية الديوان : « هو كمبة للجود ... الح » .

مالى أرَى المُلُكَ قد فُضَّتُ مواقِفُهُ \* مالى ارى الوفد قد فاضتُ مَاقِيهِ نَى المؤيَّد ناء فوا أسفا \* للنَّيْثُ كيف غَدَتْ عنّا غَوادِيهِ وَا رَوْعَتَا لَصَابِح مِنْ رَزِيَّت \* اطْنُ ان صباح الحَشر ناني واحسرتاه لنظمي في مراشيه واحسرتاه لنظمي في مراشيه واحسرتاه لنظمي في مراشيه أبي بالدُّر من دَمْعِي ومن كَلِي \* والبحرُ أحسنُ ما بالدُّرِ أبكيه أروى بدَمْعِي ثرَى مَلْكُ له شَيعَ \* قد كان يَذْكُوها الصَّادِي فَتُرُويْهِ أَدِيلُ ماء جفوني بعده أَسَفا \* لماء وَجْهِي الذي قد كان يَعْيه جَارِ من الدَّمْع لا يَنْفَ لُّ يُظلِقُهُ \* مَنْ كان يُطلق بالإنعام جاديه ومهجة كَلَّمَا فاهت بِلُوعَتِهَا \* قالت رَزِيَّة مولاها لها إيه ليتَ المؤيدَ لا زادتُ عَدوارِفُهُ \* فزاد قلبي المُعنَّى من تَلظَيب ليتَ المؤيدَ لا زادتُ عَدوارِفُهُ \* فزاد قلبي المُعنَّى من تَلظَيب ليتَ المؤيدَ لا زادتُ عَدوارِفُهُ \* فزاد قلبي المُعنَّى من تَلظَيب ليتَ الرَّامَ مَوْهِب \* فكان يُفْني بني الدنيا ويُبقيب إلى ليتَ الرَّامَ عَرْقَدِي الأَوْاق تَفْديه ليتَ الرَّامَ عَرْقَدِي المُعنَى مَن الطَّيب في الدنيا ويُبقيب إلى النَّامُ عَرْقِي بَهِ الأَنْ النَّامُ وَهِب \* فكان يُفْني بني الدنيا ويُبقيب في الدنيا ويُبقيب إلى النَّامُ عَنْ هَا الأَنْ عَرْقَ بَهَا لا نَا النَّامُ وَقَالَ الشَّابُ في الآفاق تَفْديه ليتَ الرَّامَ عَرْقَ بَهِ الْمُ النَّاقُ وَلَا السَّامُ في الآفاق تَفْديه ليتَ النَّامُ في الآفاق تَفْديه ليتَ النَّامُ أَنْ في الآفاق تَفْديه ليتَ النَّامِ في الآفاق تَفْديه المِنْ النَّانِ النَّامِ الْمُؤْنِ الْمُوبِي الْمَامُ في الآفاق تَفْديه ليتَ النَّامِ في الآفاق تَفْديه المِنْ الْمَامُ المُعْلَى المُنْ المَّامِ المُنْ المُن

والقصيدة أطول من هذا ، تزيد على خمسين بيتا ، وله فيه غير ذلك ، وقد تقدّم من ذكره في المنهل الصافى أشياء أُخر لم نذكرها هنا ، فلتنظر هناك ، ومنشعر الملك المؤيّد في مليح آسمه حمزة :

اِسمُ الذي أنا أهواهُ وأعْشَــقُهُ \* ومَنْ أَعَوِّذُ قلـــبى من تَجَنَّيهِ تصحيفُه في فــؤادي لم يزل أبدًا \* وفوق وَجْنَتِه أيضا وفي فيـــه

<sup>(</sup>١) رواية الديوان : « عندرؤيته » · (٢) في الأصلين : «كيف استحالت » ·

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان : «من جفني» · (٤) الحادى: السائل · وفي الأصلين «جاريه» ·

<sup>(</sup>ه) رواية الديوان : « ... لا زالت ... ... \* فزاد قلب المعنى فى تلظيه » ·

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن الديواد . (٧) لعل المؤلف يريد: «وقد ذكرنا ف المنهل الصافى أشياء ...» .
 وقد جرت عادة المؤلف أن يشير فى آخر بعض التراجم إلى أنه ذكر للترجم له أشياء كنيرة فى كتابه المنهل الصافى .

وتُوفَى الشيخ الصالح المُعْتَقَد ياقوت بن عبد الله الحَبَشَىّ الشاذِلَى تلميذ الشيخ العارف بالله تعالى أبى العباس المُرْسِى فى ليلة الثامن عشر من جُمادَى الآخرة بثغر الإسكندرية وبها دُفِن . وكان شيخا صالحا مباركا ذا هيبة ووقار وسَمْتِ وصلاح، وله أحوال وكرامات ، وقبره بالإسكندرية يُقصد لازيارة .

وتُوفَى الشيخ الصالح عبد العال خليفة الشيخ أحمد البَدَوِى وخادمه بقرية طنتا بالغربيسة من أعمال القاهرة فى ذى الجحسة . فكان له شهرة بالصلاح، ويُقصد للزيارة والتسرك به ، ودُفِن بالقسرب من الشيخ أحمد البَدَوِى ، الجميع فى موضع واحد ، غير أن كل مَدْفن فى محل واحد على صِدته . وخلفاء مقام الشيخ أحمد البدوى من ذريعة أخيه ، لم يبلغنا من كراماته شيء .

وتُتوقَى القاضى الرئيس فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية فى يوم الأحد سادس عشر شهر رجب ، قال الشيخ صلاح الدين : كان مُتَاهِّلًا مُحْمَره لما كان نَصْرَانيًا ، لما أسلم حَكَى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس عن خاله القاضى شرف الدين بن زُنبور قال : [هذا] آبن أختى ، عمره متعبِّدًا ، لأننا لما كنا نجتمع على الشَّراب فى ذلك الدين يتركنا و ينصرف ، فتفقَّده

في الجامع الأحمدي الشهير بطنطا و جوار ضريحه قاعة أخرى بها ضريح خليفته السيد عبد اليال رجمهما الله.

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن عمر المرسى الأنصارى الإسكندرى الممالكي . تقدّمت وفاته سنة ١٨٦ه . (۲) هــذا القبر لا يزال ، وجودا إلى اليوم داخل جامع سيدى ياقوت العرشى الذى بميدان المساجد بالإسكندرية بالقسرب من جامع أبى العباس المرسى وجامع اليوصيرى ، حيث كانت تجمعهم قديما جبانة واحدة تعرف بحبانة سيدى المرسى عند المينا، الشرق ، ثم أنشى لكل واحد منهم مسسجداً حنوى قبره ، ولحسذا بقيت قبوره بم محفوظة ، وجامع ياقوت المسند كور عامر بمإقامة الشسعائر الدينية وقبره مشهو و ومقصود للزيارة ، (۲) طنتنا اسم من الأسماء القديمة لمدينة طنطا قاعدة مديرية الغربية بمصر ، ٢٠ راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٥٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، والسيد أحمد البدوى رضى الله عنه مدفون

 <sup>(</sup>٤) تقدّمت وفاته سنة ٢٧٥ ه. (٥) زيادة عن المنهل الصافى .

إذا طالت غَيْبتُه فنجده واقفاً يصلّى، ولما ألزموه بالإسلام هم " بقتل نفسه بالسيف وتنيّب أيّاماً . ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُه إلى الغاية، ولم يقرب تضرانياً بعد ذلك ولا آواه ولا اجتمع به، وجَع غير مَرَّة ، وزار القُدْسَ غير مَرَّة ، وقيل إنه في آخر عمره كان يتصدّق في كلّ شهر بثلاثة آلاف درهم ، و بَنَى مساجد كثيرة بالقاهرة، وعمر أحواضًا كثيرة في الطّرُقات ، و بَنَى بنابلُس مدرسة و بالرملة بيمارستاناً ، قال : وأخبرني القاضي شهاب الدين بن فَضْل الله أنه كان حنفي المذهب، ثم قال : وكان فيه عصبية شديدة لا ضحابه ، وأنتفع به خَلق كثير في الدولة الناصرية لوجاهته عند أستاذه و إقدامه عليه ، قال الصلاح : أمّا أنا فسمعت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يقول يوما في خانقاة سِرْ ياقوس لحندي واقف بين يديه يطلب إقطاعا : عمد أستاذه و أنك أبن قلاوون منا أعطاك القاضي فحر الدين خُبْزاً يعمل أكثر من ثلاثة آلاف درهم ، وقد ذكرنا من أحواله أكثر من هذا في المنهل الصافى ،

وَيُونِّى الأمير سيف الدين سُوتَائي صاحب ديار بكر بالمَوْصِل في هذه السنه . وَكَانَ مَلِكًا جِلِيلًا ذا رياسة ووقار، وعُمِّر طويلًا، وكان من أجل ملوك ديار بكر .

وتُوتَى شيخ الْقُرَّاء في زمانه برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الحَمْبَرِيّ في شهر رمضان ، وكان من أعيان القُرَّاء في زمانه ،

وُتُوفى شيخ القراءات أيضا صَدْر الدين أحمد بن مجـــد بن عبد الله السَّمَالُّ لَدَرِى السَّالُونَ السَّالُونَ ا الشافعيّ في بُحمادي الآخرة .

<sup>(</sup>۱) ضبط فى الدرر الكامنة بالعبارة (بضم أوله وسكون الوار و بعدها مثنائ) . وفى المنهل الصافى: « سو باى » بالباء الموحدة . (۲) فى الأصلين : «الدرندى» . وفى السلول وهامش الدرر الكامنة : « الرندرى » . وما أثبتناه عن الطالع السعيد و رواية صلب الدر رالكامنة وهسو الأصح لأنه تصدّر للإقراء بقوص ومات بها .

١.

4 0

وتُوفّى الأمير سيف الدين أبحًاى بن عبدالله الناصرى الدّوادار . كان من عماليك الملك الناصر محمد وجعله دوادارًا صغيرًا جندًا مع الأمير أَرْسلان الدّوادار، على المنه فلها تُوفّى أَرْسلان الستقلّ أبحًاى المذكور بالدّواداريَّة الكبرى عوضه على إمْرة عشرة مدّة سنين، ثم أعطاه إمْرة طبلخاناه . قال الإمام خليل بن أَيْبَك في تاريخه: وأمّا آسمه في العكرمة فاكتب أحد أحسن منه . وكان خبيرًا عادفاً عَهْيفا خيرًا طويل الروح . وكان يعبّ الفضلاء ويمبل إليهم ويقضى حواجهم وينامون عنده ويمحثون الروح . وكان يعبّ الفضلاء ويمبل إليهم ويقضى حواجهم وينامون عنده ويمحثون ويسمع كلامهم ، ويتعاطى معرفة عاوم كثيرة ، ومع هذا كان لا بد في خطّه أن يُوفّت المذكّر . وعَمَـر له دارًا على الشارع خارج بابى زويلة ، غيرم على بوابها ما إلى مائة ألف درهم ، فلم تستكل حتى ميض ونزل إليها من القلعة مريضاً ، فأقام بها إلى مات ، وولى الدّواداريّة من بعده الأمير صلاح الدين يوسف .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمس أذرع وست أصابع .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا . والله أعلم .

ولاو ون مده طو يله فعرفت بها . و بعد وقامها سكن هده الدار الا مير جمال الدين عممو. وأنشأ تجاهها مدرسته المعروفة بالمحمودية .

وأفول: إن هذه المدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم، وتعرف بجامع الكردى بشارع الخيامية بجوار قصبة رضوان.

ويستفاد مما ورد في كتاب وقف رضوان بك الفقارى المحرر في ٨ شهور بيم الأولسنة ٥٣ ـ ١ه أن هذه الدار صارت تنتقل من يد مالك إلى يد آخر حتى آنتفلت إلى ملك الأمير رضوان بك الفقارى فحدّد بناءها الحال من أساسه ، ثم أوقفها بموجب كتاب الوقف المذكور . وتوفى إلى رحمة الله في سسنة ١٠٥٦ ه و إليه تنسب قصبة رضوان المجاورة لهسله الدار التي لاتزال موجودة إلى اليوم وتعرف ببيت رضوان بك وبها مقعد أثرى جميل ، وهي تحت نظروزارة الأوقاف وهي بشارع الخيامية خارج باب زو يلة بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) تقدَّمت وفاته سنة ٧١٧ه · (٢) ف الأصلين : ﴿ فَاكْتُبُهُ أَحَدُ أَحَسَىٰ مَنْهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) هذه الدار هي التي ذكرها المقريزي في خططه بآسم الدار القردمية (ص ٣٧ ج ٢) فقال : إن هذه الدار خارج باب زويلة بخط المؤازيين من الشارع المسلوك فيه إلى رأس المنجبية ، بناها الأمير أجلى الناصري ، و بعد وفاته سكنتها خوند عائشة خاتون المعروفة بالقردمية آبنـة الملك الناصر محمد بن قلاوون مدّة طويلة فعرفت بها ، و بعد وفاتها سكن هذه الدار الأمير جال الدين محمود بن على الأستادار،

+ +

سنة اربع وعشرين من ولاية الملك الناصر محمدبن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة .

فيها توفى القاضى قُطْب الدين موسى بن أحمد بن الحسين ناظر جيش دِمَشْق (٢) و رئيسها، المعروف بآبن شيخ السَّلَّامِية عن آثنتين وسبعين سنة، وكان نبيلا فاضلا وفور الحُرْمة .

وُتُوقَى قاضى القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحَموِى الشافعى فى حادى عشر جُمادَى الأولى وهو معزولٌ بعمد ما عَمى ، مولده بحماة فى سنة تسع وثلاثين وستمائة ، وهو والد قاضى قُضاة الديار المصريّة عن الدين عبد العزيز بن جَماعة ، وكان إمامًا عالمًا مصنّفا ، أخذ النحو عن آبن مالك ، وأفتى قديمًا ، وعُرضت فتواه على الشيخ محيى الدين النّوَوِى فاستحسن ما أجاب به ، وتنوتى قضاء القُده س والخَطَابة بها ، ثم نُقِل إلى مصر فولّى قضاءها بعمد عَنْ ل تَقِيّ الدين آبن بنت الأعنى فى أوائل سنة تسعين وستمائة ، ثم وقع له أمورٌ حكيناها فى ترجمته فى تاريخنا « المنهل الصافى » ، ومن شعره :

أرضَ من الله ما يُقدِّرُهُ \* أرادَ منك المُقَامَ أو نَقَلَكُ وحيثًا كنتَ ذا رفاهية \* فَأَسْكُنْ غيرُ البلاد ما حَلَكُ

(1) هي تربة السلامية التي أنشأها قطب الدين المذكور ودفن بها . (عن مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أحبار المدارس ، آختصار عبد الباسط العلمي الواعظ الدمشق) . (۲) في الأصلين : «عن آثنين وتسعين» والتصحيح عن السلوك والمنهل الصافي والدرر الكامنة . (۲) في طبقيات الشافية أنه توفي في الحادي والعشرين من جمادي الأولى . (٤) هو جمال الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن مالك النحوي ، تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه . (٥) هو محمى الدين يحمي بن شرف ابن مرى بن حسن بن حسين بن محمد الزوي ، تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه . (٢) هو آبن بنت الأعز تني الدين أبو القاسم عبد الرحمن آبن قاضي القضاة ناج الدين محمد بن عبد الوهاب الشافعي ، تقدمت وفاته سنة ٢٥٦ ه .

وتمَّمَ هذه الأبيات الحافظ شهاب الدين أحمد بن تَحَجَر، فقال رحمه الله : وحَسِّنِ الْحُاق وَاسْتَقِمْ فَتَى \* أَسَاتَأَحْسِنْ وَلَا نُطِلْ أَمَلَكُ مَنْ يَتَّق الله يُؤْته فَرَجًا \* وَمَنْ عصاهُ ولا يتوبَ هَلَكْ

قلت : والبيت الثانى من قول آبن جَمَاعة مأخوذً من قول المتنبّى، ولكن فاته الشَّنَى، وهو :

وكُلُّ آمْرِيُ يُبدِى الجَيلَ مُحبَّبُ \* وكُلُّ مَكان يُنبِتُ العِلَّ الحِيرُ طَيِّبُ وكُلُّ مَكان يُنبِتُ العِلَام المؤرِخ الفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البَكْرِى النَّويْرِى الشافعي ، صاحب التاريخ المعروف «بتاريخ النَّويْرِي» في يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان ، كان فقبها فاضلاً مؤرِّخا بارعا، وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة وكتب الحط المنسوب. قيل فاضلاً مؤرِّخا بارعا، وله مشاركة بيع كل نسخة من البُخاري بخطّه إنه كتب صحيح البُخاري بماني مرات، وكان يَبيع كل نسخة من البُخاري بخطّه بالف درهم ، وكان يكتب في كل يوم ثلاث كراريس، وتاريخة سمّاه : « منهي بالدرب ، في علم الأدب » في ثلاثين مجلدا ، رأيته وانتقيتُه ونقلتُ منه بعض شيء في هذا التاريخ وغيره ، ومات وهو من أبناء الجسين ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) رواية ديوان المتنبي : \* وكل أمرى يولى ... \*

<sup>(</sup>۲) كذا نسبه فى الأصلين والسلوك والمنهل الصافى . وفى الدر رالكامنة : « أحمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم ابن محمد بن عبد الدائم النويرى شهاب الدين» . وفى الطالع السعيد : «أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى ينعت بالشهاب النويرى» . وفى المنهل الصافى أنه توفى سنه ۱۳۷۷ه.

المبكرى ينعت بالشهاب النويرى» . وفى المنهل الصافى أنه توفى سنه ۱۳۷۷ه.

المبدى قرى مركز بنى سويف بمديرية بنى سويف بمصر . (٤) هكذا ورد فى المنهل الصافى والأصلين وآبن كثير ، معأن النويرى نفسه سماه : «نهاية الأرب فى فنون الأدب» . راجع نهاية الأرب طبع دار الكتب المصرية (ج ١ ص ٢٥) .

وتوقى الأمير سيف الدن بَكتُمُر بن عبد الله الرُّخي الساقى الناصرى بعد آبنه احد بثلاثة أيام في عاشر المحترم و حُل إلى تَعْلَل فدفين بها ، وآتيم الملك الناصر أنه آغنا لها بالسم . وقد تقدّم ذ كر ذلك كله مفصلا في ترجمة الملك الناصر، غير أشا نذكره هنا تبيباً على ما تقدّم ذكره . كان أصل بَكتُمُر من مماليك الملك المظفر يبيرش الجاشكير ، ثم آنتقل إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون ، لعلّه بالحدم ، فإن أستاذه المظفر بيبرس كان أصّره عشرة في أواخر دولته ، واولا [أنه] أعتقه ما أصّره ، فعل هذا يكون عتيق المظفر ، والله أعلم ، ويُقوّى ما قلتُ هما سنذكره ، وهو أن بحتمر هذا حظى عند الملك الناصر لجمال صورته وجعله ساقياً . وكان غريباً في بيت السلطان: لأنه لم يكن له خُشدَ ش ، فكان هو وحده ، وسائر خاصكية حربا عليه ، وعظمت مكانتُه عند السلطان حتى تجاوزت الحدّ ، قال الصلاح الصّفدى : كان يقال : إنّ السلطان و بَكتَمُر لا يفترقان ، إما أن يكون بكتمر عند السلطان ، يقال : إنّ السلطان عند بَكْتَمُر الله يفترقان ، إما أن يكون بكتمر عند السلطان ، يقال العلام الصّفَدى يأختصار ، وإما أن يكون السلطان عند بَكْتَمُر الله يفترقان ، إما أن يكون بكتمر عند السلطان ، يقال العلام الصّفَدى يأختصار ، انهي كلام الصّفَدى يأختصار .

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامنة أنه توفى سنة ٧٣٦ه . (۲) في الأصلين هنا : «في تاسع المحرم» . وتضحيحه عن السلوك وما تقدّم ذكره في صفحة ١٠٥ من هذا الجزء . (٣) تقدّم في ص ١٠٥ من هذا الجزء . (٤) نحل بإمالة النون وكسر من هذا الجزء : «وحمل بكتمر إلى عيون القصب فدفن بها » . (٤) نحل بإمالة النون وكسر الماه . أصل أسمها نحر (فعتح النون وكسر الماه) ثم حوفت إلى نحل وقال أبوعبيد البكرى في معجمه : بعلى نحر وهي منهل من مناهل الحاج ، وهي قرية ليس بها نحيل ولا شجر، يسكنها نفر من الناس، و يقال لها بعلن نحل ، و وردت في معجم البلدان لياقوت : نحل : أسم موضع قديم بشيه جزيرة سدينا في طريق الشام من ناحية مصر ، وكانت نحف عطة من محطات طريق الحج في الزمن السابق و بها آبار ما، عذب ، وهي اليوم نجع صغير واقع في وسط جبال شبه جزيرة سينا بقسم سينا المنوسط النابع لمحافظة سينا بالصحراء النبرقيسة النابعة للملكة المصرية ، وتقع نحل شرق مدينة السويس على بعد ١٢٠ كيلو متر على خط مستقيم منه ، و بها قطة بوليس من عساكر مصلحة الحدود لحفظ الأمن بتلك الجهة ،

<sup>(</sup>٥) راجع صفحة ١٠٢ وما بعدها مز هذا الجزه .

۲.

قلت: ووقع لَبَكْنَمُر هـ ذا من العظمة والقرب من السلطان ما لم يقع لغيره من أبناء جنسه وقد استوعبا أمره في « المنهل الصافى » مستوفى ، حبث هو كتاب تراجم الأعيان ، وليس لذكره هنا إلا الانختصار ؛ إذ هذا الكتاب موضوع للإطناب في تراجم ملوك مصر لاغير ، ومهما كان غير ذلك يكون على سبيل الاستطراد والضميمة لحوادث الملك المذكور لاغير ، فيكون الاختصار فيا عدا ملوك مصر أرشى ، و إلا يطل الشرح في ذلك حتى تزيد عِذَة هـ ذا الكتاب على مائة مجلد وأكثر ، وقد سُقنا أيضًا من ذكر بَكْسَرُ في أصل ترجمة الملك الناصر مطعة جيدة فيها كفاية في هذا الكتاب، فلننظر هناك .

أمر النيل في هـذه السة \_ الماء القـديم ثلاث أذرع وثمـاني إصابع ،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا .

++

سنة خمس وعشرين من ولاية الملك الناصر الثالثة على مصر، وهي سنة أربع وثلاثين وسبعائة .

فيها توقى الأميرسيف الدين أَلمَى أَلَى عبد الله الناصري حاجب الحجَّاب بالديار المصرية في محبسه خَنْقًا في ليلة ثاني عشر صفر ، وحُمِل من الغد حتى دُفِن ، و المعامعه بالشارع خارج بابى زويلة ، وكان من مماليك الناصر محمد ، إشتراه ورقّاه وأمَّر، وجعله جَاشنكيرَه، ثم ولَّاه الحجوبِيّة، فصار في محل النيابة لشغور مَنْصِب النيابة في أيامه ، فكان أكابرُ الأحراء يركبون في خدمته ويجلِس في باب القلعة

<sup>(</sup>۱) ضبطه المؤاف في المنهل الصافي بالعبارة فقال : «بضم الهمزة ولام ساكنة وميم مفتوحة وألف بعدها سين مهملة » · (۲) راجع الحاشية رقم ۳ ص ۲۰۰ من هذا الجزء .

وتقف الحجّاب فى خدمته، ولا زالَ مقرَّبًا عند السلطان حتى قبض عليه لأمور بلغته عنه : منها ، أنه كان اتّفق مع بَكْتَمُر الساقى على قتل السلطان، ومنها محبّتُه لصبيًّ من أولاد الحسَيْنية وتهتُكه بسببه، وغير ذلك ، ولمّا حبّسه السلطان منعه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم خنقه ، وقد تقدّم من ذكره فى أصل ترجمة الملك الناصر بعد عَوْده من الحجاز نبذة أخرى يعرف منها أحواله ، وكان ألمّاس عُتُميًّا لا يعرف بالعربيّة شيئا ، وكان كريمًا ويتباخل خوفًا من الملك الناصر، ولمّا مات وجد له أشياء كثعرة ،

وتُونِّى الأميرَ عَلَم الدين مليان بن مُهَنَّا بن عسى ملك العرب وأمير آل فضل فضل فضل عشرين ربيع الأول ، وتَوَكَّى الإِمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتَوَكَّى الإِمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتَوَكَّى الإِمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتَوَكَّى الإِمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتَوَكَّى الإِمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل [بن عسى الأول ، وتوكّى الإمْرة بعده سيْف بن فضل المُنْ المُنْ المُنْ بعده المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ بعده المُنْ المُنْ

وتُوفَى السلطان الملك الظاهر أَسَد الدِّين عبد الله آبن الملك المنصور نجم الدين أيُّوب آبن الملك المظفَّر يوسف بن عمر [بن على] بن رسول متملَّك اليمَـن، بعد ما قَبَض عليه الملك المجاهد بقلعة دُملُوه، وصار الظاهر هذا يركب في خدمة المجاهد، أي سجنه المجاهد مدَّة شهرين وخَنقه بقلعة تعز .

وتُوفَى قاضى حماة نجم الدين عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد آبن هبة الله بن أحمد المعروف بآبن العديم الحكي الأصل الحنفي عن عمس وأر بعين سنة، وهو من بيت علم ورياسة وفضل .

<sup>(</sup>۱) في المنهل الصافي والدرر الكامنة أنه توفى سنة ١٧٤٤ ه. (٢) الزيادة عن الدرر الكامنة والمنهل الصافي . (٤) هو الملك المجاهد والمنهل الصافي . (٤) هو الملك المجاهد سيف الدين على بن داود بن بوسف بن عمر بن على بن رسول . توفى سسنة ٢٧٦ ه كافي المنهل الصافي أو سنة ٢٧٦ ، كافي صبح الأعشى (ج ٥ص ٣٠) . (٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

وتوقى الأمير طُغناى تَمُو بن عبد الله [ العُمَرِى ] الناصرى أحد مماليك الملك الناصر وزوج آبنته في ليلة النلاناء نامن عشرين شهر ربيع الأوّل ، وكان من أجلّ مماليك الناصر وأمرائه وأحد خواصه .

وتوقى الأمير سُوسُون بن عبد الله النــاصرى أحد مُقَدِّمِى الألوف بديار مصر وأخو الأمير قَوْسُون فى ليلة الجمعة رابع عشر جُمادَى الأولى .

وتُوقَى الشيخ الإمام العالم الحافظ ذو الفنون فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد آبن محمد [ب أحمد] بن عبد الله بن محمد بن يحبي بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي في شعبان ، كان إماماً حافظًا مصنّفًا ، صنّف السّيرة النبويّة وسمّاه « كتاب عيون الأثر، في فنون المغازي والشيائل والسّيرة ، ومختصر ذلك سَمّاً « « نور العيون » ، وكتاب « تحصيل الإصابة ، في تفضيل الصحابة » و « النّفتح السّدي ، في شرح جامع النّرمذي » وكتاب « بُثْرَى اللّبيب ، بذكري الحبيب » وكان له نظمٌ و نثر علامة فيهما حافظاً مُتَقالًا . ومن شعره قصيدته التي أولم ا :

عَهْدِى بِهِ وَالْبِيْنُ لِيسَ يَرُوعُهُ \* صَبَّبًا بَرَاهُ نُحَدِولُهُ وَدُمُوعُدُهُ لا تطلبوا في الْحُبِّ ثَأْرَ مُتَديًّم \* فالمُوتُ مِن شَرَع الغَرَامِ شُرُوعهُ عنساكن الوادِي - سَقَنْهُ مَدَامِعِي - \* حَدَّثُ حَديثًا طابَ لى مَسْمُوعُهُ

<sup>(</sup>١) زيادة مما تقدّم في ترجمة الملك الناصر محمد ص ٩٠ من هذا الجزِّ ومن السلوك ٠

<sup>(</sup>٢) ورد في بعض المصادر بالصاد . (٣) التكلة عن ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ، والدور الكامة والسلوك والممبل الصافى : (٤) في الأصلين والمنهل الصافى : « عبون السير ... الح » . وتصعيحه من شــذرات الذهب والدرر الكامنة وطبقات الشافعية ، وتوجد من شـخوطة كاملة وأجزا من نسخ مخطوطة بداوالكتب المصرية في التاريخ تحت أرقام مختلفة .

 <sup>(</sup>٥) نوجد منه نسخ كثيرة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية في التاريخ تحت أرقام مختلفة .
 ونسخة أخرى محطوطة في فهرس الحديث تحت رقم [ ١٥٩٢ حديث ] .

<sup>(</sup>٦) في هامش ذيل تذكرة الحفاظ ص ١٧ : « الفوح الشذي ، في شرح الترمذي » .

أَفْدِى الذى عَنَتِ البُدُورُ لُوَجْفِهِ \* إِذْ حَلَّ معنَى الْحُسنِ فِيه جَمِيمُهُ البَّسِ فَيه جَمِيمُهُ البَّسِ دُرُ مِن كَلَفِ بِهِ كَلَفُ بِهِ \* والنُصنُ من عَطْفِ عليه خُضُوعُهُ البَسِ ذَرُ مِن كَلَفِ بِهِ كَلَفُ بِهِ \* حُلُو الحديثِ ظَرِيفُه مَطْبُوعُه فِي الْمَرَاشِفِ واللَّمَى \* حُلُو الحديثِ ظَرِيفُه مَطْبُوعُه دارتُ رَحِيقُ لَحَاظِهِ فَلنَا بِهَا \* سَكَرٌ يَعِلُ عِن الْمُدَامِ صَنِيعُهُ دارتُ رَحِيقُ لَحَاظِهِ فَلنَا بِهَا \* سَكَرٌ يَعِلُ عِن الْمُدَامِ صَنِيعُهُ يَحْسَنِي فَاضْمِرُ عَنْبَهُ فِإِذَا بَدَا \* فِالله مَن جَنَاه مَسَفِيعُهُ مَن عَنْهُ مَن جَنَاه مَسَفِيعُهُ

وُتُوفَى الأميرُ قَرَطَاى بن عبد الله الأشرف نائب طرابُلُس، وقد جاوزستين سنة في ثامن عشرين صفر، وكان ، مَطَّلًا عند الملك ، أَمَّرَه وولًا ه نيابة طرابُلُس إلى أن مات بها .

وَنُوقَى الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله المعروف بطُرْنَا نائب صَفَد في حادي عنرين ربيع الأول ، وكان أميرًا شجاعًا مقدامًا .

وتُوفَى قاضى القضاة جمال الدين أبو الربيع سليان آبن الخطيب مجد الدين عمر آبن عثمان الأَذْرَعِى الشافعي المعروف بالزُّرَعِيّ ، في سادس صفر بالقاهرة وهو قاضى العسكر بها . وكان فقيها عالمًا .

وتُوقَى الأمير سيف الدين خاص ترك بن عبدالله الناصرى أحد مُقَدَّمى الألوف بالديار المصريّة فى شهر رجب بدِمَشْق ، وكان من خواصّ مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون .

<sup>(</sup>١) الكلف هنا : شيء يكون في الوجه كالسمسم أو هو السواد .

<sup>(</sup>٢) رواية طبقات الشافعية : ﴿ لله معسول ... الخ » •

<sup>(</sup>٣) في المنهل الصافي والدرر الكامنة : « قراطاي » بألف بعد الرا.

<sup>·</sup> ٢ (٤) صبط في الدرر الكامنة « بضم الطاء رسكون الراء » · وفي المنهل معناه : « كركي » ·

<sup>(</sup>ه) ى المنهل الصافى : « خاص بك » ·

(۱) وتُوفّى الشيخ مجد الدين حرمى بن قاسم بن يوسف العامِرى" الفاقُومِيّ الفقيد الشافعيّ في ذي الحِمّة .

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وثماني أصابع. مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا .

\* \*

السنة السادسة والعشرون من ولاية الملك النياصر الثالثة على مصر وهي سنة خمس وثلاثين وسبعائة .

فيها تُوقى الأمير علم الدين سَنجَو بن عبد الله الخازن والى القاهرة وهو معزول فى يوم السبت نامن جُمادَى الآخرة عن نحو تسعين سنة ، وأصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وترقَّى حتى صار خازناً ثم شاد الدواوين، ثم ولى الكَشْفَ بالبَهْنَسا بالوجه القبلى، ثم ولى القاهرة وشَد الجهات وأقام عدة سنين ، وكان حَسَن السِّيرة ، وإليه يُنسَب حِكُر الخازن خارج القاهرة سنين ، وكان حَسَن السِّيرة ، وإليه يُنسَب حِكُر الخازن خارج القاهرة

<sup>(</sup>١) في الدور الكامنة: «أبن هاشم». (٢) نسبة إلى بلدة فاقوس قاعدة مركز فاقوس أحد مراكز مدرية الشرقية بمصر. (٣) راجع الحاشية رقم٢ص١٥٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة.

<sup>(</sup>٤) ذكره المقريزى فى خططه (ص ه ١٣ ج ٢) فقال : إن هذا الحكر فيا بين بركة الفيل وخط الجامع الطولونى ، كان من جملة البساتين ثم صار إصطبلا لخيول الهاليك السلطانية ، فلما تسلطن الملك العادل كتبغا أخرج منه الخيول وعمله ميدانا يشرف على بركة الفيل فى سنة ه ٦٩ ه ، ولما خلع العادل كتبغا أهمل أمر الميدان ، فعمر فيه الأمير علم الدين سنجر الخازن والى القاهرة بينا ، فعرف من حيننذ بحكر الخازن وتبعه الناس فى البنا، وأنشئوا فيه الدور الجليلة .

ولما تكلم المقريزى على ميسدان بركة الفيل (ص ١٩٨ ج ٢) قال : إن هذا الميدان أنشأه العادل كتبغا ، وبادر الناس فيذلك إلى بناء الدور بجانبه ، وكان أول من أنشأ هناك الأمير علم الدين سنجر الخازن في الموضع الذي عرف اليوم بحكر الخازن ، وتلاه الناس والأمراء في العيارة ، ثم قال : وما برحهذا الميدان باقيا على أن عمر الملك الناصر محمد بن قلاوون قصر الأمير بكتمر الساق على بركة الفيل ، فأدخل فيه جميع أرض هذا الميدان وجعله إصطبل قصر الأمير بكتمر الساق في سنة ١١٧ ه .

على يركة الفيل، وتُربّت بالقرب من قبة الإمام الشافي بالقرافة ، وتُوفّ الأمير صلاح الدين طَرْخَان أبن الأمير بدر الدين بَيْسَرِي بسجنه بالإسكندرية في بحادى الأولى بَعد ما أقام بالسجن أربع عشرة سنة .

وَتُوفَى الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ قطب الدين أبو على عبدالكريم بن عبدالنور آبن مُنير الحَلمي ثم المصرى الحنفي . ومولده في سنة أربع وستين وستمائة . وكان بارعا في فنون صاحب مصنفات ، منها «شرحه لشطر صحيح البخارى» ، و «تاريخ مصر» في عدة مجلدات ، بيض أوائلة ولم إقف عليه إلى الآن ، وخَرَّج لنفسه أربعين تُساعيّات ، وهو آبنُ أخت الشيخ نصر المتنبيجي ، و بخاله كان يُعرف وآنتفع بصحبته .

ومما ذكره المقريزى عن الميدان المذكور يتبين أنأرضه قد دخلت بأ كبلها في قصر بكتمر الساق.

وأما حكر الخازن فكان مجاورا للقصر من الجهة الشرقية أى لأرض الحوض المرصود في وقتنا الحاضر.

وبناء على ذلك تكون الأرض التي كان قائماً عليها حكر الخازن واقعة في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشرق

بشارع جامع أزبك وحارة نجسم الدين ، ومن الشال بحارة نجم الدين أيضا وبعطفة حمام بابا ، ومن

الغرب شارع مجمد قدرى باشا ، ومن الجنوب شارع الخضيرى بالفاهرة .

ولما تكلم على باشا مبارك فى خططه على شارع نور الفلام (ص ١٢٦ ج ٢) قال : إن هــذا الشارع كان يعرف أوّلا بحكر الخازن ثم عرف بحكر الخادم و بدرب الخادم بالدال المهملة بدل الزاى المعجمة ، كا وجد ذلك فى حجج أملاك هـذه الخطة ، ثم ذكر فى صفحة ٩ ه ج ٢ أن منزل مصطفى رياض باشا الذى به اليوم محكمة مصر الشرعية السكبرى كائنة بدرب الخادم والآن بشارع نور الظلام .

و بالبحث تبين لى أن درب الخادم الذى يعرف اليوم بشارع نورالظلام لم يكن بحكرالخازن أو الخادم، و إنما هو الطريق التي كانت توصل إلى الحكر المذكور فعرفت بذلك .

٢٠ وقد أطلقت مصلحة التنظيم أسم سنجر الحازن على حارة متفرعة من ميدان مصطفى باشا فاضل شرق المدرسة الخديوية باعتبار أن حكر الحازن كان فى تلك الجلهة ، وهذا غير صحيح ، لأن الجلهسة المذكورة بعيدة عن الموقع الأصلى لهذا الحكر ولا علاقة لها به ، كما ذكرنا

(۱) بالبحث عن مكان هــذه التربة تبين أنها قد آندثرت ومن المتعذر تعيين مكانها الآن لأن جانة الإمام الشافعي المسهاة بالقرافة الصغرى قد طرأ عليها تغييرات كهثيرة · (۲) في الدرد الكامة : «طرجاي» بالجبير وألف و ياه · (۳) تقدمت وفاقه سنة ۲۱۹ ه ·

وتُوفَى الشيخ الإمام الْمَجَوِّد العلامة محمد بن بَحْتُوت الظاهري الْقَلْنُدَر الحنفي بطرابُلُس في خامس عشر ربيع الأوّل، وكان كاتب مجمّد بن بَحْتُودا . ذَكَر أَنَّه كتب على ابن الوحيد . وكان يضَع المحبرة على يده اليسرى والْحَلَّدة في يده من كتاب الكشّاف الزَّخْشري و يكتب منه ما شاء وهو يُغني فلا يغلط . وكان أوّلًا خَصِيصًا عند الملك المؤيّد صاحب حمّاة ، وأقام عنده مدّة ثم طَرَدَه عنه .

وتُوفّى الشيخ الواعظ شمس الدين الحسين بن أسد بن المبارك بن الأثير بمصر في أُحادًى الآخرة . وكان فقيهاً يعظ الناس وعليه قابليّة .

وتوفى القاضي زَيْنِ الدِّينِ عبد الكافى آبن ضياء الدين على بن تَمَّام الأنصارى الْمُرْرَجِيُ السَّبِكِيِّ بالْمُحَلِّةِ وهو على قضائها . وكان فقيها بارعا .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى طائفة القلندرية . راجع الحاشمية رقم ٤ ص ٢٥٦ من هـــذا الجز. .

<sup>(</sup>۲) تقدّمت وفاته سنة ۷۱۱ ه . وفي الدرر الكامنة : «كتب على آبن خطيب بعلبك » الذي سيد كر المؤلف وفاته بعد قليل. (۳) في السلوك : «على زنده» . (٤) في أحد الأصلين وهامش الدرر : « وهو يفتى » . (٥) في شــذرات الذهب : « الحسين بن راشــد » . (٦) في الدرر الكامنة أنه توفي في ذي الحجة . (٧) السبكي نسبة إلى سبك وهو أسم لقريتين (٢)

قديمنين في مصر، إحداهما سبك الضحاك و يقال لهاسبك التلاث لأنعقاد سوقها في يوم الثلاثاً من كل مه السبوع، وهي الآن إحدى قرى مركز منوف بمديرية المنوفية وهي التي ينسب إليها عبد الكافى المذكور، كا ورد فى كتاب حسن المحاضرة للسيوطى. والقرية الثانية سبك العبيد أو سبك العويضات، وتسمى اليوم سبك الأحد لأنعقاد سوقها في يوم الأحد من كل أسبوع، وهي إحدى قرى مركز أشمون بمديرية المنوفية بمصر (٨) المحلة المكوري بمديرية المنوفية بمصر (٨) المحلة المكوري بمديرية الفريسة بمصر

وهى من المدن المصرية القديمة ، آسمها القديم «ديدوسيا» والقبطى «دقلا» . ولما فتح العرب مصر عرفت . ب
باسم محلة دقلا أو بحلة شرقيون . وكان يوجد قديما بمصر نحو ستين قرية باسم محلة ، تتمسيز كل قرية متها
بلقب تعرف به أو بنسبة تعرف بها ، وقد تغير أسما، بعضها قاصبح عددها الآن ١ ٣ قرية كلها مضافة إلى بميز
لها باسم محلة كذا ، ما عدا المحلة هذه فيقال لها المحلة باداة التعريف لشهرتها ، وقد غلب علي هذه المدينة
اسم المحلة بغير إضافة حتى صار لا يفهم عند الإطلاق إلاهي ، و يقال لها اليوم المحلة الكبرى لتميزها من القرى
الأخرى التي باسم محلة .

وتُوقَى الشَّيخ بهاء الدين محود آبن الخطيب عبى الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن على بن أحمد بن عقيل السَّلْمِي شيخ الكُتَّاب في زمانه، المعروف بآبن خطيب بَعْلَبَكَ بدمَشْق في شهر ربيع الأول .

§ أمر النيل في هذه السنة ـــ المــاء القديم لم يحور. مبلغ الزيادة ثمــاني عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . والله تعالى أعلم .

وردت فى كتاب أحسن التقاسيم للقدسى بأسم المحلة الكبيرة . وفى نزهة المشناق : المحلة مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة وتجارات فائمة وخيرات شاملة . وقال يافوت فى معجم البلدان : المحلة عدة مواضع بمصر، منها محلة دقلا وهى أكبرها وأشهرها ثم ذكرها مرة ثانية فقال : ومنها محلة شرقيون بمصر أيضا وهى المحلة الكبرى ، مدينة مشهورة بالديار المصرية وهى ذات بحنبين ، أحدهما سسندفا والأخرى شرقيون ، ويفهم مما ذكره ياقوت أن محلة دقلا هى بلدة أخرى غير محلة شرقيون التى هى المحلة الكبرى فى حين أنهما بلدة واحدة ، ولكن يظهر أن ياقوت نقل أسم محلة دقلا من كتاب غير الذى نقل عنه محلة شرقيون ، فظن أنهما بلدة واحدة كا ذكرنا ،

ووردت فى الأنتصار لأبن دقاق : محلة دقلا وتعرف بمدينــة المحلة وهى قصبة إقليم الغربية بمصر ، وولايتها تعرف قديما بالوزارة الصغيرة وهى مدينــة كبيرة ذات أسواق ومساجد ومدارس وقياسروفنادق ومنازه و بساتين .

وكانت المحلة الكبرى قاعدة لإقليم الغربيسة من عهد الدولة الفاطمية إلى القرنب المساخى ؟ فإنه في سنة ٢٥ ٢ ١ هـ ٢ ٢ ١ ٨ م نقل ديوان مديرية الغربية والمصالح الأميرية الأخرى من المحلة الكبرى إلى مدينة طنطا بناء على طلب عباس باشا حلمى الأول منذ كان مديرا للغربية والمنوفية اللين كاننا يديرهما سموه بأسم مديرية روضة البحرين وبسبب هذا النقل أصبحت المحلة فى ذلك الوقت من النواحى النابعة لمركز سمنود كما أصبحت طنطا قاعدة لمديرية الغربية وفى سنة ٢ ١٨٨٨ نقسل ديوان المركز من سمنود إلى المحلة الكبرى فأصبحت قاعدة لمركز المحلة الكبرى ، ولا تزال من أكبر المدنو المصرية وأشهرها ، فهى مركز تجارى عظيم للقطن والمحصولات الزراعيسة الأشرى ولنسج الأقشسة القطنية والحسريرية على آختلاف أنواعها وألوانها ،

وقد رادت شهرة المحلة و زاد عدد سكانها بسبب المحالج والمعامل الكبيرة التي أنشأتها فيها شركة مصر ٢ من سنة ٢٠١٠ لحليج الفطن وغزله ونسجه وتلوينه ، فإلى هذه المتوسسات العظيمة يرجع الفضل الأكبر في عمران مدينة المحلة الكرى ورفاهية أهلها حتى أصبحت في مقدمة المدن الصناعية بمصر

(1) في الأصلين : «السهمي» . وما أثبتناه عن السلوك والدرز الكامنة ، وفي شذرات الذهب وأين كثير . «المسلمي» .

+ +

السنة السابعة والعشرون من ولاية الملك الناصر محمد الثالثة على مصر ، وهي سنة ست وثلاثين وسبعائة .

فيها توقى القان الطاغية هُولاً كُو ملك التّنار وصاحب العراق والجزيرة وأذر بيجان ونُحرَاسان والروم وأطراف ممالك ما وراء النهر في شهر ربيع الآخر، وقد أناف ونُحرَاسان والروم وأطراف ممالك ما وراء النهر في شهر ربيع الآخر، وقد أناف على ثلاثين سنة ، وكانت دولته عشرين سنة ، لأنّ جلوسه على تخت الملك كان في أوّل بُحادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعائة بمدينة السلطانية ، وعمره في أوّل بُحادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعائة بمدينة السلطانية ، وعمره احدى عشرة سنة ، و بو سعيد آسم غيركُنية (بضم الباء ثانية الحروف وسكون الواو) ، وسعيد معروف لاحاجة لتعريفه ، ومن الناس من يقول بوصعيد (بالصاد المهملة) . وكان بو سعيد المذكور مَلِكًا جليلا مُهابا كريما عاقلا ، ولديه فضيلة ، ويكتب وكان بو سعيد المذكور مَلِكًا جليلا مُهابا كريما عاقلا ، ولديه فضيلة ، ويكتب الخط المنسوب ، ويُجيد ضرب العود والمُوسِيقي ، وصنف في ذلك قِطَعًا جيدة في أنفام غريبة من مذاهب النَّمَ ، وكان مشكور السِّيرة ، أبطل في سلطنته عدّة مكوس ، وأراق الخمور من بلاده ومنع الناس من شربها ، وهدم الكنائس ، وورّث ذوى الأرحام ؛ فإنه كان حنفيًا ، وهو آخر ملوك التتار من بني چنكزخان ، ولم يقم للتتار ، ولم وته قائمة إلى يومنا هذا ،

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٧ ص ٢٧٣ من هذا الجزء .
 (٤) تقدم فى ترجمة أبيه ص ٢٧٣ من هذا الجزء : أن جلوسه كان فى ثالث عشر من شهر ربيع الأقل سنة ست عشرة وسبعائة .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣٩ من هذا الجزء .

وتوفّى الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الأشرَف المعروف بنائب الكرك عبوسا بنفر الإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادى الأولى . وأصله من مماليك المنصور قلاو ون، وأضافه قلاو ون إلى ولده الأشرف خليل وجعله أستاداره فعرف بالأشرف ، وآستمر بخدمة الملك الأشرف إلى أن تسلطن ، أمّره ثم ولاه نعرف بالأشرف ، وقيل : إنه ما وُلِّي نيابة الكرك إلا في سلطنة الملك الناصر الثانية ، وهو الأقوى ، وقد مرّ من ذكر آقوش هذا أشياء كثيرة في ترجمة المُظفَّر بيبرَش ، وعند قدوم الملك الناصر إلى الكرك لمّا خلع نفسه وغير ذلك ، وكان آقوش أميرا جليلا معظها ، وكان يقوم له الملك الناصر لمّا يدخل عليه وهو جالس على تخت بليلا معظها ، وكان يقوم له الملك الناصر لمّا يدخل عليه وهو جالس على تخت الملك أمام الخدم ، وطالت أيامه في السعادة ، وله مآثر كثيرة ، وهو صاحب الجامع الذي بآخرا لحُسَيْنية بالقرب من كوم الرّيش ، وهو إلى الآن عام وما حوله خواب .

وَتُوفَى الأميراً يَمْتُسُ بن عبدالله المحمدى نائب صَفَد في ليلة الجمعة سادس عشرين ذى الحجة . وكان من مماليك الملك الناصر محمد ومن خواصه ، وهو أحد من كان يندُبه الناصر وهو بالكرك لمهماته ؛ ولما تسلطن أصّره ثم ولاه نيابة صَفَد وغيرها إلى أن مات ، وكان أميرًا عارفا كاتبا فاضلا عاقلا مديرًا متواضعا كريما .

وتوقى الأمير سيف الدير إيناق بن عبد الله الناصري أحد مُقَدَّمي الألوف في ثامن عشرين شعبان ، وكان أيضًا من خواص الملك الناصر محمد بن قلاو ون ومن أكابر مماليكه .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۰۶ من هــذا الجزء · (۲) راجع الحاشــية رقم ٤ ص ۲۰۳ من هذا الجزء · (۳) في الدر الكامنة أنه تُوْفي سنة ۲۷۳ هـ ·

٢ (٤) في تاريخ سلاطين المماليك: «سادس عشر ذي الحجة» .
 (٥) في تاريخ سلاطين المماليك: «سادس عشر ذي الحجة» .
 (٥) لدر الكامنة: «إناق» بدون يا. . وفي السلوك: «سيف الدين الباقري» . و يغلب على الظل أنها محرفة عن كلمة « إيناق » .
 (٦) في الدر الكامنة أنه توفي في شهر رمضان .

وتوقى شيخ الكتّاب عماد الدين مجمد بن العفيف مجمد بن الحسن الأنصارى الشافعي المعروف بآبن العفيف، صاحب الخط المنسوب، كتب عدة مصاحف بخطه، وكان إماما في معرفة الخط، وعنده فضائل، وله نظم ونثر وخُطَب، تصدّى للكتّابة مدّة طويلة، وآنتفع به عامة الناس، وكان صالحا ديّنا خَيِّا فقيها حسن الأخلاق، مات بالقاهرة ودُفن بالقرافة وله إحدى وثمانون سنة.

وتوقى القاضى عماد الدين إسماعيل بن محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله ابن محمد القيسراني كاتب حلب في ذي القعدة .

وتوقّ الشيخ تَقِيّ الدين سليان بن موسى بن بَهْرَام السَّمْهُودِيّ الفقيه الشافعيّ الفَرضيّ العروضيّ الأديب .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ المـاء القديم خمسة أذرع وسبع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثمـانى عشرة ذراعا . والوفاء يوم النور و ز .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « ابن الحسين » • (۲) كذا فى الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى السعيد صفحة ٣٣ وطبقات الشافعية والدرر الكامنة • والسمهودى نسبة إلى سمهود • وسمهود من القرى المصرية ، اسمها المصرى : « بسبمهوت » والقبطى : «سمهوت» ومنه آسمها الحالى وهو سمهود • ووردت فى معجم البلدان : « سمهوط » قرية كبيرة على شاطئ غربى الذيل دون فرشوط بالصحيد الأعلى بمصر • وفى النحفة السنية لابن الجيمان : سمهود من أعمال القوصية • والآن سمهود إحدى قرى مركز نجع حمادى بمديرية قنا •

وبسبب اتساع زمام سمهود وكثرة عدد نجوعها وسكانها قسم زمامها أى أراضها فى تاريع سة ١٣٤٥ه إلى خس نواح ، وهى سمهود هذه وهى الأصلية والبحرى سمهود والقبل سمهود والأوسط شمهود والشرق سمهود ، وكلها من قرى نجع حادى ، وفى الأصلين والسلوك وهامش الدر رالكامنة : «السمنودى» وهو تحريف ، والسمنودى نسبة إلى سمنود ، وهى من المدن المصرية القديمة كانت عاصمة المملكة المصرية في عهد الأسرة الثلاثين الفرعوئية وكان اسمها الدينى « تبنوتير » والمدنى « سبنينيتو » والروى «سبنيتوس » والقبلى « سمنوت» ومنه أسمها العربي سمنود ، وهى الآن قاعدة مركز سمنود أحد مراكز مدر بة الغربية بمصر

+ +

السنة الثامنة والعشرون من ولاية الملك الناصر محمد الثالثة على مصر، وهي سنة سبع وثلاثين وسبعائة .

(١) مرعز الدين أيدم الخطيري المنصوري أحد أمراء الألوف فيها توفّى الأمير عز الدين أيدم الخطيري المنصوري بالديار المصرية في يوم الثلاثاء أول شهر رجب بالقاهرة . وأصله من مماليك الخطير الروميّ والد أمير مسعود ، ثم آنتقل إلى ملك المنصور قلاوون ، فرقّاه حتى صار من أجلِّ الأمراء البُرْجيَّة. ثم ترقَّى في الدولة الناصريَّة وولى الأستادارية . ثم وقع له أمور، وقبض عليه السلطان الملك الناصر محمد في سلطته الثالثة، ثم أطلقه وأنم عليه بإمرة مائة وتَقُدمة [ألف] وزيادة إمرة عشرين فارسا، وصار معظّما عندالناصر، ويجلس رأسَ الميسرة، وبني أكبر أمراء المشورة . وكان لا يلبس قَبَاء مُطَرَّزا ولا مدع عنده أحدا يلبس ذلك . وكان أحمر الوجه منوّر الشيبة كريما جدًّا واسع النَّفْس على الطعام. حكى أن أستاداره قال له يوما: ياخوَنْد، هذا السُّكِّر الذي يعمل في الطعام ما يضر أن نعمله غر مكر ؟ فقال : لا ، فإنه يبق في نفسي أنه غير مكرر فلا تطيب . ولمَّا مات خلَّف ولدين أميرين : أمير على وأمير محمد . وهو من الأمراء المشهورين بالشجاعة والدين والكرم، وهو الذي عمَّـــر الْحامع برَمُّلة بولاق على شاطئ النيــل والرَّبْع المشهور ، وغرم عليــه جملةً مستكثرة ، فلتَّ تم أكله البحر ورماه، فأصلحه وأعاده في حياته . وقد تقدّم ذكر بنائه لهذا الحامع في أصل ترجمة الملك الناصر، وسبب مشتراه لموضع الجامع المذكور وتاريخ بنائه .

 <sup>(</sup>۱) فى الدرر الكامنة أنه توفى سنة ٧٣٨

٢٠ (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٢٣ من الجزء الثامن هذه الطبعة • وراجع أيضا ص ١١٨ -- ١١٩ من هـــذا الجزء .

وتوقى الأميرسيف الدين أزْبَك بن عبد الله الحَمَوَى في يوم الأربعاء خامس عشرين شعبان على مدينة آياس، وقد بلغ مائة سنة، فحمل إلى حماة ودُفِن بها . وكان مُهابا كثير العطاء ، طالت أيّامه في الإمرة والسعادة ، وهو ممن تأمّر في دولة الملك الظاهر بيبَرْس البُندُقُدارى . رحمه الله .

(٣) وتوقّ الشيخ المعتقد الصالح محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المرشدى ، صاحب الأحوال والكرامات والمكاشفات بناحيـة منية مُرْشِـد في ثامن شهر رمضان . وكان للناس فيه آعتقاد حسن ، ويُقْصَد للزيارة .

وتوقّ الشيخ قطب الدين إبراهيم بن محمد بن على بن مُطَهَّو بن نوفل الثملي الأُدفوى في يوم عرفة بأدفو . وكان فقيها فاضلا بارعا ناظها ناثرا .

وتوقى الشيخ المحدّث تق الدين أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن أحمد اليوييني البعلبكي الحنبلي. ومولده سنة سبع وستين وستمائة ؛ ذكره الحافظ أبو عبدالله الذهبي في معجمه وأثنى عليه .

وتوقى الشيخ ناصر الدين محمد آبن الشيخ المعتقد إبراهيم بن مِعْضاد الجَعْبَرَى الواعظ بالقاهرة في يوم الآثنين وأبع عشرين المحرّم . وكان يعظ الناس ، وجلس مكان والده الشيخ إبراهيم الجعبرى "، وكان لوعظه رونق، وهو من بيت صلاح ووعظ.

<sup>(</sup>۱) فالسلوك: « يوم الأربعا، خامس عشرين ذى القعدة » ، وفى المنهل الصافى: يوم الأربعا، خامس عشر ذى القعدة » وفى المدر و الكامنة: «رابع ذى الحجة» . (۲) هى مينا، لبلاد أرمينية المسخرى على البحر الأبيض المتوسط ، وهى الآن إحدى موانى بلاد الأناضول (آسيا الصغرى) ، وقد ضعطها أبو الفسدا، إسماع والفلقشندى بالعبارة « بفتح الهيزة المدودة واليا، المثناة من تحت ثم ألف وسين » . (٣) فى الدر والكامنة : « ابن أبى الحجد إبراهيم ) . (٤) اسمها الأصلى منية بنى مرشد ، كما ورد فى كتاب التحفة السنية لأبن الحيمان من نواحى إقليم فوه ، وهى اليوم منية المرشد المحدى قرى مركز فوه بمديرية الغربية بمصر . (٥) كذا فى النطوك والدر والكامنة ، وفى الأصلين » اسمع عشرين المحرم » .

وتوقَّى المُسْنِدُ المعمَّر مُسند الديار المصرية شرف الدين يحيى بن يوسف المَقْدِسيّ (١) المعروف بآبن المصريّ بالقاهرة عن نيّف وتسعين سنة .

(٣) وتوفّى الشيخ كمال الدين أبو الحسن على [بن الحسن بن على] الحُو يُزانِي شيخ خانقاه سعيد السُّعداء في صفر بالقاهرة. وكانت لديه فضيلة، وعنده صلاح وخير.

إمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم أربع أذرع وثماني عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

+ +

السنة التاسعة والعشرون من ولاية الملك الناصر التالئة على مصر ، وهي. سنة ثمان وثلاثين وسبعائة .

فيها توفّى قاضى قُضاة دِمَشْقَ شهاب الدين محمد آبن المجد عبد الله بن الحسين ابن على الإربيليُّ الزرزارى الشافعي، وقع عن بغلته فلزم الفراش أسبوعا ومات في جمادى الأولى بدِمَشْق، ومولده سنة آثنتين وستين وستمائة، وكان بارعا في الفقه والفروع والشروط، وأفتى ودرّس وكتب الطبآق وسمع الكثير، ووكنَّ قضاء دِمَشْق بعد القاضى جمال الدين بن بُعْلة ، وعُزل بالقاضى جلال الدين القروينية، ولما تولَّى القاضى شهاب الدين آبن القيسراني كابة سرّدِمَشْق توجّه القاضى شهاب الدين هما الدين هما في عَفّة الله الله المنته ، فنفرت به البغلة في الطريق فوقع فشُجّ دماغه، فَمُل في عَفّة هـذا إليه لتهنئته ، فنفرت به البغلة في الطريق فوقع فشُجّ دماغه، فَمُل في عَفّة

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « عن نيف وسبعين سنة » . (۲) فى السلوك : « جمال الدين » . (۳) زيادة على السلوك والدرر الكامنة . (٤) فى أحد الأصلين : « الزيادى » وبالأصل الآخر موضع هذه الكلة بياض؟ . وما أثبتناه عن المنهل الصافى والدر رالكامنة . (٥) سنذكر وفاته فى هذه السنة . وفى الأصلين : «جمال الدين بن حملة » بالحا، . وتصحيحه عن المشتبه فى أسماه الرجال للذهبي وشذرات الذهب والدرر الكامنة .

إلى بيتــه ومات بعد أسبوع . ولمّـا وقع عن بغلته قال فيه الشيخ شمس الدين محمد ابن الخيّاط الدمشيق رحمه الله :

بَعْلُةُ قاضينا إذا زُلزِلَتْ \* كانتْ لدمن فوقها الواقعه تكاثُرُ ألهاه من عُجْبِه \* حتى غداً مُلْقَ على القارعه فأظهرتْ زوجتُه عندها \* تَضَايُقاً بالرحمة الواسعه

وتوفى الشيخ الإمام العلّامة النحوى ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحن ابن يوسف بن عبد الرحن بن عبد الجليل المعروف بآبن القو بع القرشي التونسي المالكي النحوي ، صاحب الفنون الكثيرة بالقاهرة عن أربع وسبعين سنة .

وتوفّى شيخ الإسلام شرف الدين هبة الله آبن قاضى حماة نجم الدين عبد الرحيم ابن أبى الطاهر إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حسآن بن محمد بن منضور بن أحمد الشافعي الجُهنى المعروف بابن البارزي قاضى حماة فى نصف ذى القعدة ، ومولده فى خامس شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة ، وكان إماما علامة فى الفقه والأصول والنحو واللغة ، وأفتى ودرس سنين وآنتفع الطلبة به وتخرج به خلائق ، وحكم بحاة دهرا ، ثم ترك الحكم وذهب بصره ، وصنف كتباكثيرة ، وجم مرّات ، وحدث بأماكن ، ولمن مات غلقت [أبواب] جماة لمشهده ، ومن مصنفاته : وحدث بأماكن ، ولمن مات غلقت [أبواب] جماة لمشهده ، ومن مصنفاته : تفسيران ، و «كتاب بديع القرآن» ، و « وشرح الشاطبية » ، و « الشرعة فى السبعة » و « كتاب الناسخ والمنسوخ » ، و « كتاب مختصر جامع الأصول » ، مجلدين و « الوفا

<sup>(</sup>أ) فى الدرر الكامنة: « بعدها » • (٢) ورد فى الدرر الكامنة: « والغوبع على الألسسة بضم القاف • ونقسل آبن رافع عنه أنه قال: إنه بفتح القاف • وذكر عن بعض المغاربة أن القوبع طائر » • (٣) فى الدرر الكامنة: « فى الخامس والعشرين من رمضان » • والتصحيح (٤) الزيادة من الدرر الكامنة • (٥) فى الأصلين: « السرعة فى البيعة » • والتصحيح من الدرر الكامنة وكشف الظنون •

فى شرح [ أحاديث ] المصطفى »، و « الأحكام على أبواب التنبيه » . و « غريب المسحديث » ، و « غنصر التنبيسه الحسديث » ، و « مختصر التنبيسه فى الفقه » ، و « الزبدة فى الفقه » ، و المناسك . [وكتاب فى] العروض، وغير ذلك .

وتوفى القاضى الرئيس عيى الدين يميى بن فضل الله بن مُجَلِّى المُمَرِى القرشى كاتب السر الشريف بالشام أولا ثم بمصر آخوا، وهو أخو القاضى شرف الدين عبد الوهاب، وأخو القاضى بدر الدين محمد، و والد القاضى العلامة شهاب الدين أحمد، و بدر الدين محمد، وعلاء الدين على وجد القاضى بدر الدين محمد بن على آخر من ولى من بنى فضل الله كتابة السرّ بديار مصر الآتى ذكره في عله إن شاء الله تعالى، قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك : لم أر في عمرى مَنْ كتب النسخ وخرج التخاريج والحواشى أحلى وأظرف ولا ألطف منه ، بل الشيخ فتح الدين بن سيد الناس معه والقاضى جمال الدين إبراهيم آبن شيخنا شهاب الدين محود ؛ فإن هؤلاء الثلاثة غاية في حسن الكتابة ، لكن القاضى عبى الدين هذا رَعِشت يده وارتجت الثلاثة غاية في حسن الكتابة ، لكن القاضى عبى الدين هذا رَعِشت يده وارتجت كتابته أخيرا ، قال : ولم أر عمرى مَنْ نال سعادته في مثل أولاده وأملاكه ووظائفه وعمره ، وكان السلطان قد بالغ أخيرا في احترامه وتعظيمه ، وكتب له في أيام الأمير سيف الدين أبدني الدين أبدني الدين أبدني المالي يقبل الأدض ، واستعفى من سيف الدين أبدني الدين أبدني المالي يقبل الأدض ، واستعفى من

<sup>(</sup>۱) زیادة من شذرات الذهب . (۲) هو : « إظهار الفتاوی من أسرار الحاوی » . یوجد مه الجزء الأوّل والنانی مجلدین مخطوطین محفوظین بدار الکتب المصریة تحت رقم (۲) فقه شافعی . وله کتاب آخریسمی : « تیسیر الفتاری من تحریر الحاوی » مخطوط محفوظ بدار الکتب المصریة تحت رقم (۲۹) فقه شافعی . راجع تاریخ آبن الوردی فی وفیات هده السنة . (۳) زیادة عن المنهل الصافی . (۶) تقدّمت وفاقه سنة ۷۱۷ه . (۵) تقدّمت وفاقه سنة ۲۷۰ ه . (۷) مسید کره المؤلف فی حوادث سنة ۶۶۷ ه . (۷) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۶۶۷ ه . (۹) توفی سنة ۶۶۷ ه . (۱) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۶۲۷ ه . (۹) توفی سنة ۲۷۹ ه . (۹) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۶۲۷ ه . (۹) سنة ۲۷۵ سنة ۲۷۵ ه . (۱) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۲۵۰ ه . (۲) سنة ۲۷۵ سنة ۲۷۵ ه .

ذلك وكشطها وقال: ما يصلُح لمتعمم أن يُعَدَّى به « المجلس العالى » . اِنتهى كلام الشيخ صلاح الدين .

وتوقى قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جُمْلَة الدمشق الشافعي قاضى قضاة دمشق بها . وكان فقيها بارعا ، ولى قضاء دمشق إلى أن عُين ل بقاضى القضاة شهاب الدين بن المجد .

وتوفى الأمير سيف الدين طُغْجِي بن عبد الله المنصوري في الحبس. وكان من أعيان الأمراء البُرْجية معدودا من الشجعان.

)

وتوفّ الأمير سيف الدين صلديه بن عبد الله كاشف الوجه القبلى ، وكان من الظَّلَمة ، مهد البلاد في ولايته .

وتوقى الشيخ الأديب شهاب الدين أحمد بن يوسف بن هلال الصَّفَدى الطبيب، ومولده في سنة إحدى وستين وستمائة ، كان من جملة أطباء السلطان، وكان بارعا في الطب، وله قدرة على وضع المُشَجّرات ، ويبرز أمداح الناس في أشكال أطيار وعمائر وأشجار وعُقد وأخياط وغير ذلك، وله نظم ونثر، ومن شعره ما يُكتَب على سسيف :

<sup>(</sup>۱) كذا فىالأصلين والسلوك وفى الدروالكامنة : «ضلداى — بالضاد — والى الشرقية ثم كاشف الوجه القبل كان فاتكا سفاكا للدماء » - مات فى حادى الأول سنة ٧٣١ هـ .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصلين والمهمل الصافى ومعجم الأطباء للدكنور أحمد عيسى بك • وعبارة الدرر
 الحكامنة : « وكان يضع الأوضاع العجبة من النقش والترميك وينظم المشجرات فيأتى فيها بكل غريبة ...
 وكان طبيبا بالممارستان مولعا بأوضاع مستحسنة فى أوراق مذهبة من صنعته ، مع الدين والسكون » •

أنا أبيضٌ كم جئتُ يومًا أسودا \* فأعدتُه بالنصر يومًا أبيضًا ذَكَرُّ إذا ما استلُّ يوم كريهة \* جعل الذكورَ من الأعادى حُيَّضا أختالُ ما بين المنايا والمُنَى \* وأجول في وَسُط القضايا والقضا

إمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشرون إصبعا. وكان الوفاء يوم النوروز.
 والله تعالى أعلم.

+ +

السنة [ المتمّة ] الثلاثين من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة تسم وثلاثين وسبعائة .

فيها توقّ خطيب القُدْس زين الدين عبد الرحيم آبن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمَاعة الشافعي الحموى الأصل المعروف بآبن جماعة وتوقّ الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبدالله المُعزّى الناصري أحد أمراء الألوف بالديار المصرية في ليلة الجمعة تاسع شعبان وكان أميرا جليلا معظّا في دولة أستاذه ، بلغت تركته مائة ألف دينار ، أخذها النّشو ناظر الخاص .

وتوفَّى قاضى القضاة العلامة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد آبن محمد بن عبد الكريم القَزْوِينَ الشافعي بدمشق فى خامس عشر جمادى الآخرة . وكان ولى قضاء مصر والشام ، وكان عالما بارعا مفتناً فى علوم كثيرة ، وله مصنَّفات فى عدَّة فنون ، وكان مولده بالموصل فى سنة ست وستين وستمائة .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « عبد الرحن » . وما أثبتناه من السلوك والدرر الكامنة وشذرات الذهب .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين : « العزى » . وما أثبتناه من السلوك والدر رالكامنة والمنهل الصاف .

<sup>(</sup>٣) في أحد الأصلين : « في سنة سنين وستمائة » . وفي الأصل الآخر بياض . والتصحيح من السلوك والمنها في السلوك والمنهل والدور الكامنة .

10

۲.

وتوقى الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد [آبن يوسف] البرزالي الشافعي بخُليْس، وهو مُحْرِم في رابع ذي الجحة عن أربع وصبعين سنة ، و برزالة : قبيلة قليلة جدّا ، وكان أبوه شهاب الدين محمد من كبار عدول دمشق ، وأما جدّ أبيه محمد بن يوسف فهو الإمام الحافظ زكى الدين الرحال عدّ الشام أحد الحفّاظ المشهورين ، وقد تقدّم ذكره ، إنتهى ، وكان الحافظ علم الدين هذا محدِّث حافظا فاضلا، سمع الكثير ورحل إلى البلاد وحصّل ودأب علم الدين هذا محدِّث حافظا فاضلا، سمع الكثير ورحل إلى البلاد وحصّل ودأب وسمع خلائق كثيرة ، تزيد عدّتهم على ألفي شيخ ، وحدّث وخرّج وأفاد وأفتى وصنف تاريخا على السنين ،

وتوقى الشيخ الأديب أبو المعالى زين الدين خَضِر بن إبراهيم بن عمر بن مجد ابن يحيى الرقاء الحَفَاجِيّ المصريّ عن تسع وسبعين سنة ، ومن شعره في ساق :

لله ساق لـــه رِدْفُ فُتِنتُ به \* لمّا تبـــدّى بساق منـه بَرّاقِ
فلا تَسَلُ فيه عن وَجْدِى وعن وَلَمِي \* فأصلُ ما بِي من رِدْفٍ ومن ساقِ
قلتُ : وأحسن من هذا قول القيراطيّ :

وأَغْيَد يسق الطَّلَا \* بديع حُسْنِ قد بَهَـرْ ف كُفِّه شَسُّ ف \* ك الشِه قَـَـرْ وأحسنُ منهما قول القائل في هذا المعنى:

قد زمزم الساق الذي لم يزل \* يُدير للأحباب كأس المُـدَام وقَــد فَهِمْناه وهِمْنَا بـــه \* بأحسن ما زمزم وَسُطَ المقام

(١) زيادة عن المنهل الصافى والدر والكامنة · (٢) واجع الحاشية رتم ١ ص ، ٦ من

هذا الجزء . (٣) توفى سنة ٣٦٩ ه . (عن المنهل الصافى فى ترجمة علم الدين هذا) . (٤) تقدمت وفاته سنة ٣٣٦ ه . (٥) هو ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر ابن نجم بن شادى برهان الدين الشهير بالقيراطى . مولده فى صفر سنة ٧٢٦ ه وتوفى بمكة سنة ٧٨١ ه ( هن المنهل الصافى والدور الكامنة ) . وتوفَّى الشيخ جمال الدين أحمد بن هبة الله بن المَكِينِ الإسنالَى الفقيه الشافعيُّ بإسنا، وقد جاوز السبعين سنة في شؤال .

وتوفّى الأمير علاء الدين على ابن أمير حاجب والى مصروأحد الأمراء العشرات وهو معزول ، وكان عنده فضيلة ، وعُني بجمع القصائد النبويّة ، حتى كمل عنده منها مستق وسبعون مجلدا .

وتوق قاضى القضاة فر الدين أبو عمرو عثان بن على بن عثان بن على بن عثان البن عثان بن على بن عثان البن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن على بن هبة الله بن ناجية الشافعي المعروف بآبن خطيب جبوين بالقاهرة بالمدرسة المنصورية ليلة السبت السابع والعشرين من المحرم ودُفِن بمقابر الصوفية ، ومولده فى العشر الأخير من شهر ربيع الأول سنة آثنين وستين وستمائة بالحسنية ظاهر القاهرة ، وكان بارعا فى الفقه والأصول والنحو والأدب والحديث والقراءات، وتوتى قضاء حلب سنة ست وثلاثين وسبعائة فتُكُمِّ فيه ، فطلبه الملك الناصر وطلب ولده ، فرقعهما الحضور قدّامه لكلام أغلظه لها ، فنزلا مرعو بين ومرضا بالبيارستان المنصوري ، فات ولده قبله ، وتوتى هو بعده بيوم أو يومين ، وكان عالما ، وله عدّة مصنفات ، شرح الشامل وتوقى هو بعده بيوم أو يومين ، وكان عالما ، وله عدّة مصنفات ، شرح الشامل

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى إسنا وهي بلدة بالصعيد الأعلى بمصر وقاعدة مركز إسنا بمديرية قنا، واجع الحاشية وقم ه ص ٢٠٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٢) في الدر و الكامنة : «خمسة وتسعون مجلدا» (٣) كذا في أحد الأصلين ، وأختلفت المصادر التي بين أيدينا فني الأصل الآخر : «عمان ابن على بن عمان بن على بن عمان بن على بن عمان بن المناعل بن إسماعيل بن إسماعيل بن إسماعيل بن يعقوب ... الخ » ، وفي طبقات الشافعية : «عمان بن على بن إسماعيل ... الخ » ، وفي شدوات الذهب : «عمان بن على بن إسماعيل بن يوسف بن يعقوب ... الخ » ، وفي المدر والكامنة : «عمان بن على بن عمر بن إسماعيل بن إسماعيل بن يوسف بن يعقوب بن وفي الدر والكامنة : «عمان بن على بن عمر بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن على بن عبد الله ... الخ » ،

الصغير، وشرج التعجيز، و[شرح] مختصر آبن الحاجب و[شرح] البديع لآبن الساعاتي . وقد استوعبنا ترجمته في المنهل الصافي بأوسع من هذا .

و توقى الأمير الفقيه علاء الدين أبو الحسن على بن بَلَبان بن عبدالله الفارسي الحنفي منزله على شاطئ النيل فى تاسع شـــقال ، ومولده فى سنة خمس ومبعين وستهائة ، كان إماما فقيها بارعامحدًا ، أفتى ودرّس وحصل من الكتب جملة مستكثرة ، وصنف عدّة مصنفات ، ورتب الطبرانى ترتيبا جيّدا عدّة مصنفات ، ورتب التقاسيم والأنواع لابن حِبان ، ورتب الطبرانى ترتيبا جيّدا إلى الغاية ، وألف ســـيرة لطيفة للنبى صلّى الله عليه وسلم ، وكتابا فى المناسك جامعا لفروع كثيرة فى المذهب ،

وتوقّ القاضى فحر الدين مجمد بن بهاء الدين عبدالله بن أحمد [بن علم] المعروف بابن الحيِّل بالقُدْس الشريف ، وكان رئيسا ، ولى نظر جيش دمشق عدّة سنين . وتوقّ علاء الدين على بن هلال الدولة بقَلْعة شَدْر بعد ما ولى بالقاهرة عدّة وظائف .

وتوقّ الأمير سيف الدين بِيلِيك بن عبد الله المُحْسِنيّ بطَوَابُكس . وكان من جملة أمرُأبُها .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى كشف الظنون: « تصحيح التعجيز لفخر الدين عبّان ابن خطيب جبرين الشافعى الحلبي » .

(۲) زيادة عن الدر رالكامنة وتاريخ آبن الوردى ، (۳) يوجد منه الجزء الأوّل نخطوط
عفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم [۲۱۷ مجاميع م] ، (٤) هو محمد بن حبان بن أحمد بن
حبان الحافظ أبو حاتم التميمى البستى ، تقدّمت وفاته سنة ٢٠٥ ه ، (٥) زيادة من السلوك ، ٢٠

(٦) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٤٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، (٧) فى السلوك :
« بدر الدين » ، (٨) عبارة السلوك : « بعد ما كان وإلى القاهرة » ،

\*

السنة الحادية والثلاثون من ولاية الملك النياصر الثالثة على مصر، وهي سنة أربعين وسبعائة .

فيها توفّى الخليفة أمير المؤمنين المستكفى بالله أبو الربيع سليات آبن الخليفة الحاكم بأمر الله أبى العبّاس أحمد بن الحسن بن أبى بكر الهاشمى العباسي بمدينة قُوص فى خامس شعبان عن ست و حسين سنة وستة أشهر وأحد عشر يوما . وكانت خلافته تسعا وثلاثين سنة وشهرين وثلاثة عشر يوما . وكان حَيْماً كريما فاضلا . كان أخرجه الملك الناصر إلى قوص لماكان فى نفسه منه لماكان منه فى القيام بنصرة الملك المظفّر بيبرس الحاشنكير، وتولّى الخلافة من بعده ولده أبو العباس أحمد ولقب بالحاكم على لقب جده بعهد منه إليه . وكان الناصر منع الحاكم من الحلافة وقلّى غيره، حَسَبَ ما ذكرناه فى ترجمة الملك الناصر، فلم يتم له ذلك وولى الحاكم هذا .

وتونى الأمير شمس الدين آق سُنقُر بن عبد الله شادّ العائر المنسوبة إليه قنطرة (٣) (١) (١) (١) (١) (١) سُنقُر على الخليج خارج القاهرة والحامع بسُو يقة السبّاعين على البركة الناصرية فيا

بين القاهرة ومصر . وكانت وفاته بدمَشْق.

(٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٤ ٩ ٩ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>۱) واجع صفحة ۱۵۱ من هذا الجزء (۲) واجع الحاشة وقم ۶ ص ۱۰۹ من هذا الجزء (۳) واجع الحاشية وقم ۲ ص ۲۰۹ من هذا الجزء (۳) واجع الحاشية وقم ۲ ص ۲۰۹ من هذا الجزء (۳) يستفاد بما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على جامع آق سنقر فداد العائر السلطانية (ص ۳۰۹ ج ۲) أن هذا الجامع كان على البركة الناصرية بسوية السباعين و و البحث تبين لى أولا : أن جامع آق سنقر لا يزال موجودا ٤ و يعرف اليوم بجامع أبو طبل الذي بحارة السقايين عد تلاقيها بشارع المذبح الذي عليه الباب الحالى لهذا الجامع و يعرف اليوم بجامع أن سويقة السباعين كانت قشمل قديما حارة السقايين الحالية الواقعة في أمنداد شارع السقايين من الجهسة الشرقية ٤ وتشمل أيضا الطريق التي لا تزال محتفظة بأسم هسذه السويقة المعرفة بشارع سويقة السباعين بين حارة السقايين وشارع الناصرية بقسم السيدة زينب بالقاهرة و

وتوفّى الأمير علاء الدين على بن حسن المرواني والى القاهرة فى ثانى عشرين رجب بعد ما قاسى أمراضا شنيعة مدة سنة، وكان ظالما غشوما سفّاكا للدماء، اقترح فى أيام ولايته عقو بات مهولة، منها أنه كان يَنْعَل الرجل فى رجليه بالحديد كا تُنعل الخيل ، ومنها تعليق الرجل بيديه وتعلّق مقايرات العلاج فى رجليه فتنظع أعضاؤه فيموت، وقتل خلقا كثيرا من الكتّاب وغيرهم فى أيام النّشو، ولمّا حُملت جنازته وقف عالم كثير لرجمه ، فركب الوالى وآبر صابر المُقدّم حتى طردوهم ومنعوهم ودفنوه .

وتوفى شرف الدين عبدالوهاب آبنالتاج فضل الله المعروف بالنَّشُو ناظر الخاص الشريف تحت العقوبة في يوم الأربعاء ثانى شهر ربيع الآخر، وقد تقدم التعريف بأحواله وكيفية قتله والقبض عليه في ترجمة الملك الناصر هذه مفصّلا مستوفى. كان هو وأبوه و إخوته يخدُمون الأمير بَكْتَمُو الحاجب، ثم خدم النَّشُو هذا عند الأمير أَيْدُغُمُ أمير آخُور ، فلما جمع السلطان في بعض الأيام كتاب الأمراء رأى النَّشُو وهو واقف وراء الجماعة وهو شاب نصراني طويل حلوالوجه، فاستدعاه وقال له: إيش أسمك ؟ قال: النَّشُو ، فقال السلطان: أنا أجعلك نَشُوى، وربَّه، مستوفيا، وأقبلت سعادته، فأرضاه فيا ندبه إليه وملاً عينه ، وأستمر على ذلك حتى استسلمه وأقبلت سعادته، فأرضاه فيا ندبه إليه وملاً عينه ، وأستمر على ذلك حتى استسلمه الأمير بَكْتَمُر الساقى وسلم إليه ديوان سيِّدى آ نُوك آبن الملك الناصر إلى أن توقى القاضى فخرالدين ناظر الحيش ، ووتى النشو هذا نظر الحاص على ما بيده من ديوان آبن الم نظر الحيش عوضَه ، ووتى النشو هذا نظر الحاص على ما بيده من ديوان آبن

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «البروانى» . وما أثبتناه من الدررالكامنة والسلوك وتاريخ سلاطين المماليك .
 (۲) فى تاريخ سلاطين المماليك : «فى ثانى عشر رجب» .

العلاج » ولم نهتد ألى الصواب فيه · (٤) في الدر الكامنة : « وكانت وفاته ثانى عشر صفر سنة ٧٤٠ ه.» · (۵) راجع ص ١٣١ — ١٤٣ من هذا الجزء ·

السلطان. ووقع له ماحكيناه فى ترجمة الملك الناصر كل شىء فى محله. قال الصلاح الصَّهَدَى : ولمَّكَ كان فى الاستيفاء وهو نصرانى كانت أخلاقه حسنة وفيه بشرُّ وطلاقة وجه وتَسَرُّعُ لقضاء حوائج الناس، وكان الناس يحبّونه، فلمّا نوتى الحاص وكثر الطلب عليه و زاد السلطان فى الإنسامات والعائر و بالغ فى أثمان الماليك وزوج بناته وأحتاج الى الكُلف العظيمة، ساءت أخلاق النَّشُو وأنكر من يعرفه، وفتح أبواب المصادرات، انتهى كلام الصفدى بآختصار.

وتوفّى الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السَّنْكَلُونَى الشافعي في شهر ربيع الأول ، وكان فقيها فاضلا ، شرح التنبيه في الفقه ، وتوتّى مشيخة خانقاه الملك المظفّر بيبرس ودرّس وأفتى .

وتوقى الأمير ركن الدين بِيَبْس بن عبد الله الأوحدى المنصوري والى قلعة الجل في شهر ربيع الأول .

وتوفَّ الأمير سيف الدين أَيْدَصُ بن عبد الله الدَّوَادار بدِمَشْق . وكان أميرا جليلاخيِّرا ديِّنا .

وتوقّى الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبد الله البَـدْرى الناصرى نائب الكَرْك، بعد ما عُيزل عن الكرك ونُفِي إلى طَرابُلُس فسات بها .

وتوقّ شيخ الشيوخ بخانقاه سِرْ يَاقُوس العلّامة مجد الدين أبو حامد موسى بن (٢) (٣) أحمد بن محود الأقْصَرائى الحنفيّ في شهر ربيع الآخر، وكان إماما فقيها بارعا مفتيا.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى سنكلون التي آسمها الأصلى سنكلوم وتعرف اليوم باسم الزنكلون إحدى قرى مركز الزقازيق بمديرية الشرقية بمصر • (۲) في السلوك : «عز الدين» • (۳) في الأصلين هنا : « موسى بن محمد » • وتصحيحه من الدرر الكامنة والسلوك وما تقدم ذكره في ص ۹ ۸ س ۱ من هذا الجزء • وقد ورد ذكره في ص ۹ ۶ س ۱ من هذا الجزء باسم «موسى بن أحمد بن محمد» وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه هنا • (۶) في الدر والكامنة : « في شهرو يهم الأول » •

وتوقى الشيخ جمال الدين عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم التبريزى الحَرَانى الشافنى . كان فقيها عالما أديبا شاعرا . ومن شعره [قوله دو بيت]: وَجْدِى وَتَصَبَّرى قليكُ وكثير \* والقلبُ ومَدْمعي طليقٌ وأسير والكونُ وحسنُكم جليلُ وحقير \* والعبدُ وأنتم غسنيٌ وفقسيرُ وتوقى الأمير ركن الدين بيبرس الرُّكني كاشف الوجه البحرى ونائب الإسكندرية . وكان أصله من مماليك الملك المظفّر بيبرس الجَاشْنَكير . رحمه الله .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القديم أربع أذرع وخمس أصابع .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني أصابع .

+ +

سنة آثنتين وثلاثين وسبعائة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، وهي التي مات فيها الملك الناصر حَسَبَ ما تقدّم ذكره .

فيها (أعنى سنة إجدى وأربعين) توقّى الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير بعد المدن عجمد آبن الأمير بدر الدين جَنْكِلي بن البَّاباً في يوم الرابع والعشرين من رجب. وكان من أعيان الأمراء، وكان فقيها أديبا شاعرا.

وتوقّ الوزير الصاحب أمين الدين أمين الملك أبو سعيد عبد الله بن تاج الرّياسة ابن الفّنام تحت العقوبة مخسوقا في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ، ووزّر (۲) ثلاث مرّات بالديار المصريّة ، و باشر نظر الدولة وآستيفاء الصحبة ، وخدم

(١) تكلة من المنهل الصاف.
 (٢) ف الأصلين: «في يوم الأربعاء العشرين من رجب».
 وقصحيحه عن تاريخ سلاطين المماليك والسلوك.
 (٣) راجع الحاشسية رقم ٣ ص ١٣٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة.

فى بيت السلطان من الأيام الأشرفيّـة ، وتنقّل فى عِدّة خِدَم بمصر ودِمَشْـق وطَرأُبُلُس نصرانيّا ومسلما ، ولمّـا أسلم حسُن إسلامه وتجنّب النصارى ، وكان رضيّ الخُلُق .

(۱) وتوفَّى العلامة افتخار الدين جابر بن محمد بن محمد الخُوَارَزْمَى الحنفي شيخ الجاولية (۲) بالكَيْش خارج القــاهـرة في يوم الخميس سادس عشر المحرم ، وكان إماما عالمــا بارعا في النحو واللغة شاعرا أديبا مُفَوَّها .

وتوفّ القاضى عِنّ الدين عبد الرحيم بن نور الدين على بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفُرَات أحد نواب الحكم الحنفيّة في ليلة الجمعة ثاني عشرين ذي الحجة ، وكان فقيها محدثا .

- وتوفّى الأمير الكبير شمس الدين قراستُقُر المنصوريّ ببلاد مرّاغة ، وقد أقطعه إيّاها بوسعيد بن خَرْبَنْدَا ملك التتار بمرض الإسهال . وقد أعيا الملك الناصر قتله ، وبعث إليه كثيرا من الفداوية بحيث قُتِل بسببه نحو مائة وأربعة وعشرين فداويًّا من كان يتوجه لقتله فيُمسَك ويُقتَل ، فلما بلغ السلطانَ موتُه قال : والله ماكنت أشتهي موته إلّا من تحت سيفي ، وأكون قد قدرت عليه ،
- ه ١٠ قلت : وقد مرّ ذكر موت قراً سُنقُر قبل هذا التاريخ ، ولكن الظاهر لى أن الأصمّ المذكور هنا الآن من قرائن ظهرت .

<sup>(</sup>٤) لقبه المؤلف في المنهل الصافي بسيف الدين · (٥) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٨٤

٢٠ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (٦) راجع الحاشية رقم ص ١٧٦ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٧) ذكر المؤلف وفاته في سنة ثمـان وعشر بن وسبعالة .

وتوقى الأمير سيف الدين بن الحاج قُطُّز بن عبد الله الظاهرى أحد أمراء الطَّبلَخاناه بالديار المصرية، وهو آخر مَنْ بق من مماليك الظاهر بيبَرْس البُنْدُقُدارى من الأمراء .

وتوفّى الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحن بن يوسف المزّى الشافعي أخو (٢) المافعي أخو (٣) المافع المزّى لأبيه في يوم الثلاثاء ثالث شهر رمضان .

وتوقى الشيخ المعتقد عن الدين عبد المؤمن بن قُطب الدين أبي طالب عبد الرحمن بن محمد بن الكال أبي القاسم عمر بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن المعروف با بن العَجَمى الحلبي الشافعي بمصر • كان تزهد بعد الرياسة ، وجم ماشيا من دِمَشْق وجاور بمكة ، وكان لا يقبل لأحد شيئا ، بل كان يقتات من وقف أبيه بَعلَب ، وكان له مكارمُ وصدقات وشعر جيّد .

وتوقى الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحُسَامي الناصرى نائب الشام . كان أصله من مماليك الملك المنصور حُسَام الدين لاچين . فلمّا قُتِل لاچين صار من خاصّكية الناصر ، وشهيد معه وقعة وادى الحَازِنُدَار ثم وقعة شَقْحَب ، ثم توجه مع الناصر إلى الكرّك . فلما تسلطن الملك الناصر ثالث مرة رقّاه حتى ولاه نيابة الشام ، فطالت مدّته إلى أن قبض عليه السلطان الملك الناصر في هذه السنة ، وقتله بثغر الإسكندرية ، وقد مر من ذكر تَشْكِز في ترجمة الملك الناصر الثالثة مافيه كفاية عن الإعادة هنا ؛ لأن غالب ترجمة الملك الناصر وأفعاله كانت مختلطة مع أفعال تَشْكز لكثرة قدومه إلى القاهرة وخصوصيته عند الناصر من أول ترحمته إلى آخرها إلى لكثرة قدومه إلى القاهرة وخصوصيته عند الناصر من أول ترحمته إلى آخرها إلى جين قبض عليه وحبسه ، كل ذلك ذكرناه مفصلا في اليدوم والشهر، وما وُجِد له

<sup>(</sup>١) وأجع الحاشية رقم ١ ص٧٧ من الحزه السادس من هذه الطبعة . (٢) سيذكره المؤلف

في حوادث سنة ٧٤٢ هـُ. (٣) في الدرر الكامنة أنه توفي في شهر شعبان .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٩ ه ١ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

من الأموال والأملاك ، كل ذلك في أواخر ترجمة الملك الناصر ، ولمَّ وَلِي الأمير أَلُطُنْهُ الصالحيّ نيابة الشام بعد تَنْكِز قال الشيخ صلاح الدين الصفدى في تَنْكِز المذكور أبياتا منها :

أَلَا هَلُ لَيْبِلَاتَ تَقَضَّتُ عَلَى الْحَمَى \* تعدودُ بوَعْدِ للسرور مُنَجَّدِ لِلسَّالِ إِذَا رَامِ الْلَبَالِئُ وَصْفَهَا \* يُشَرِّبُهُا حُسْسَنَّا بأيام تَنْكِزِ

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم أربع أذرع إحدى عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

\* +

إنتهى الجزء الناسع من النجوم الزاهرة، ويليه الجزء العاشر، وأوّله: ذكر ولاية الملك المنصور أبى بكر ابن الملك النــاصر محمد بن قلاوون على مصر

(١) ورد في آخر أحد الأصلين الفتوغرافيين العبارة الآتية :

« هذا آخر ترجمة الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وما وقع فى أيامه من الحوادث والوفيات ، المتقول ذلك من النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة ، تأليف المقر المرحوم الجسالى يوسف بن تغرى بردى تغدما الله برحمته والمسلمين آمين » . وورد فيه أيضا بعد العبارة المتقدّمة ما يأتى : «برسم خزانة الجناب الكريم العالى المولوى الرين فرج ابن المقر المرحوم سينى بردبك أمير آخور والمده كان وأمير حاجب هو الملكى الأشرفي . أدام الله نعمته وجدّد مسرة ، بتاريخ ثانى عشرين صفر الخير سنة حمس وتمانين وتمانمائة على يد فقير رحمة ربه محمد بن محمد الفادرى الحنفى عفا الله عنهم أجمعين » .

++

تنبيسه: التعليقات الخاصة بالأماكن الأثرية والمدن والقرى القديمة وغيرها مع تحديد مواضعها من وضع حضرة الأستاذ العالم الجليل محمد رمزى بك المفتش السابق بوزارة الممالية وعضو المجلس الأعلى لإدارة حفظ الآثار العربية . كالتعليقات السابقة فى الأجزاء المماضية ، فنسدى إليه جزيل الشكر ونسال الله جلّت قدرته أن يجزيه خير الجزاء عن خدمته للعلم وأهله .

+ +

ملاحظـــة : ورد فى ص ٢٨١ س ٨ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ـــ قول آبن نباتة المصرى فى الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ـــ :

« أُفْدِيه من مَلِك أيكانب عبدَه \* ... الخ »

بفتح الهمزة وسكون الفاء من كلمة « أَفْدِيه » . وبكسر اللام من كلمة « ملك » . وهـــذا الضبط قد صرف البيت مر . بحر الطو يل إلى بحر الكامل . وصوابه : « أُفَدِّيهِ مِن مَلْكِ يكاتب عبده » . ورواية ديوان آبن نباتة :

« فديتك من ملك يكانب عبده »

# استدراكات

لحضرة الأستاذ الجليل محمد رمزى بك، مع ملاحظة أن الاستدراكات الخاصة بالأجزاء الثالث والرابع والخامس الواردة فى آخر الجــزء السادس فى صفحة ٣٨٠ وما بعدها من وضع حضرته أيضا .

#### اب سےادہ

سبق أن ذكرت في تعليقاتي بصفحة ٢٨٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة ما يفيد أن باب سعادة أحد أبواب القاهرة القديمة من سورها الغربي كان واقعا في مكان الباب الغربي للطرقة الفاصلة بين محكمة الاستثناف وبين محافظة مصر بميدان باب الحلق و والصحيح أن باب سعادة كان واقعا في نفس الوجهة الغربية لمبني محكمة الاستثناف على بعد عشرة أمتار من شمال الباب الغربي للحكمة المذكورة وكانت الطريق التي توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تسير إلى الشرق في القسم البحري من مبني محكمة الاستئناف حتى نتلاقي بمدخل شارع المنجلة ، وهو آمتداد الطريق التي لا تزال توصل إلى داخل مدينة القاهرة القديمة ، وباقي الشرح الوارد المابع صحيح .

#### حوض آبن هنس

ذكرت في الحاشية رقم ٤ ص ٢٠٦ من هذا الحزء أن حوض آبن هنس كان واقعا بشارع الحلمية على رأس شارع الهامى باشا، بناء على ما ورد في كتاب الحطط التوفيقية . و بعد طبع هذه الحاشية رأيت في خطط المقريزى عند كلامه على حمام الأمير سيف الدين ألدُود الحاشنكيرى (ص ٨٥ج ٢) أن هذا الحمام في الشارع

المسلوك خارج باب زويلة تجاه زقاق خان حلب بجوار حوض سعد الدين مسمود آبن هنس . ومن هذا يتضح أن هذا الحوضكان بجوار الحمام المذكور .

وبالبحث تبين لى : أولا — أن حمام الأميرسيف الدين ألدُود لا يزال قائماً ويعرف اليوم بحمام الدُّود بشارع محمد على عند تقابله بشارع السروجية، وكان باب الحمام يفتح قديما على الشارع المسلوك خارج باب زويلة ، وكان بجدواره حوض آبن هنس يقع على نفس الشارع فيما بين مدخلي شارع السروجية وشارع الحلمية الآن ، ثانيا — أنه لما آختطت الحكومة شارع محمد على وفتحته في سنة ١٨٧٧ دخل في طريقه القسم الغربي من الحمام بما فيه الباب الأصلى ، وذخلت فيه أيضا الأرض التي كان عليها الحوض ، وبذلك زال أثره، ثم فتح المهام باب جديد هو بابه الحالى الذي في شارع مجمد على .

ومن هذا يعلم أن حوض آبن هنسكان واقعا فى محور شارع محمد على غربى المنزل المجاور لحمام ألدُود من الجهة البحرية وفى تجاه مدخل شارع على باشا إبراهيم بالقاهرة .

### مسجد الأمير بكتوت الخازندار

ذكرت فى الحاشية رقم ه ص ٢١٩ من هذا الجزء أن هذا المسجد هو الذى ه ا يعرف اليوم بجامع البلك ببولاق، اعتمادا على الرخامة التى أخرجتها إدارة حفظ الآثار العربية من بين أنقاض هذا الجامع الخرب، ونقش على تلك الرخامة إنشاء الأمير بكتوت لمسجده فى سنة ٢٠٩ ه ، و بعد طبع هذه الحاشية تصادف أن اطلعت على كتاب وقف رضوان بك الفقارى المحرر فى ٨ ربيع الأقل سنة ١٠٥٣ ه فعلمت منه أن وقف البدرى بكتوت وهو الأمير بكتوت المذكور كان واقعا خارج باب زويلة بالحضريين على يسار السالك طالبا سوق سفل الربع الظاهرى . و بما أن المؤلف ذكر أن المسجد الذي أنشأه بكتوت يقع خارج باب رويلة فلا بدّ أن يكون قريبا من وقف رضوان بك المذكور، وبالبحث عن هذا المسجد خارج باب زويلة تبين لى أنه قد زال وليس له أثر اليوم، بدليل أن اللوحة الرخام التي كانت على بابه نقلت من عهد قديم إلى جامع البلك ببولاق ثم إلى دار الآثار العربية بميدان باب الخلق بالقاهرة .

## دار الأمير آقوش الموصلي

ذكر المؤلف فى صفحة ٩٤ من هذا الجزءكما ذكر المقريزى فى (ص ٣٠٧ ج ٢) أن هذه الدار هدمت ودخلت فى جامع الأمير قوصون الناصرى . وقد كتبنا على تلك الحاشية رقم ٣ من هذه الصفحة . وهذه الحاشية ملغاة ولا لزوم لها .

### مدارس وجوامع أخرى

يلاحظ القارئ أن مؤلف هذا الكتاب قد خص الملك الناصر محمد بن قلاوون بذكر ما أنشئ في عصره من العارات والمنافع العامة على آختلاف أنواعها ، سواء كانت من إنشائه خاصة أم من إنشاء رجال دولته ، ومع ذلك فإن المؤلف ترك بعض المساجد مما لا يقل شأنا عما ذكره ، لهذا رأيت إتماما للفائدة من هذا الحصر أن أذكر طائفة مما تركه المؤلف من الجوامع والمدارس التي هي من منشآت عصر الملك الناصر في القاهرة ، وهي :

(١) المدرسة القراسنقرية . أنشأها الأميرشمس الدين قراسنقر المنصورى نائب السلطنة سنة ٧٠٠ هـ ( المقريزى ص ٣٨٨ ج ٢ ) . ومكانها اليوم مدرسة الجمالية الابتدائية بشارع الجمالية بقسم الجمالية .

- (٢) المدرسة السعدية . أنشاها الأمير شمس الدين سنقر السعدى نقيب الماليك السلطانية في سنة ٧١٥ هـ ( المقريزي ص ٣٩٧ ج ٢) . ولا تزال قائمة إلى اليسوم بشارع السيوفية ، وكانت مستعملة أخيرا تكية للولوية بقسم الخليفة .
- (٣) المدرسة المهمندارية ، أنشأها الأمير شهاب الدين أحمد بن آقوش العزيزى المهمندار ونقيب الجيوش في سنة ٥٧٥ ه (المقريزي ص ١٩٩٩ ج ٢) . ولا تزال قائمة إلى اليسوم باسم جامع المهمندار بشارع التبانة بقسم الدرب الأحمسر.
- (٤) المدرسة الملكية . أنشأها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصرى في سنة ٧١٩ه ، كما هو ثابت بالنقش على بابها ، وذكرها المقريزى في خططه (ص ٣٩٢ ج ٢) . ولا تزال قائمة إلى اليوم بآسم جامع الجوكندار بشارع أم الغلام بقسم الجمالية بالقاهرة . وتسميه العامة زاوية حالومة ، وهو رجل مغر بى طالت خدمته لهذا المسجد فعرف به .
  - ( 0 ) جامع آبن غازی . أنشأه نجم الدین بن غازی دلال المالیك فی سنة ٧٤١ هـ ( المقریزی ص ٣١٣ ج ٢ ) . ومكانه الیوم الجامع المعروف بجامع الشیخ نصر بشارع درب نصر ببولاق .
  - (٦) جامع آبن صارم. أنشأه محمد بن صارم شيخ بولاق . ذكره المقريزى (ص ٣٢٥ ج ٢) ، ولم يذكر تاريخ إنشائه، ولكر إبراهيم بن مغلطاى ذكره في منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاو ون . ومكانه اليوم الحمام المعروف بجامع الشيخ عطية بدرب نصر ببولاق .

(٧) جامع الشيخ مسعود . ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على سويقة العياطين (ص١٠٧ ج٢) فقال: إن الذي أنشأه هو الشيخ مسعود بن محمد بن سالم المعياط في سنة ٧٢٨ ه ، ولا يزال هذا المسجد قاعما إلى اليوم باسم جامع الشيخ مسعود بعطفة الشيخ مسعود بدرب الأقماعية بقسم باب الشعرية .

(A) جامع فلك الدين فلك شاه بستفاد مما هو منقوش فى لوح من الرخام مثبت بأعلى محراب هذا المسجد أن الذى أنشأه هو الأمير فلك الدين فلك شاه بن دادا البغدادى فى سنة ٧٧٠ ه ، ومن هذا التاريخ يتبين أنه من منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ولا يزال هذا الجامع موجودا ، و يعرف بجامع الجنيد بشارع الدوب الجديد بقسم السيدة زينب ، و ينسب إلى الشيخ على الجنيد للدفون فيه .